

افت اجات

# الدكتور كافتي فصم

محمد أركون ونقد الفكر العربي الإسلامي وجملي ولعتيم وتنيرالتحريد

علاقات اوغاريت الدولية

ترجمة ، موسى ديب الخوري الدلالة اللغوية لاسم كنعان

فاير مقدس

أشكالية النقد الرواني العربي د. منير سويد اس

حمد الجندي و شاعراً . . . اسماعيل عامود

بعض اوجه التلاقي بين السيحية والاسلام احقد عمران الزاوي الحداثة واشكالية التسميم المماري

د. عضيف البهنسر النهرالعظيم المام الزمانه الكبري

د. تركى سفر كتب التواجع في الثقافة العربية والاسلامية

الكتب الرقمية والكتب الطبوعة

د. خير الدين عبد الرحمن

# الاستاع

المستنشان اشتحبرا بسليتمان العيسس بحروسماه استعرامحمد وحبيدعلي استسوار فسرقنوش اقتصمة امحمسن يبوسف تمنيل الملكة (قصمة) البتسب وتسكونس



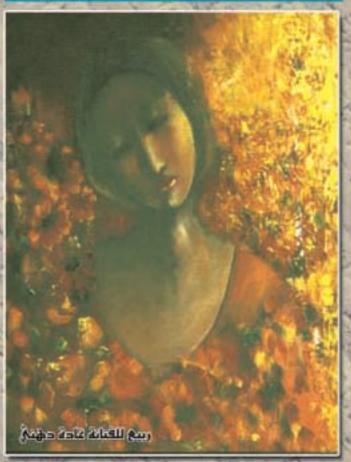

الحوار أولا . . الحوار دائما عرض وتقديمه مخرسيان مش واراحت و بالكاتب اكره تسريه





# رَعْيِسُ مَجَدُّلِسَ لِإِذَارَة **الدَّكُورُ رَبَّالُهُ مِي حِلْمُرَ** الدَّكُورُ رَبِّالُهُ فَيَّافَة وَذِهْ والثَّقِيَّافَة

رَئِيسُ لَلتَّعرِئيْد د ع*سلي لفت*يم مساون وزنيرالثانافة

أحِينُ ٱلتَّحرِيْدِ محسر كيمارجسن

الإشراف الفني والطباعي: م. ماجـــد الزهـــر

# الهيئة الاستشارية

- د. طيب تيزيني
- د. عبد الكريم الأشتر
- د. حسام الخطيب
- أ. شـوقى بغـدادى
- أ. وليد إخلاصي
- أ. محمد قجسة

التصميم والإخراج: أحمد إسماعيل التدقيق اللغوي: سمر الزركى

التنضيد:

ريما محمود - ابتسام عيسى



ترحبُ مِجَلَهٰ المعرَفَ بِإسها ماتِ النُحَاّبِ المُفكّرينُ لعرب في مجل فنوات المعرفة الإنسانيّة ل ن تير وح حجم المقسال بين ١٥٠٠ - ٤٠٠٠ كلنه وحجم البحث بين ٤٠٠٠ - ١٠٠٠ كلنه - يُراعىٰ في الإسسها مات أن مكون موثفه بالإست رات المرحقيه وفق لترتب ات يي: اسم المؤلّف عنوال الكتاب مكال لطباعة وماريخها \_ رقم الصّفة مع ذكراسم المحقّت في حال أكحّاب محقَّقت، واسمُ المترجبِ في حَالِ الكِحّاسِبِ مترجمِه ترحوالمجس آذمركت بهاأن قيرنواإسسها متهم تبعر بفيس مؤجزله - ترحوالمجب لَذاٰن تردهب الإسمها ما تُمنضَد ة على محاسوب ومراجعة مرقبِ كَا تبهها - تنزم المجلِّه بإعلىم لكنَّابِع قِبول سهاماتهم خلالشَّهرمن ما يخ تسلَّها. ولا تُعاد لأصحابها - ير - ج توجيك المراس لأت إلى المجسّلة على العنسوان استّالى: مسلفا تشكير العربت السّورتير - دمشق - الرّوضه - رئين تحرير محلّهٔ المعرفه - ٣٣٦٩٦٣ ٣

المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي المجلة

www.moc.gov.sy

سِعرُ النَسخةِ ٢٥ ل.س أو مَا يُعادِلَها تُضافُ إليها أجرَة البَريد خارجَ القطر

عمالها الطباعل وطابع والإمالة المعامع

# في هذا العدد

# الدّكتور رَبالِ فَن عُرِصَمَ تَكُور رَبالِ فَي مِن اللهِ مَن مَن اللهُ مَنْ مَن اللهُ م

التواصل الثقافي بين مشرق الأمة ومغربها

كارت العب د

و جمسكي ولفت يم دَنشِ التَحريثِ

محمد أركون ونقد الفكر العربي الإسلامي

# الدراسات والبحوث

| ـدلالة اللغوية لاسم كنعان والكنعانيين د . فايز مقدسي                      | 19    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| للاقات أوغاريت الدولية في نهاية عصر البرونز ترجمة: موسى الخوري            | ٣٥    |
| أسس الرمزية والأسطورية لنشأة الأخلاق في سيكولوجيا فرويد د . علي أسعد وطفة | ٥٩    |
| جمال والشر عند شارل بودلير د . عبد الهادي صالحة                           | ٧٣    |
| لم الطبيعة في الفلسفة اليونانية معاذ قنبر                                 | 98    |
| مض أوجه التلاقي بين المسيحية والإسلام محمد عمران الزاوي                   | ۱۱٤   |
| حداثة وإشكالية التصميم المعماري                                           | 177   |
| لنحى السباعي في المؤلفات التراثية العربية د . عمر الدقاق ٨                | ۱٤٨   |
| مُكالية النقد الروائي العربي المعاصر د. منير سويداني                      | ١٦٠   |
| تب التراجم ومكانتها في دراسة الثقافة العربية الإسلامية د . ملكة أبيض      | ١٧٠   |
| , , ,                                                                     | ۱۸٤   |
|                                                                           | 7 • ٢ |
| شراقة شمس الحياةشراقة شمس الحياة                                          | 710   |
| نهر العظیم أمام أزمته الكبرى د . تركي صقر ا                               | 721   |

# الإبداع

| <u>شعر</u> :                                            |     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
|                                                         | 700 |  |  |  |
|                                                         | ۲٥٨ |  |  |  |
| قصة :                                                   |     |  |  |  |
| أسوار قرقوشمحسن يوسف كا                                 | 775 |  |  |  |
| m 400 m                                                 | 777 |  |  |  |
| آفاق المعرفة                                            |     |  |  |  |
| الشاعر الألماني فريدريش شيلرشلر                         | 771 |  |  |  |
| مؤرخ حلب العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ أحمد فوزي الهيب | ۲۸۳ |  |  |  |
|                                                         | 798 |  |  |  |
| لسان الدين بن الخطيب وجه للغروب مصطفى أنيس الحسون ٥     |     |  |  |  |
| لامية العرب «للشنفري» لامية العرب «للشنفري»             |     |  |  |  |
| الأدب في غير كتب الأدبالشتر الأدب في عند الكريم الأشتر  |     |  |  |  |
| الكتب الرقمية والكتب المطبوعةاللحمن                     |     |  |  |  |
| الصناعات الثقافية في الوطن العربي                       | ٣٤٤ |  |  |  |
| حوار الهدد                                              |     |  |  |  |
| أكرم شريم: عطاء أدبي وتلفزيوني إعداد: عادل أبو شنب تو   | 707 |  |  |  |
| <b>تالحبات</b> م                                        |     |  |  |  |
| صفحات من النشاط الثقافيا                                | ٣٦٣ |  |  |  |
| كتاب الشهر                                              |     |  |  |  |
| الحوار أولاً الحوار دائماًمحمد سليمان حسن               | ۳۸۰ |  |  |  |
| آخر الكلام                                              |     |  |  |  |

دمشق وبردى الآرامية......

314



# الكركور كرافي وكمرك وكالمركان والثقت الماقة والشقت الماقة الماقة

# التواصل الثقاية بين مشرق الأمة ومغربها

«ما العالم إلا مسرح كبير، ونحن عليه ممثلون». هذه العبارة الشهيرة، التي تضمنتها مسرحية شكسبير «كما تحب»، يمكن تفسيرها على أنها تتضمن نبوءة مبكرة جداً بعصر العولمة. شخصياً، لا أميل إلى كلمة «عولمة» (Globalization) وما زلت أفضل عليها كلمة «العالمية» Universality لأن الأولى صارت تشير –للأسف الشديد إلى هيمنة قطب واحد يذيب الهويات الثقافية المحلية، بينما تشير



الثانية إلى التبادل (أو المقايضة،) بحيث تعتبر المحلية أقرب طريق إلى العالمية، كما كان الأمر مع نجيب محفوظ والطيب صالح وأدونيس ومحمود درويش وغسان كنفاني وجبرا إبراهيم جبرا ويوسف إدريس وحليم بركات وغادة السمان وزكريا تامر وحنا مينة ومحمد شكري ومحمد زفزاف ومحمود دياب وألفريد فرج. اتسمت أواخر القرن العشرين وبدايات الألفية الثالثة بأنها عصر التجمعات الكبرى، فمن الاتحاد الأوروبي، إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى الاتحاد الأفريقي، إلى جامعة الدول العربية، إلى مجلس التعاون الخليجي، إلى تجمع دول أميركا اللاتينية، إلى منظمة شنغهاي، إلى الدول الاسكندنافية، والسلسلة لا تنتهي عند حد. إن العالم المتطور يسير نحو التجمع، بينما يدفعون بالعالم الثالث إلى التشرذم. هذا ما علينا أن نسعى إلى مقاومته والتصدي له يوة.

سؤالنا اليوم: هل حالة التواصل الثقافي بين مشرق الأمة ومغربها على أتم ما يرام؟ جوابنا هو «ليس بالشكل الكافي». إننا نجانب الحقيقة إذا استكنا إلى صور التبادل المحدود والمبتسر بين المشرق والمغرب، لأننا نتوق ونطمح إلى تواصل أعمق ومستدام. واسمحوا لي أن آخذ جنساً أدبياً /فنياً بالذات كنموذج، وهو ليس بعيداً عن الشعر، وليس بعيداً أيضاً عن الحكاية، ألا وهو المسرح.

لعل أوّل احتكاك بارزبين المغرب والمشرق جاء عبر مشاركة «مقامات بديع الزمان المهمذاني» للمسرحي المغربي الملامع الطيب الصديقي في أول دورة من «مهرجان دمشق للفنون المسرحية» عام ١٩٦٩. أذكر أن ناقداً زميلاً، كان قد حضر بروفة للعرض قبيل افتتاحه، جاءني مندهشاً ليقول: «إنه شيء لم أشهد له مثيلاً، فهم يغنون ويرقصون ويمثلون معاً!» وابتسمت معلقاً: «سنشهد، إذاً، ولادة للمسرح الشامل العربي». بالفعل، أخن عرض «المقامات» جمهور النخبة السوري، وجميع الضيوف من المسرحيين العرب، كعاصفة. كان الصديقي قد أبهر فرنسا نفسها بمقاربته الأصيلة لموليير، كما أبهر جمهور المغرب بعرض ضخم في ملعب لكرة القدم. وكان لحضوره الساحر كممثل رئيسي



في «المقامات» تأثيره الإضافي المبهر لصالح العرض، الذي كان احتفالاً مسرحياً أصيلاً وحديثاً في آن معاً. جدير بالذكر، أن «مقامات الهمذاني» استفزت المسرحي العراقي الموهوب قاسم محمد، رحمه الله، ببعدها الوجودي الكوميدي الساخر، فأراد أن يعطيها تفسيراً يسارياً، فأبدع عرض «بغداد الأزل بين الجد والهزل»، كمسرحية معارضة، ومثل فيها الفنان الكبير يوسف العاني. كان العرض جيداً جداً، إلا أنه لم يُمحُ من الأذهان إبهار عرض الصديقي. بعدئذ، تكررت زيارات الطيب الصديقي إلى دمشق في عرضين مسرحيين آخرين، لكنهما لم يتركا تأثير «المقامات»، على الرغم من جودتهما، وذلك إما لمحدودية العروض، أو لتطور النوق المسرحي وتنوعه بعد أن تحرر من مفاجأة ودهشة المقاربة الأولى. كان أولهما عرض «السفود»، الذي قدمه في المسرح العسكري للتجريدة المغربية عقب حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٧٣، والثاني هو «أبو حيان التوحيدي» ضمن دورة لاحقة لمهرجان دمشق للفنون المسرحية.

المقاربة المسرحية الثانية بين المغرب والمشرق كانت عبر المؤلف أحمد الطيب العلج، إذ أخرج له المخرج المبدع الراحل فواز الساجر مسرحية «حليب الضيوف» مع «مسرح الشعب» في حلب، ثم أخرج له الفنان الكبير أسعد فضة مسرحية «السعد» مع «مسرح دمشق القومي»، من بطولة عبد اللطيف فتحي ومنى واصف. والطريف أنه عندما شارك العلج نفسه مع فرقته المغربية بمسرحية من تأليفه وإخراجه في إحدى دورات «مهرجان دمشق للفنون المسرحية»، لم يرق بعرضه إلى مستوى العرضين السوريين الناجحين. يذكرني هذا بأن أفضل عرض شاهدته في حياتي لمسرحية شكسبير «ريتشارد الثالث» كان ألمانياً في برلين، بينما كان أفضل عرض شاهدته لمسرحية برشت «غاليليو» كان بريطانياً في لندن. فما أحرانا نحن العرب بالتقارب والتواصل مشرقاً ومغرباً، ونحن نملك لغة واحدة، ثقافة واحدة، هوية حضارية واحدة، آمالاً وتطلعات واحدة.

أما المقاربة الثالثة، فكانت عبر نص للمؤلف المغربي عبد الكريم برشيد، قدم من تونس بإخراج تصدى له باقتدار عبد الغني بن طارة. لكن نظرية برشيد عن «المسرح



الاحتفائي» لم تتحقق في نصوصه المسرحية نفسها، كما لم تلق كبير هوى لدى المشرقيين من المسرحيين العرب، الذين كان طراز احتفائيتهم مختلفاً في السبعينيات، خاصة في مصرعلى أيدي مسرحيين من أمثال نجيب سرور وسعد أردش وجلال الشرقاوي وسواهم، وفي لبنان على أيدي روجيه عساف ونضال أشقر وجلال خوري ويعقوب الشدراوي، وفي سورية على أيدي رفيق الصبان وأسعد فضة وسعد الله ونوس ودريد لحام وفواز الساجر.

جدير بالذكر أنه قدمت مسرحية الشاعر والمؤلف المسرحي السوري نذير العظمة «سيزيف الأندلسي» في المغرب إبان عمله أستاذا جامعياً هناك، قبل أن يحييها في دمشق أسعد فضة، وكانت المسرحية الشعرية الجميلة تدور عن ابن زيدون وولادة أيام الأندلس.

من جهة أخرى، كانت ثمة زيارات مسرحية من الجزائر إلى سورية منذ الدورة الأولى للهرجان دمشق للفنون المسرحية، منها الجزء الأول من ثلاثية كاتب ياسين الشهيرة، ومنها «دائرة الطباشير القوقازية» لبرشت من إخراج مصطفى الكاتب، ومنها إخراج برشتي الطابع للمخرج الشهيد عبد القادر علولة. كما كانت الجزائر هي السباقة لتبني مسرحية «باب الفتوح» لمحمود دياب عن صلاح الدين الأيوبي، وذلك قبل بلده مصر، حين تصدى لها سعد أردش.

جاء التأثير الأهم على المسرح السوري من تونس. ويحظى المسرح التونسي بتقدير واسع جداً في الساحة الفنية السورية بشكل خاص، بل يعتبره بعضهم الحركة المسرحية الأولى على خارطة الوطن العربي الكبير، بحيث سحب البساط من تحت قدمي مصر. كانت بداية الاحتكاك مع إخراج المنصف السويسي ذات الطابع الاحتفالي لمسرحية للمؤلف المصري علي سالم «كوميديا أوديب». في الوقت ذاته، كانت أعمال المؤلف التونسي عز الدين المدني تلقى احتراماً أدبياً لائقاً من النخبة في سورية، لكن تأخر تقديم عمل لله إلى حين قدّمت الفنانة مها الصالح مسرحية «شجرة الدر» كمونودراما قبيل رحيلها المبكر.



لكن التأثير الأبرز جاء هذا مع زيارة مفاجئة لفرقة طليعية تدعى «المسرح الجديد»، قدمت عرضاً بعنوان «التحقيق» بالعامية التونسية الدارجة. ورغم أن اللهجة لم تكن مفهومة للحمهور السوري، الا أنه رأى بدهشة أسلوباً قوباً جداً من الأداء والعمل المسرحي لم يألف ه من قبل. ضمت الفرقة ممثلين أخرج وا جماعياً، قبل أن يصبح معظمهم أعلاماً في الاخراج، منهم الفاضل الجعايبي، محمد ادريس، الفاضل الجزيري، والممثلة اللامعة جليلة بكار. وما لبثت الفرقة أن عادت إلى دمشق بعرض جديد لا يقل روعة في التجريب بعنوان «غسالة النوادر». بعد انفراط عقد «المسرح الجديد»، تناوب كل من محمد ادريس (الذي درَّس عاماً بنحاح فائق في «المعهد العالى للفنون المسرحية» في سورية،) والفاضل الجعايبي مع زوجته جليلة بكار، ثم عز الدين قنون بمجمل أعماله، وتوفيق الجبالي في «كلام الليل» وعمله الأخر عن جبران خليل جبران، على احراز تأثيرات قوية ومباشرة لدى المسرحيين الشباب في سورية. وأخص الفاضل الجعايبي وعز الدين قنون بقدر من الثناء المستحق بجدارة لاهتمامهما الأفضل بالنص في أعمالهما، بحيث غدا الأول مؤلفاً مرموقاً الى جانب كونه مخرجاً لمسرحيات «فاميليا» و«عشاق المقهى المهجور» و«جنون» وسواها، وكذلك يكتب الثاني نصوص عروضه بالتعاون مع زوجته الممثلة الموهوبة ليلي طوبال، محولاً الميلودراما الى فن أداء حيوى شديد الحرارة والانعتاق من القيود. انعكست هذه التأثيرات التونسية بوجه خاص على تجارب بعض المخرجين السوريين، مثل: ماهر صليبي، غسان مسعود وعبد المنعم عمايري، ونسبياً على بعض أعمال المخرج العراقي باسم قهَّار، وجزئياً على بعض نصوص دلع الرحبي التي أخرجها زوجها حاتم على.

بالمقابل، لا أستطيع رصد تأثيرات المشرق المسرحية على المسارح في شمال أفريقيا على وجه الدقة، فمعظم مشاركات الفرق السورية في «مهرجان قرطاج» التونسي كانت بنصوص عالمية، مثل «رجل برجل» لبرشت من إخراج فايز قزق، و«حكاية الشتاء» لشكسبير إخراج د. رياض عصمت. كما أن دريد لحام زار تونس بعروضه الجماهيرية،



وترك انطباعاً قوياً. كذلك شاركت مسرحية عمايري «صدي» بنجاح في «مهرجان قرطاج»، بينما أخرج هشام كفارنة في المغرب عرضاً مسرحياً. ولكن، في اعتقادي، بتمتع التأليف المسرحي المشرقي بمتانة أكبر من حيث البناء ورسم الشخصيات، يعزا الى تنوع التأثيرات الأدبية بالتأليف المسرحي الانكليزي والفرنسي والألماني والايطالي والروسي والأميركي. أما التأليف المسرحي في تونس والجزائر والمغرب، فهو إما نابع من التأثر المباشير بالمسرح الفرنسي، أو بمعارضته واجتراح اختلاف عن السائد والمألوف. أعمال توفيق الجبالي المتقنة عموماً من الناحية الفنية أعمال بصرية/تشكيلية في المقام الأول، رغم أنها تدخل الصوت والموسيقا أيضاً كعناصر أساسية لمقاربتها التحريبية. محمد ادريس متوازن بين الابهار الجمالي، والعروض ذات الحركة الجسدية، كما في عرضه الضخم «اسماعيل باشا»، وبين الطليعية والحداثة المجاريتين للمسرح الأوروبي. الفاضل الجعايبي مسرحي من طراز متقدم وفريد، وهو يضمن لمسات الاداء الكوميدي البديعة ضمن مسرحيات ذات أجواء قاتمة، كما في «فاميليا» و«جنون»، لكن أعماله تلقى استحساناً من النخبة المثقفة بشكل أساسي. ربما حسم الفاضل الجزيري الأمر بتغليبه الكوميديا الشعبية، وتقديمه لعروض ضخمة تتوجه الى جمهور عريض، في غوص في التراث الموسيقي والغنائي والتهريجي أيضاً، بحيث نجح في ارضاء النخبة وعموم الجمهور. عز الدين قنون يذهب بعيداً في معالجته لموضوعات اجتماعية ساخنة، بحرارة أدائية شديدة تطور الميلودراما الى فن. ولكن، اذا كانت تجرية الطيب الصديقي تحتفي بالأصالة المحلية مع شروط احتراف عالية المستوى، فان مشكلة أعمال الفاضل الجعايبي ومحمد إدريس توفيق الجبالي والفاضل الجزيري وعز الدين قنون، هي غلبة أدوات العرض المبهرة على النص الجيد. على الرغم من روعتها المذهلة من حيث التمثيل، ولمسات الأخراج الفذة، تستند الى نصوص طليعية قاتمة، حتى في كوميديتها السوداء، يصعب أن يتم احياؤها مرة أخرى من قبل فرقة أخرى في المشرق، بل وحتى في المغرب نفسه. العرض في المسرح التونسي له الافضلية، وهو الاهم، والنص عبارة عن



وسيلة لتحقيق الأشر الأدائي فقط، ورواية حكاية بالجسد والصوت، أكثر من كلمات الحوار. أعتقد أن هذا ما قاد التحارب المسرحية التونسية المتوهجة الى الانطفاء بعد حين، فالمسرح على هذا المسار، انما يسير في طريق مسدود. وعلى نقيض كل ما دعا اليه التمثيل الواقعي/ النفسي المعاصر من ستانسلافسكي الى ستراسبرغ وكازان من «كبح جماح» المشاعر الميلودرامية الظاهرة، واللعب على ما بين السطور من ظلال رمادية في الأفعال، فإن معظم تيار الأداء السائد في تونس خاصة بنحو نحو افلات التعبير العاطفي من عقاله بصورة أكبر من الواقع. للأسف، فان «المقايضة» –وأستعير المصطلح من المسرحي الكبير بوجينيو باربا- ليست منصفة بين المشرق والمغرب. نحن -المشرقيين- نستعير أشكال الأداء الخارجي والإخراج المستعرض للعضلات من المغرب. لكننا بدأنا نفعل ذلك مع حكايا هزيلة المضمون، هشة البناء، ذات شخصيات كرتونية، يؤلفها ممثل أو أكثر، فقط لإرضاء الرغبة في الفرجة، كوسيلة لإظهار المهارات الادائية الخارجيـة الزاعمـة بأنها تعبِّر عن صـدق داخلي. صحيح أن المغاربـة يصنعون مسرحاً طلبعباً للفرجة، بكل المواصفات العالمية، لكنه في كثير من الأحيان بقدم محرد قصة بوليسية، ولا يعكس بالضرورة هوية عربية من حيث الموضوعات، بل يغلُب العنصر المحلى على القومي، ويهدف الى تحقيق ابهار الانتاج المسرحي الواحد على الاحياءات التي يفترض أن تتم في أزمنة وأمكنة أخرى مختلفة بين المحيط والخليج. وجدير بالذكر، ان تونس أنجبت في الفترة نفسها التي ظهر فيها مخرجو «المسرح الجديد» مخرجاً من طراز عبد الغنى بن طارة، الذي عمل خبيراً في السعودية، ثم انصرف كلياً إلى التمثيل، وهو مخرج يوازن بين الاهتمام بالنص، وبين عناصر الفرجة وحسن استخدام التقنيات. ولعل الفراغ الذي خلفه عبد الغني بن طارة قد تم ملؤه بجهود المخرج الموهوب حاتم دربال، الذي أخرج «ماكبث» بأسلوب أصيل وحديث معاً، كما أخرج العمل الغنائي/الاستعراضي الضخم «الفجر الجيد» عن حياة أبي القاسم الشابي، فكان عملاً استعراضياً استعرض فيه جماليات التشكيل الى حد الإبهار.



نخلص إلى التالي: لو أحسن كل من المشارقة والمغاربة تبادل أفضل ما لديهم، وصهروا تجاربهم الطليعية من خلال مهرجانات المسرح في دمشق وقرطاج والدار البيضاء، لخرجنا بمسرح عربي متنوع الأوجه، كقطعة ماس نادرة تشع بانعكاسات الأضواء، وتعيد إلى الأذهان البدايات الواعدة بالأمل من خلال الطيب الصديقي وأحمد الطيب العلج وقاسم محمد ويوسف العاني ومحمد إدريس وسعد الله ونوس وممدوح عدوان وفواز الساجر وأسعد فضة وسواهم، وهي المرحلة التي عشتها شاهداً ومشاركاً. ولا بد من التذكر أن التكامل بين عناصر العمل المسرحي هو الأساس لتقدم وازدهار أية حركة مسرحية، والقبول الإيجابي المنفتح على التعدد والتنوع، مع الحفاظ على توازن دقيق ناجم عن وعي للخصوصية والهوية. إنها مقايضة التأثر والتأثير. هذا، باختصار، هو الفارق بين الاتباع والإبداع.







# محمد أركون ونقد الفكر العربي الإسلامي

و جمه کي در لفت يم دُنش التحرث ير

مساء الثلاثاء الواقع في ١٤ أيلول، رحل المفكر والباحث العربي الجزائري محمد أركون، عن ٨٢ عاماً (١٩٢٨- ٢٠١٠)، الذي كان أحد روَّاد الدعوة إلى الحواربين الأديان، وأستاذاً لامعاً لتاريخ الفكر الإسلامي في جامعة السوريون في باريس، وفي جامعات عالمية كثيرة، ومؤلف الكتب الكثيرة ذات المنهج العلمي، والرؤية التحليلية المعاصرة لتاريخ الإسلام والمسلمين، وكان في كل أعماله وكتاباته حريصاً على كشف العوائق الذهنية والمعرفية والعراقيل الاجتماعية



التي تحول دون تحقيق المصالحة مع زمننا، ومع الحداثة الكونية، وانخرط في مشروع علمي دؤوب من أجل تنقية الإيمان من التشدد والتعصب، وقام بالبحث والتفكير في قضايا الإنسان وقيمه وحقوقه الدنيوية، وعاش مختلف التحولات التي عرفها المغرب العربي الحديث والمعاصر، ومثّل حلقة الوصل التاريخية لمعارك الإصلاحيين من أمثال: الأفغاني والكواكبي ومحمد عبده وعبد الله العروي ونصر حامد أبو زيد، وهشام جعيط، ولم ترهبه يوماً فوضى المعنف باسم الإسلام، وحارب بعض المستشرقين الذين شوهوا صورة الإسلام في الغرب، وكانت له في هذا المجال أفكار علميّة، من دون أن يدخل في جدلية هدم علم الاستشراق، وتصويره في السياق الإمبريائي، وكرّس جهده لإدخال علم جدلية هدم علم الاستشراق، وتصويره في السياق الإمبريائي، وكرّس جهده لإدخال علم

لقد كان محمد أركون أستاذاً كبيراً، وخطيباً مفوّهاً لا يشق له غبار، وكانت متعة ما بعدها متعة أن نستمع إليه وهو يتحدث عن شؤون الفكر الإسلامي وقضايا التراث والحوار بين الأديان والحضارات، ولا أنسى تلك الدقائق التي استمعت من خلالها إلى مداخلته التي قدّمها في المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» في باريس، أواخر عام ٢٠٠٨، في القاعة الثانية في افتتاح مؤتمر «كيمياء الحوار بين الشمال والجنوب» الذي كان لى شرف المشاركة فيه، والقاء كلمة سورية في حفل افتتاحه...

لقد كان الراحل الكبير يجيد مخاطبه طلابه وجمهور محاضراته، ويعطيهم المفاتيح القادرة على استنهاض العرب والمسلمين من جديد، وكان الأستاذ التنويري، صاحب منهجية علمية واضحة، جسدها في مشاريعه الكتابيّة، وأبحاثه ودراساته الرائعة في تاريخ العقل العربي والإسلامي، واعتبر من أصحاب المشاريع الكبرى في الفكر العربي التي تتطلب إعادة النظر، فيما بدا أمام الجميع أنه ثابت ومقدس، وقد استلهم واستفاد من الأدوات والمناهج الغربية في تأويل التراث، خاصة التراث الديني، فاستفاد من البنيوية مثلاً بشكل كبير، دون أن ينسى أن هناك تراثاً عقلانياً ثرياً في فاستفاد من البنيوية مثلاً بشكل كبير، دون أن ينسى أن هناك تراثاً عقلانياً ثرياً في



حضارتنا العربية دشنه المعتزلة وعلماء الكلام والفلاسفة الكبار أمثال: ابن رشد وابن سينا والفارابي، وساعده على ذلك قربه ومعيشته الدائمة في فرنسا، لذلك استحق لقب «ابن رشد العرب» في القرن العشرين.

#### \* \* \*

لقد فتح محمد أركون آفاقاً واسعة للفكر العربي الإسلامي من خلال تطبيقاته لمنجزات ومناهج العلوم الإنسانية الحديثة على دراسة التراث الإسلامي، وظّل يسعى جاهداً إلى ترسيخ المنهجية التاريخية الحديثة في الفكر الإسلامي، لأنه يرى أن السبيل الوحيد لتحقيق الفهم العلمي للواقع التاريخي للمجتمعات الإسلامية وهذا من شأنه إلغاء التعصّبات المذهبية والعرقيّة، عندما توضع على محك الفهم العلمي..

يرى النقاد والباحثون الذين درسوا نتاج محمد أركون الفكري والعلمي أنه ينتمي إلى جيل المفكرين الفرنسيين الكبار: «ميشيل فوكو» و«بيير بورديو» و«فرانسوا فوريه» الذين أحدثوا ثورة منهجية في الفكر الفرنسي «وأركون» أحدث ثورة مشابهة في الفكر العربي الإسلامي، فقد قام بدراسات ألسنية وتاريخية و«أنثروبولوجية» وحاول المزج بين عدة مناهج طبّقها على التراث العربي الإسلامي، وهي المناهج نفسها التي طبّقها علماء فرنسا على تراثهم الملاتيني المسيحي والأوروبي.. أركون تأثّر في المبداية بدريجيس بلاشير» العالم في فقه اللغة، وتعلّم منه منهجية تحقيق وتدقيق النصوص ومقارعتها ببعضها البعض ودراستها على الطريقة التاريخية الوضعية، ولم يكتف بذلك بل أضاف ببعضها البعض ودراستها على الطريقة التاريخية الوضعية، ولم يكتف بذلك بل أضاف المهجية علم النفس التاريخي إضافة إلى علم الاقتصاد، وكان في كل ما كتب رافضاً الإكراء على العقل والفكر، والانفصام بين الفكر والسلوك والمسار الأخلاقي العملي.. فقد منهجيّات تطبيقية علمية في دراساته الإسلامية، التي فتح من خلالها أبواباً أوسع لتاريخ الأديان، وطالب بفهم متغيّر الظروف التاريخية والثقافية في المجتمع،



لأن ذلك يفتح للتدبّر والتفكير والتفقّه والتعقّل، وكم من مرّة تكررت «أفلا تتدبرون» و«أفلا تعقلون» في القرآن الكريم؟ لكن هذا النوع من التفكير المتوسع تمّ تهميشه وضيّقت مجالاته..

ركِزُ محمد أركون في دراساته على ضرورة فهم المأساة التاريخية التي تتخبط بها الشعوب الاسلامية منذ أن اصطدمت بشكل مفاجئ وعنيف بالحضارة المادية، والحداثة العقلية، اذلم يمهِّد لهما عن طريق النقد الفلسفي والعلمي والبحث عن أشكال جديدة للحداثة، كما حدث في أوروبة، ويرى أركون أن العلمانية لا تعنى القضاء على الدين، وانما وضع تصور للغزو الذي يقوم به الخطاب العقائدي للمجتمع، والاسلام لم يكن في يوم من الأيام مغلقاً في وجه العلمانية، وقد شهدت المجتمعات الإسلامية، تجارب علمانية عديدة عبر التاريخ، فالمعتزلة عالجوا مسائل فكريّة أساسية انطلاقاً من ثقافتهم المزدوجة المرتكزة على الوحى الإسلامي والفكر اليوناني، والثقافة العربية الإسلامية المزدهرة في اطار الإمبراطورية الاموية ثم العبّاسية كانت مرتبطة بالحياة الحضرية والعلمية في دمشق وبغداد وحلب والقاهرة وفاس والقيروان وأصفهان.. والاسلام عمل على تأسيس أرضية صلبة لحقوق الانسان منذ بداياته، وقدّم للبشرية قانوناً مثاليًا لحقوق الإنسان منذ أربعة عشر قرناً من الزمن، وحالة الفكر المنفتح كانت سمة الثقافة العربية الاسلامية، خلال تاريخها الطويل، حيث كانت منفتحة على الآخر ثقافياً ومعرفياً، وتلقّت منها شعوب العالم مختلف المعارف الفكرية من دون تخوِّف أو انغلاق أو تعصب، خلافاً لما نشهده -الأن- في أوروبة وأمريكا من تعصب وخوف من الأخر وعدم احترامه، أي الخوف المعرفي منه..

#### \* \* \*

لقد سعى محمد أركون من خلال «نقد العقل الإسلامي» إلى جعل «المستحيل التفكير فيه» أو «اللامفكر فيه» شيئاً يمكن التفكير فيه داخل الفكر الإسلامي المعاصر، ويقصد



أركون بـ«المستحيل التفكير فيه» و«اللامفكر فيه» كل ما حذفه الفكر الإسلامي من دائرة المتماماته منذ القرن الثالث عشر الميلادي على الأقل، بحيث أصبحت الأشياء التي يمكن التفكير فيها، وهذا بحد ذاته يمكن التفكير فيها أقل بكثير من الأشياء التي يستحيل التفكير فيها، وهذا بحد ذاته دليل على تحجّر هذا الفكر وانغلاقه في شرنقة من المعتقدات الجامدة والمغلقة، ومن هنا حاءت ضرورة النقد..

يرى أركون أن شرط انفتاح الفكر العربي الإسلامي على العقلانية الحديثة، لا يمكن أن يتم بشكل فعلي ودائم وناجح إلا بتفكيك مفاهيم «دوغمائية» وجامدة وفتح ثغرات وآفاق واسعة على ما يحدث حولنا، أي على العقلانية العلمية والفكر التاريخي...

إن العرب يعانون -اليوم- من قطيعتين مزدوجتين على مستوى الخلق والإبداع، لا قطيعة واحدة، الأولى: بالقياس إلى الفترة المنتجة والتأسيسية من تراثهم (القرون الهجرية الخمسة الأولى) التي يعتقدون أنهم يعرفونها، في حين أن الواقع غير ذلك أبداً. والثانية بالقياس إلى العقلانية الغربية ومغامراتها الخلاقة بدءاً من القرن السادس عشر وحتى اليوم، والتي لا تزال تتطلب معرفة منهجية دقيقة، مختلفة عن تلك «المعرفة» المشتتة والناقصة التي حصلت في مرحلتي «النهضة» فالثورة» يضاف إلى خلك ضرورة الاطلاع على الثورة المعرفية التي حصلت خلال العقود الزمنية الماضية، في مجال علوم الإنسان والمجتمع والتي شكلت تجاوزاً للحداثة الغربية الكلاسيكية نفسها، وافتتاحاً لحداثة فكرية أخرى أكثر اتساعاً.. إن النهضة العربية الفعلية (إذا ما أريد لها أن تحصل) تتطلب الاتصال بهاتين الفترتين وتطبيق منهجيات الفترة ما أريد لها أن تحصل) تتطلب الاتصال بهاتين الفترتين وتطبيق منهجيات الفترة نخرج من مرحلة الجمود التي نعيشها، ونوسع قليلاً من دائرة المفكر فيه أو المسموح التفكير فيه داخل إطار اللغة العربية، والمجال العربي.. عندئذ نستطيع أن نتحمًل مسؤولية التراث والحداثة على السواء، ونستطيع أن نطرح مسألة الأصالة والمعاصرة مسؤولية التراث والحداثة على السواء، ونستطيع أن نطرح مسألة الأصالة والمعاصرة مسؤولية التراث والحداثة على السواء، ونستطيع أن نطرح مسألة الأصالة والمعاصرة



بشكل جديد ومختلف تماماً.

ويرى محمد أركون بأن المجتمع المحافظ والراكد هو الذي يشكّل خطراً على حيوية التراث والأمة، وليس المجتمع الحيوي والمجدد.. بمعنى آخر فإن المجتمعات المهزومة هي التي تخشى فتح باب النقاش والحوار وتحليل مشاكلها الفعلية، وتسمية الأشياء بأسمائها.. إنها تتعامى عن مشاكلها أو في أحسن الأحوال تلمّح لها تلميحاً دون أن تجرؤ على مواجهتها وجهاً لوجه، يضاف إلى ذلك أن الفئات المهيمنة والمحافظة ذات الامتيازات، تحاول الحفاظ على هذا الوضع القائم والمائع لأنه يطيل من أمد هذه الامتيازات، وبالتالي فهي تقف في وجه فتح أي إضبارة تاريخية أو طرح أي سؤال له معنى..

#### **\* \* \***

في كتاباته ومحاضراته العديدة يرى محمد أركون أن الإيمان يتوسع في الغرب كلما توسعت اكتشافات العلوم الإنسانية والاجتماعية، بل وحتى العلوم الفيزيائية والبيولوجية، وهكذا يتوصلون إلى إيمان رحب بمستوى العصر.. إيمان ما بعد العلم لا ما قبله، أو مابعد التنوير لا ما قبله، وشتّان بين كلا النوعين من الايمان.

إن العرب بحاجة دائماً أن يتناقشوا فيما بينهم حول الطريقة التي ينبغي أن يفهموا بها تراثهم الديني ويفسّروه، وهم بحاجة أيضاً إلى أن يخرجوا من أنفسهم وينظروا إلى تجارب الآخرين مع تراثهم، إنهم بحاجة إلى فتح النوافذ والأبواب لكي يشمّوا هواء جديداً، فلا يظلّون منغلقين داخل جدران بيتهم الخاص.. إنهم بحاجة إلى الاطلاع على الدراسات الحديثة المرتكزة على تاريخ الأديان بشكل خاص، وهي دراسات مزدهرة كثيراً في اللغات الأوروبية الحديثة كالإنكليزية والفرنسية والألمانية، ولكنها للأسف شبه معدومة في اللغة العربية واللغات الأخرى كالفارسية والتركية والأوردية.. ويرى أركون أن الموقف السلبي من العلم الحديث لا يقدّم أي شيء للمسلمين، بل يساهم في استمرارية جمودهم وتأخّرهم..



الحل عند أركون يكمن في توليد فكر نقدي جديد عن التراث في الساحة العربية والإسلامية، وفي تغيير برامج التدريس في الثانويات والجامعات العربية، لكي تولّد أجيالاً تفكر عن طريق العقل لا عن طريق التكرار والنقل، وينبغي أن نهتم ببرامج التدريس الجديدة بالجانبين التاليين: أولاً، تعريف الطلاب بالجانب الإنساني والعقلاني المضيء من التراث العربي الإسلامي، وعدم تركهم فريسة للجانب الأصولي المغلق، وينبغي أن يعرفوا أنه قد وجد في التراث العربي الإسلامي، وفي مرحلة ما من مراحله الأولى، مفكّرون يشغّلون عقولهم حقاً، وينتجون أدباً وعلماً وفلسفة، ويؤثرون حتى على أوروبة، ويكفي أن نذكر أسماء ابن رشد وابن سينا وابن خلدون، والتوحيدي والمعري وابن مسكويه وغيرهم كثير.. ينبغي أن تُنبش نصوصهم الأساسية، وأن تُشرح وتُسهّل قراءتها، وتُدخل في برامج التعليم منذ المرحلة الثانوية، وهكذا يعرف الطلاب العرب أن أجدادهم قد ولّدوا حركة إنسانية، وعقلانية رائعة في القرنين التاسع والعاشر عشر والسادس عشر، وهكذا نجد أن الحركة الإنسانية والنهضوية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وهكذا نجد أن الحركة الإنسانية العربية والإسلامية سبقت الحركة الإنسانية الأوروبية بستة أو سبعة قرون، ولكن حركتنا الإنسانية أجهضت للأسف بدءاً من القرن الثالث عشر.

ثانياً: ينبغي تعريف الطلاب العرب والمسلمين بكل مراحل الحداثة الفكرية التي توالت في أوروبة منذ القرن السادس عشر وحتى اليوم، وهذا يتطلب الانخراط في برنامج ترجمة شمولي، وبذلك سنثير حركة تنويرية رائعة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية، ونواكب حركة النمو والتطور..

بقي أن نقول إن المفكر العربي الكبير محمد أركون قد رحل عن عالمنا وترك لنا مؤلفات ودراسات مهمة جداً في الفكر والنقد والتراث العربي الإسلامي، ويكفي أن نقول إن دائرة معارف «أوكسفورد للعالم الإسلامي الحديث» اعتبرته أهم مفكّر إسلامي معاصر،



وهو مفكر طليعي في مجال علوم الإسلام ودراساته، وقد وظف البنيوية والسيميائية والأنتربولوجيا، ومناهج تحليل الخطاب أو ما بعد البنيوية في تشكيل نظرته الخاصة للإسلام وللعقل العربي الإسلامي، وكانت لديه جرأة فكرية في تفكيك الممتنع، أي ما يستعصى على الفهم أو التناول، فقدم الجديد والثمين من الأفكار والمعارف فيما تناوله من القضايا والمسائل، والذي يقرأ أعماله بدقة يخرج بعد قراءتها على غير ما دخل، ويفوز بفهم جديد جدير بالاعتبار والتقدير..

تحية لمحمد أركون الذي رحل عن عالمنا، ولكن آثاره وأفكاره وطروحاته ستبقى راسخة في الفكر والوجدان، وسيبقى إحدى العلامات الكبيرة في مسيرة الفكر العربي الإسلامي والعالمي.





| الدلالة اللغوية لاسم كنعان والكنعانيين                     | د.فايزمقدسي         |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| علاقات أوغاريت الدولية في نهاية عصر البرونز                | ترجمة: موسى الخوري  |
| الاسس الرمزية والاسطورية لنشأة الاخلاق في سيكولوجيا فرويد. | د. علي أسعد وطفة    |
| الجمال والشرعند شارل بودلير                                | د. عبد الهادي صالحة |
| علم الطبيعة في الفلسفة اليونانية                           | معاذ قنبر           |
| بعض أوجه التلاقي بين المسيحية والإسلام                     | محمد عمران الزاوي   |
| الحداثة وإشكالية التصميم المعماري                          | د. عفيف البهنسي     |
| المنحى السباعي في المؤلفات التراثية العربية                | د.عمرالدقاق         |
| إشكالية النقد الروائي العربي المعاصر                       | د.منيرسويداني       |
| كتب التراجم ومكانتها في دراسة الثقافة العربية الإسلامية    | د. ملكة أبيض        |
| عباقرة شعر في الذاكرة                                      | جميل حسن            |
| أحمد الجندي - شاعراً                                       | إسماعيل عامود       |
| إشراقة شمس الحياة                                          | عبد الباقي يوسف     |
| النهر العظيم أمام أزمته الكبرى                             | د. ترکي صقر         |
|                                                            |                     |



يأتي فعل الكون في اللغة الكنعانية من جنر «كن» أو «قن» حيث إن الكاف والقاف يتبادلان. وفي النصوص التي كشفت عنها الحفريات الأثرية في مملكة أوغاريت القديمة «موقع رأس الشمرة - سورية» يأتي الفعل في صيغة «كون» أو «كين» أي الكينونة وكان يكون. والاسم «الكون». ونجد في حذر فعل الكون جذر اسم «كنعان» حيث إن حرف العين والألف /الهمزة/ يتبادلان فنحصل على اسم «ك. ان» أو «كنعان» الذي يدل عندئذ وبدوره على

الله المحروباحث سوري - باريس.

80



الكائن أو الموجود «ماهو كائن». فاذا أخذنا عبارة كنعانية كان الكنعانيون يطلقونها على أنفسهم، وربما على كل البشر، وهي: «ب.ن/ إيل» /من نصوص أوغاريت/ وحرفياً تعنى «أبناء الله»، والعبارة تمَّ استخدامها بكثرة فيما بعد في النصوص التوراتية، وهي، وبمعنى آخر تعنى «مخلوقات الله». أي الذين بناهم الله «جبلهم» الله. أو الذين كونهـم الخالق. حيث ان بنـي وجبل وكوّن وخلق وبرأ لها الدلالة نفسها. أيّ إنها تدل على التكوين. وهكذا نجد أننا نبقى ضمن صيغة اسم كنعان «ك.و.ن» كما سبق. من ناحيـة أخرى نجد أن الاسم يدل أيضاً على الاستقرار الدي هو شرط التمدن. لأننا نقول «كنّ عن الحركة» أيّ نبذ حياة التنقل والرعى واستقر في مكان واحد «المدينة»، وعمل في الزراعة التي تضمن له ولمواشيه القوت الضروري للحياة دونما باعث على البحث عن هذا القوت. هنا أيضاً نقع على دلالة الإنسان المتمدن الذي كف عن التنقل واستقر والذي أصبح «يقتني» المحاصيل على نحو منظم. وكما سبق ف«قنى وكنى» لهما مدلول واحد نجد التعبير نفسه في «سفر الملوك الثاني/٢٤ «سبى جميع الصناع والأقيان». وحتى اليوم لا تـزال الأم تقول لللولاد اذا تحركوا كشيراً في البيت أثناء

اللعب، وبلغة الحكي اليومي، «كنو» بمعنى توقفوا عن الحركة. فكل معاني الكلمة تشير إلى ماهو عكس التنقل أو الحياة القائمة على الرعي والتحرك من مكان إلى آخر بحثاً عن الماء والمراعي والقوت. وكما أسلفنا فالجذر «ك بن» يأتي كمرادف لفعل برأ وخلق وكون. ونلاحظ أنه كذلك في اللغة البابلية القديمة «ق بن ي».

وباللهجة الآشورية القديمة «ك.و ن.و» وبالآرامية القديمة «اق.ن.ي» كما نرى في عبارة مثل «يا الله أقم لي نسلاً» وهي في الأصل الآرامي «ت.ن/ أي أعطى أو انطى / ب.ن/ يعني ابن /ف.ن.ي/ أيّ فعل الكون» فيكون المعنى الحرفي يا الله كوّن لي ذرية». ومما يعزز معنى اسم كنعان أنه، وليست ومما يعزز معنى اسم كنعان أنه، وليست الدلالات اللغوية من قبيل الصدفة، يدل إضافة إلى كل ما سبق، على الصنع، صنع الأشياء أو الصناعة بشكل عام في صورتها كما كانت قديماً أيّ صهر المعادن بالنار ونحتها للحصول على الشكل المطلوب منها «ولقد اشتهر الكنعانيون وعلى نحو خاص في عهدهم الفينيقي بصناعة المعادن وشاركهم أخوتهم الحثيون في ذلك.

مما يدل على مجموعة بشرية سورية «كنعانية أو حثية مستقرة ومتمدنة. ومن الملفت للانتباه أن اسم الحديد «المعدن» يأتي



في اللغة السومرية القديمة في صيغة «كو-أن Ku-an» وهي تقريباً تصويت مختلف قليلاً لكلمة كنعان، وذلك لافتقاد السومرية لحرف «العن». واذا نظرنا الى اسم الحديد في البابلية القديمة نجد له نفس الدلالة وان تغير اللفظ فصار يأتى في صيغة «أشو» التي تدل على الحديد، وعلى الكائن الانساني في آن واحد حيث انها تتحدر من جذر «ايش» أى العيش أو الحياة. ولا يفوتنا هنا أن ننوه، والاشارة عالية الأهمية، أننا نجد صدى ليس بعيداً لاسم كنعان في اسم السومريين كما كانوا هم يسمون أنفسهم وبلغتهم حيث إن اسم «سومر» أو «شومر» هو الاسم الذي أطلق في العهد الأكادي /مابين النهرين/ على السومريين ويعنى كما هو واضح اللون الأسمر. أما في اللغة السومرية فإن اسم السومريين هو «كي-ان-جي Ki-in-gi». وهو يأتى في نص قديم يذكر فيها الملك اشم- داجان أنه ملك «كن-إن-جي» يعنى «سومر» و«اكاد». ويلاحظ المرء صوتياً مدى التقارب مع اسم كنعان أو باللفظ الكنعاني «كنعي» أو، وأيضاً وفي صيفة الجمع «كـــى- ان-ا - نعيــم Ki-in-a-nim». وباللغة الحورية «كناجي Knaggi». ونشير

هنا إلى أن هذا الاسم مازال باقياً ومعروفاً

الى اليوم في أنحاء بلاد الشام والعراق.

فهناك عائلات تحمـل اسم «كنج» و«كنجو» و«كنجو».

إذا تابعنا تحليل اسم كنعان وعلاقته بفعل الكون والاستقرار والزراعة صعوداً الى الحضارة فإننا نأثر في اسم «كنعان»، كما كانوا هـم أنفسهم يطلقونه على أنفسهم في صيغة «بن-كن/ن يعني أبناء كنعان أو بني كنعان، على فعل أكينو بالآرامية وهو يدل على ما هو ثابت ومستقر. ونجد جذور الاسم وقد حفظتها العربية في «ركن» و «سكن» وأيضاً في اسم الإيقاع الموسيقى بالآرامية، «ر-كنو» ومعروف أن الايقاع في الموسيقي هـو الذي يضبط حساب الزمن، فهو يدل على الاستمرار في وتيرة ثابتة وبالتالي على النظام الذي يشبه نظام الطبيعة وتعاقب النهار والليل والفصول الأربعة حتى لا يكون الخلل ومن ثم الخواء الذي كان مخيماً على العالم قبل الخلق كما في قصيدة الخلق البابلية المعروفة باسم /في العلى عندما/ أو بلغتها الأصلية /الاينوما ايليش/. ولا يفوتنا أن نشير الى أن فعل الكون الكنعاني يأتي في العديد من النصوص القديمة. ونثبت هنا صیغته کما هی فے نص کنعانی/ فینیقی من الألف الأول ق.م «ب.ع.ل/ش.ش.م/ و/ إل/ ق.ن/ ا.ر.صس» والعبارة تعنى كما هـو واضح «رب لعلـي الله خالق السموات والأرض».



هنا يأتى فعل الكون أو الخلق في صيغة «ق.ن» وأحياناً تلحقه الهاء «قنه أو كنه» لتدل على ضمير الغائب المفرد «الله» الذي قين أو جبل أو صنع أو كون. أو الله مالك السماوات والأرض. حيث ان الفعل /ق.ن/ يدل أيضاً على معنى «قنى أو اقتنى يعنى الذي يقتني الأشياء لأنه صانعها. وفي سفر التكوين تقول حواء عند ولادة قاين: ها أني اقتنيت ولداً من الله ، ونلاحظ عدم ورود حرف /العين/ في الجذر القديم مما يعزز الفرضية أن اسم كنعان /ك.ن.ن/ مشتق من فعل الكون وانه يدل على المجتمع المستقر المتحضر القائم على زراعة الأرض وحرثها واقتناء المحاصيل /القوت الضرورية للاستقرار في القرية ثـم في المدينة وصولاً إلى المملكة ومن ثم الإمبراطورية. ولذلك نرى اسم «قاين أو كاين» يأتى في الصيغة الاشتقاقية نفسها. يقول سفر التكوين «وعرف قاين امرأته فحملت وولدت أخنوخ. ثم بنى مدينة ( . . ) وبعد تعداد النسل نصل الى حفيد قاين واسمه «لامك» الذي اتخذ امرأتين أحداهما «عادة» والثانية «وصلة» فولدت عادة «يابل» وهو أبو ساكني الخيام وأصحاب المواشى واسم أخيه «يوبل» وهو أبو كل عازف بالكنارة والمزمار، وصلة أيضاً ولدت «توبل- قاين» وهو أبو جميع النحاسين

والحدادين. وأخت «توبل- قاين» هي «نعمة» وفي سفر التكوين التوراتي يتم هذا التحول عن طريق العنف حيث يقضى الإنسان الكائن المستقر العامل في الزراعة «قاين»، والاسم مشتق من جذر قني /صنع/ استقر/ وسوف نرى أن «قايين» المزارع يقتل، رمزياً على الأقل، أخاه «هابيل» /من جذر بلي/ يبلي/ البلاء أي المتنقل الذي لا يدوم في مكان واحد «الراعي»، ويبنى مدينة «حضارة وعمران» و«القن» في القاموس هو الحداد وأطلق الاسم على كل صانع ونلاحظ هنا في الأسماء أن «قاين» أو «كاين» الدال على فعل الكون والاستقرار يعطى «الموسيقي أو الفنون الجميلة رمز الحضارة. ثم يأتي منه العامل في الصناعة والمعادن. أي التخلص نهائياً من حياة الرعى والتنقل والانتقال إلى حياة العمران بما فيها من نعيم. ومن هنا نفهم معنى اسم الأخت التي تأتي في منتهى اللائحــة «نعمة» أي النعيــم. والكلمة تأتى بهذا المعنى في قصائد أوغاريت «ن.ع.م» كما أن الحكاية التوراتية تبدو وكأنها استلهمت أنموذج قصيدة الحوار السومرية التي سبقتها بأكثر من ألفي سنة حيث نرى أن المزارع يأخذ مكان الراعي.

على أن القصائد السومرية الخاصة بهذا الموضوع وانتقال الإنسان من الرعى



والتنقل إلى الزراعة والاستقرار تبدو أقل عنفاً من التصوير التوراتي. فهنا لا تحدث جريمة قتل وإنما يأخذ الأمر طابع الاختيار بين نمطين من الحياة حيث تقوم الربة/ السيدة إنانا باختيار المزارع كزوج لها على الراعي الذي يرغب في الزواج منها.

والقصيدة التي حفظت لنا بالسومرية القديمة هذه الحكاية التي تأخذ طابعاً عاطفياً، والمبنية على الحوار وعلى التباهي حيث يعدد كل شخص مافيه من ميزات جيدة، وينسب إلى الآخر كل النواقص. وهو أسلوب كان شائعاً جداً في الأدب السومري القديم حيث الصيف يتباهى على الشتاء والفضة على البرونز وحبة القمح على القطيع والطائر على السمكة وهكذا.

فالقصيدة التي نتحدث عنها ونسوقها كمشال تتم على شكل حوار «يشبه إلى حد كبير قصائد الزجل التي لا تزال شائعة إلى اليوم في المنطقة» بين/ أن-تين/ المزارع المستقر وبين /إيميش/ الراعي المتقل مع قطيعه في المراعي للفوز بقلب /إنانا/ العروس وحيث يعدد كل واحد أفعاله الحميدة للإنسانية جمعاء ويعدد في الوقت نفسه نقائض الثاني. وهي قضية يستمع إليها السيد /الرب/ انليل/ ويحكم فيها للمزارع الدي يربح الدعوى كما نقول بلغة

اليوم. رأينا أن قايين المزارع تغلب أيضاً على هابيل الراعي غير أن الأمور ذهبت الى ما لا تحمد عقباه حيث يعرف هابيل الموت العنيف والأمر طبيعي في مجتمع كان لا يزال قائماً بعد على الرعب والبداوة «القبائل العبرية». بينما الخلاف بسن «أن-تبن» و«أيميش» يتم في مجتمع متحضر ومستقر مند زمن بعيد لذلك يتم فض الخلاف عن طريق مايمكن أن نسميه محكمة يدلى فيها كل واحد بأقواله ثم يصدر القاضى الحكم دون أن تكون العقوبة القتل بينما نرى في القصـة التوراتية عنفاً يتدخـل فيه «يهوه» بنفسه وينحاز لواحد ضد الثاني حيث إن «يهوه» نفسه كان ما زال بعد رباً لجماعة غير مستقرة. ولذلك يلاحظ المرء اشارات عديدة إلى الخيمة «مسكن البدوى» في سفر التكوين التوراتي حين يقص أخبار ابراهيم الذي يبدو كبدوى متنقل يسكن على أطراف المدن بين الكنعانيين والحثيين والأموريين حتى إنه يشترى قبراً في حقل «ولنلاحظ دلالة كلمة حقل هنا» من «عفرون» الحثى ليدفن في مغارة فيه زوجته سارة بعد موتها.

أما في القصيدة السومرية ف«ان-تين» وأخوه «ايميش»، وبعد أن قام كل واحد بواجبه فأنهما يذهبان إلى معبد مدينة



«نيفور» ليقدما قرابين للرب «السيد انليل» فيقدم «ايميش» عدة ذبائح من معز وغنم وطيور وأسماك وأعشاب برية بينما يقدم «أن-تين» أحجار كريمة ومعادن نادرة وأخشاب الأشجار. وعلى باب المعبد يختلف الاثنان. وينتهي الخلاف بأن يقبل «ايميش» بتفوق «ان-تين» عليه وبأن يكسب لقب «المزارع أو الفلاح السماوي». ونرى «اوتو» شقيق «إنانا» يحاول جهده إقناعها بالزواج من الراعي.

أيتها العذراء إنانا اقبلي الزواج من الراعي ولماذا ترفضينه؟

دهونه طيبة وحليبه طيب.

وتجيب «انانا»:

أَنا لَن أَتزوج الراعي. ولن أضع معطفه الخشن على جسدي.

ولن أحيك الثياب من أقطانه.

لن أتزوج سوى المزارع الذي يجعل الخضار تنبت في الحقول

والسنابل تغطى السهول.

ينبغي التتويه هنا بالدور العالي المقام الذي تقوم به المرأة في النصوص السومرية والبابلية والكنعانية.. لأنها باختيارها المزارع تكون قد اختارت نمطاً من العيش لم يكن معروفاً. وقضت على نمط من الحياة لم يعد يناسب الزمن.

فهي «المرأة» في القصيدة السومرية تبدو وكأنها تجعل البشر يدخلون الى النعيم «الزراعة والحضارة» بينما في النص التوراتي تقوم المرأة «حواء» بدور معاكس حيث يفقد الانسان النعيم/ الجنة بسببها ويعود الى حالة أدنى. ودور المرأة في الأدب السومرى ليس موضوع قصيدة وحسب حيث نرى المرأة تأخذ بيد الرجل لتقوده إلى حياة الاستقرار والمدنية القائمة على حرث وزراعة الأرض وصناعـة المعادن لأننا نرى أنها، أي المرأة، تقوم بنفس الدور في ملحمة جلجامش حيث هي التي تقوم بإدخال «انكيدو» وهو بعد في حالة الوحشية الى حياة المدينة عندما تسقيه الخمر وتعلمه الحب وتأخذ بيده الى مدينة أوروك حيث يلتقى الملك جلجامش ويصبح من أعز أصدقائه ويقومان معاً بمغامرات تنتهى بموت انكيدو وبطرح أسئلة ميتافيزيقية حول الانسان ومصيره حيث نعثر على أول تمرد انساني ماورائي. وهو التمرد الني قاد فيما بعد الى الأسئلة الفلسفية الكبرى. وجدير بالذكر أن هذه الملحمة تعتبر اليوم من عيون الأدب الكلاسيكي العالمي. وأيضاً ففي الملاحم الكنعانية فالربة «عنات أو أنات» هي التي تقضى على «موت» وتعيد «البعل حدد» سيد الخصوبة إلى الحياة لتعود الأرض فتزدهر ىعودته.



المـزارع الـذي تحدثنا عنـه فيما سبق يأخـذ في مقاطع أخرى مـن القصيدة اسم «انكيميدو» ويبدو وكأنه يتصالح مع الراعي أو يقبـل بوجـوده في أراضيه «ربمـا إشارة إلى دخول بعض الرعـاة أو البدو إلى المدن السومرية القديمة حيث اندمجوا في الحياة الاجتماعية المدنية»:

لن أتخاصم معك أيها الراعي يستطيع غنمك أن يأكل الأعشاب على ضفاف النهر.

وتستطيع أن ترعى قطيعك في حقولي المحروثة وأن تسقيها من قنوات مياهي. سوف أعطيك الحبوب والنباتات، وسوف أعطيك العدس.

وإذا عدنا إلى التوراة وإلى سفر التكوين فلا نستغرب بعد ذلك أن الذي «أو الذين» دون الكتاب قد جعل سكان الخيم ثم وفيما بعد أصحاب الصناعات والفنون الجميلة من نسل قايين. أي أيضاً نلاحظ كما رأينا في القصيدة السومرية القضاء نهائياً على حياة التنقل ويمثله رمزياً كما سبق موت قابيل أو «هابيل» وأصل الاسم «هي/بيل» أي بعد اللقاء مع سكان أرض كنعان الذين كانوا يعيشون في المدن منذ زمن بعيد وحيث قام العبريون، ودائماً حسب النص التوراتي،

باستعارة اللغة الكنعانية ونقلوا عنها الكثير من مادتها الأدبية الشفهية والمدونة، كما فعلوا فيما بعد في بلاد ما بين النهرين حيث تم اقتباس أجمل النصوص السومرية البابلية وتدوينها في الأسفار التوراتية.

سفر التكوين التوراتي يصف أرض كنعان بأنها تفيض لبناً وعسلاً . «ومن الملفت للانتباه أن اسم كنعان كما هو مدون بالمسمارية يأتي في صيغة «كي- إن- أ- نيم» والمقطع الأخـر فيه كلمة «نعـم أو النعيم» والعبارة تقريباً كما هي نعثر عليها في قصيدة البعل والموت «مـن ألواح أوغاريت (سورية)» حيث نقرأ أن «السموات تمطر رغداً والسواقي تجرى عسلاً». وهذه العبارة أقدم بكثير زمنياً من العبارة التوراتية السالفة الذكر. العبارة تأخذ، ضمن نطاق هذا البحث، أهمية عالية حيث هناك اشارة واضحة الى مجتمع متمدن كف عـن التنقل والغزو منذ زمن بعيد هـو المجتمع الكنعاني الذي يضم المجموع السورى بكل مجموعاته البشرية من الأموريين إلى الحثيين إلى الحوريين. وهذا ما يشير اليه النص التوراتي «تكوين» حيث ليس هناك من فرق بين كل هذه المجموعات التي يسميها النص التوراتي بالكنعانية ولا يفرق بين الممالك الحثية الأمورية اليبوسية بل يسميها كلها أرض كنعان الذي يقوم



«ملاك يهوه» بقيادة العبريين اليها «ملاكي يسعر أمامك ويدخلك أرضى الأموريين والحثيين والفرزييين والكنعانيين والحويين واليبوسيبن». ونقع على ذات المقولة في حكاية «عيسو»، الذي سوف نحلل اسمه بعد قليل، وهو أخو «يعقوب» وبكر أولاد «اسحق» بن «ابراهیم» من «سارة» وشقیق «اسماعیل» بن «إبراهیم» من «هاجر»، حيث إنه وبسبب خدعة يقوم بها يعقوب بمساعدة أمه يحصل على بركة أبيه اسحق العجوز والتي في الأصل من حق الابن البكر عيسو. ونـرى عيسو يمضى منفصلاً عن أهله «مجتمع رعوى» ويدخل في مجتمع متمدن هو المجتمع الكنعاني «وهو المجتمع الــذى رفضه ابراهيم ولم يقبل أن يزوج ابنه اسحق منه». ويقول النص التوراتي «واتخذ عيسو نساءه من بنات كنعان»، «عادة» بنت «إيلون» الحثي، و«أهليبامة» بنت «عانة» حفيدة «صعبون» الحوري. وفي نص آخر من السفر نفسه تتغير الأسماء بعض الشيء حيث يتزوج عيسو من «بسمة» بنت «إيلون» الحثى و«يهوديت» بنت «بثيري» الحثي. «وكانتا مرارة في نفس اسحق ورفقة (زوجة اسحق وأم عيسو)». هنا نرى النص التوراتي لا يفرق بين الحثيين والحوريين وغيرهم من المجموعات السورية القديمة. بل يدل عليها

نصل بعد ذلك إلى صورة العمران الكنعاني الواقعية كما كانت آنذاك في عيون المجموعات القادمة. حيث يقول الجواسيس الذين أرسلهم موسى لاستطلاع أرض كنعان «سفر العدد ١٣»:

«قد دخلنا الأرض التي أرسلتنا إليها فإذا هي بالحقيقة تدر لبنا حليباً وعسلاً (...) غير أن الشعب الساكن فيها قوي والمدن محصنة عظيمة جداً. ورأينا هناك (...) الحثي واليبوسي والأموري مقيمين عند الجبل والكنعاني مقيم عند البحر وعلى ضفة الأردن».

ثم تبدو لنا صورة المتنقلين بعد أن استقروا واندمجوا في العمران الكنعاني وذابوا فيه واقتبسوا نمط حياته. وهذه الصورة التي تبدو وكأنها الجنة ينقلها لنا «سفر حزقيال ١٦» عن لسان «يهوه» يخاطب شعبه ويبين له كيف جعله يقتبس نمط الحياة الكنعانية:

«حممتك بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت. وألبستك المطرز. وحليتك بالحلي (٠٠) تحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبرد والمطرز (٠٠) وأكلت السميذ والعسل والزيت، وجملت فصلحت لملكة».

في «سفر الخروج -٣»:

باسم «كنعان».



الحرب «أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. إلى أرض تفيض لبناً وعسلاً».

«خروج ۲۲»:

«ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والضرزيين والحويين والبيوسيين».

ويلاحظ القارئ تكرار اسم المجموعات السورية القديمة التي لا يرتقي الشك إلى كونها تدل على مجموعة بشرية واحدة ومتوحدة تمثل باتحادها ونمط عيشها وحضارتها العدو الرئيسي للعشائر «العبرانية» القادمة من البادية.

وها هـو الرب يرسـم للقادمين الرعاة الطريق:

«تحولوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات».(تثنية١)

في (تثنية ٧) اعتراف صريع بالشأن الذي بلغه المجموع السوري القديم في أرض كنعان:

«متى أتى بك الرب الهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوباً كثيرة من أمامك الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. سبع شعوب أكثر منك وأعظم منك(..). ويعد

(سىفر يشبوع ١٢) ٣١ ملكاً اتحـدوا لمحاربة العبريين.

ثم تتوضح العقلية البدوية: «لا تقطع لها/ للشعوب/ عهداً ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم بنتك لا تعبط لابنيه وبنتيه لا تأخد لاينك». هنا نلاحظ الخوف الكبير من الاندماج في العالم الحضاري والذوبان فيه وفقدان الأنساب التي تميز المجموعات البدوية. على أنه، وبعد زمن من التجاور، يــذوب البــدوى المتنقل في حياة الحضر. وهكذا نقراً في (قضاة٣) أن القبائل القادمة «سكنوا في وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين. واتخذوا بناتهم نساء وأعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا «البعليم» (الميم هي صفة الجمع في اللغة الكنعانية). غير أنهم قبل ذلك فقد شنوا حروباً قاسية لا رحمة فيها وكأن هدفها تخريب التمدن الذي كانت تنعم به الممالك الكنعانية. هذا ما نعرفه، وعلى سبيل المثال، من (سفر التثنية ٢٠):

تأتي الوصية للمحاربين كالتالي:

«حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويُستعبد لك». وذلك كما نلاحظ حتى في حالة الصلح. أما في حالة الحرب فالأمر أشنع:



(...) وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم (...) فتغتنمها لنفسك.(تثنية ٢٠).

هناك عبارة ملفتة للانتباه وعلى درجة عالية من الأهمية تأتى في سياق «سفر يشوع» الذي، وحسب الرواية التوراتية، أخذ مكان «موسى» بعد موته على رأس القبائل العبرانية التي كانت تتهيأ لغزو أرض كنعان. والاسم أرض كنعان في السيرد التوراتي يبدو أحياناً وكأنه يشير إلى منطقة بعينها، وأحياناً الى كل أرض كنعان، وأحياناً أخرى يسمى بعض المدن- الممالك ويذكر أسماء بعض ملوك تلك المدن- الممالك، وتبدو تلك الممالك وكأنها خرجت من العدم، وما من شيء يربطها بغيرها وبجيرانها مما يعطى لـ«أرض كنعان» مفهوماً جغرافياً غير محدد، ويبدو أن العبرانيين كمجموعة من القبائل المتنقلة والقائمة حياتها على الرعى والغزولم يكونوا يعرفون شيئاً كثراً عن المدن والممالك واللغات والحضارة بشقيها الروحي والمادي بحيث إنهم نظروا إلى سكان أرض كنعان كنظرتهم إلى أنفسهم فجعلوهم بدورهم بمثابة عشائر كل منها مستقل في مدينة - مملكة وليس الملك سوى شيخ القبيلة أو العشيرة وأطلقوا عليهم أسماء كل

المجموعات السورية القديمة، والتي شكلت بمجموعها الأصول الأولى للنسيج السورى فيما بعد . فكان هناك الأموريون والكنعانيون والفرزيون والحوريون «الحويون» والحثيون واليبوسيون وفيما بعد الآراميون والآشوريون والكلدانيون والبابليون وذلك في بداية السد التوراتي/ التكوين والخروج ويشوع/. مما يجعل القارئ العادي يفكر أن قبائل رعوية متنقلة «العبرانيون» غـزت قبائل مستقرة «المجموع الكنعاني» لايربط بينها أي رابط ثقافياً كان أو سياسياً أو عرقياً أو لغوياً. وأهم من كل ما سبق رابط الحياة المشتركة منذ عهود زمنية بعيدة من الصعب أن تُحدد. وأن ذلك المجموع الكنعاني كان عهدئذ قد بلغ درجة عالية من التمدن والرقى في كل المجالات الروحية والثقافية والصناعية والقضائية والمدنية. على هذا النحو لم يكن أمام القبائل القادمة من الصحراء وهي في حالة بدائية سوى أن تشن الحرب الشاملة، وأن لا تتورع عن القتل والفتك والخراب بما في ذلك قتل الأطفال وسبى النساء وذبح الرجال والمواشى وتخريب المدن/ الحواضير وإزالة النظام الملكي والعودة بـ الى نظام شيخ القبيلة ووجوه العشيرة. والذى يقرأ الأسفار التوراتية الأولى يجدها حافلة بمثل هذا النوع من الابادة الجماعية



للمدن التي وقعت بيد القبائل الغازية وكان من الضروري أن يكون «الإله» الذي يقود تلك الجماعة ويحارب معها وأحياناً عنها شبيها بعقليتها، وأن تكون له النظرة نفسها. لذلك نعثر على «يهوه» لايحب سوى جماعته ويعدها بأراضي شعوب أخرى شرط أن لا تعبد سواه. إنه «إله» متنقل/ راعي يرعى شعبه كقطيع الغنم ويقوده إلى الأرض التي يطلق عليها أرض الميعاد ويعد بها قومه الغرباء عن أرض كنعان: «أنا غريب عنك نزيل مثل جميع أبائي» (مزمور ٣٩).

أما العبارة من «سفر يشوع» والتي أشرنا إليها في مطلع الصفحة، واعتبرنا أهميتها عالية القيمة من الناحية التاريخية فهي تقول:

«ولما سمع الملوك الذين في عبر الأردن في المجل وفي المجل وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير (المتوسط) إلى جهة لبنان الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون «الحوريون» واليبوسيون. اجتمعوا معاً لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحد» يشوع/ إصحاح.

هذه العبارة تدل بما لايقبل التوهم أن كل تلك المجموعات المذكورة ليست ممالك منفصلة، وإن كانت مستقلة داخلياً كحال كل المدن- الممالك الكنعانية والأمورية، وفيما

بعد المدن الممالك في العهد الذي نسميه «فينيقي». وانما هي ممالك متصلة فيما بينها في كل منها عائلة مالكة. وهي سرعان ما تتحد معاً اذا ما جابهت غزواً خارجياً وغريباً عنها في وحدة سياسية - عسكرية عــز نظيرها كما تشير العبارة السابقة. تلك الوحدة التي تحدثنا عنها لا يمكن أن تقوم، وبالسرعة التي تمت بها، ودون أن يتخلف أى ملك من الملوك، تقتضى وحدة ثقافية وروحية ولغوية وتتطلب العيش المشترك. وهــذا ما يمكـن استخلاصـه ببساطة من العبارة الأنفة الذكر . ليسس هناك حاجز لغوى «اللغة الكنعانية هي لغة الجميع وإن تنوعت اللهجات» والإله هو نفسه «الله». وهناك شيء هام جداً وهو ما يمكن أن نسميه «المصبر المشترك». أما التسميات المنوعة فهى بالأحرى أسماء جغرافية وليست أسماء عرقية. أي انها لا تدل على جنسيات مختلفة. والدليل أن النصى التوراتي نفسه حين يستعيد الأحداث بعد مرور زمن على حدوثها يستعمل اسماً واحداً للدلالة على الجميع. ففي «سفر عاموسى- إصحاح٢» يؤول النص على لسان «يهوه»: «وأنا لما أبدتُ من أمامكم (العبرانيون) الأموري الذي قامته مثل قامة الأرز وهو قوى كالبلوط(..) سرتُ بكم في البرية أربعين سنة لترثوا أرض



الأموريين». ونجد هنا أن اسم الأموريين يشمل الجميع دون تمييز. وكذلك حين يخاطب حزقيال/ ٢١/ أورشليم فإنه، ودون أن يتعمد ريما، يقول الحقيقة حبن يعبّر أورشليم بقوله: «مخرجك ومولدك من أرض كنعان. أبوك أمورى وأمك حثية». هنا أيضاً يبدو الكنعاني والأموري والحثي شخصاً واحداً يدل على مجموعة واحدة ضمن «العيش المشرك» الذي وحد الجميع في بوتقة واحدة تجلت في أعلى معانيها حبن تهددها خطر خارجي وهي ناحية ندر أن أشار اليها أحد من الذين تعرضوا لهذا الموضوع. وثمة إشارة أخرى في (المزمور ١١٠) حين تصير درجة الكهنوت العليا هي الدرجة الكنعانية: «أقسم الرب ولن يندم.(ولنلاحظ عبارة ولن يندم) أنت كاهن إلى الأبد على رتبة /ملكى صادق/» وملكى صادق هو ملك أورشليم الكنعاني وكاهن الله العلى، على زمن وصول إبراهيم إلى أرض كنعان. والذي سجد له إبراهيم وقدم له العشر من الغنائم. والذي بارك إبراهيم بالخبز والخمر. يعنى أنه تمّ تبنى الدين الكنعاني وطرق وكيفية المباركة. وهو أمر فعله المسيح فيما بعد وبارك الخبز والخمر على طريق أسلافه الكنعانيين في العشاء الأخير أو السري.

# هامش۱:

يظهر «يهوه» أول ما يظهر بهذا الاسم لموسى على الجبل معلناً عن نفسه بأنه «اهيه اشير اهيه» أو «هو الذي هو». ويعقد ميثاقاً مع مجموعة بشرية يصير هو إلهاً لهم وهم يعبدونه ولا يتخذون الها غيره. وهو مقابل ذلك يمد لهم يد العون ويحارب عنهم ويذل الشعوب الأخرى أمامهم. نقراً في سفر التثنية أنه سوف يعطى شعبه: «مـدن عظيمة لم تبنها وبيـوت مملوءة خيراً لم تملاها وآبار محضورة لم تحضرها وكروم وزيتون لم تغرسها». أو، وتثنية ٩: «تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك ومحصنة الى السماء». والأشارة هنا طبعاً الى أرض الكنعانيين. وهـ و يأبى أن تكون له صورة لا بحجر وبمعدن ولا بتمثال. إنه إله قومي ولمجموعة خاصة به هي «شعبه المختار». وهو اله غيور ومنتقم اذا غضب على شعبه في «اشعيا ٥» نقراً، وعلى سبيل المثال: «حمى غضب الرب على شعبه ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال وصارت جثثهم كالزبل في الأزقة». ونصوص التوراة القديمة الأولى تذكر الاسم الإلهي في صيغة الجمع «ايلوهيم». وكل الترجمات تبدو مضطربة في العبارات التي يُذكر فيها الاسم في صيغة

الجمع.



## هامش۲:

فيما يخص صناعة المعادن وفن البناء عند الكنعانيين، فإن سفر الملوك الأول- إصحاح ٧ يذكر أن حيرام من مدينة صور ويسميه حورام في بعض المواقع ويقول عنه أنه كان يعمل مع أبيه في صناعة النحاس «صورة السيميائي الرمزية».

أما سفر الملوك الثاني فيصوره على أنه مهندس بارع وضليع في علوم الهندسة والبناء. أما سفر أخبار الأيام الثاني فإنه يصف حيرام بأنه سيبني بيتاً «حرم/ معبد» لله السموات وسماء السموات لا تسعه. ويقول ملك صور واصفاً حبرام بأنه: «رجل من صور ماهر في صناعة الذهب والفضة والنحاسي والحديد والحجارة والخشب والأرجوان( ..) ونقش كل نوع من النقش واخترع كل اخــتراع». فيما يخصـس تشييد الحرم فهو ليس مجرد اقامة بناء انه في الفكر السومري- البابلي- الكنعاني إعادة تصوير الكون هندسياً على المثال السماوي على الأرض، لأن كل الأشكال الأرضية هي تقليد للأشكال السماوية كما تقول نظرية التطابق ذات الجذور السومرية القديمة.

وجدير بالذكر ونحن نتحدث عن المهندس الكنعاني (حيرام) أن نذكر أن كل الصفات

التي تذكر عنه تخصها نصوص أوغاريت الكنعانية بالمهندس الذي يحمل اسم «كوثر-خاسيس».

# هامش۳:

أمر آخر يجب أن نذكره فيما يخص الطقس الديني الكنعاني كما كان في المجتمع الزراعي، وهو لقاء «إبراهيم» المتنقل وراء المواشى بالملك الكنعاني ملك أورشليم «ملكي صادق» «الروايــة التوراتية غامضة» وحيث يقدم ابراهيم عشير الغنائيم الى «ملكي صادق» الذي يصفه النص بأنه «كاهن عليون» أي كاهـن الله العلي. والذي يبارك ابراهيم «بركة الله العلي خالق السموات والأرض». والبركة تتم، وهذا أمر هام جداً، بالخبز والخمر، وليس بالتضحية بخروف أو عجل مما يدل مجدداً على عقلية زراعية متطورة حيث التقدمة الى الله تتم بوساطة المحاصيل الزراعية «الكرمة والحبوب» وليس بذبح واحد أو أكثر من قطيع الراعي المتنقل. الشيء الأخر الملفت للانتباه هو أن ملكى صادق شخص وكاهن يعرف الله الواحد الأحد وهو كاهن الله تعالى.

ونثبت هنا مقطعاً من قصيدة مطولة للشاعر السوري الكبير «يعقوب السروجي» للقرن الخامس للميلاد، يتحدث فيها عن درجة ملكي صادق الكهنوتية:



«استعرض (داود) كل الأحبار (الكهان ورجال الله)

ورأى بعين النبوة أن (ملكي صادق) وحده الحبر

الذي لم يقدم ذبيحة كالآخرين.

أعلن (داود) بمزاميره أن ابن الله سيكون حبراً على مثال ملكي صادق.

وملكي صادق لم يأخذ (حبريته) أو كهنوته من أحد

كما فعل موسى بهارون ابن اللاويين

ولم يحارب ليحصل على الملك. بل كان ملك السلام.

بنى أورشليم وأصبح عليها ملكاً. ولم يقدم ذبيحة.

بل قدم نفسه. وليس لحبريته (كهنوته) بداية ولا نهاية كما كتب عنه

الذي شبه به السيد المسيح».

### هامش٤:

يجدر بنا أن نذكر أن اسم «أشور» الذي أطلق على شعب وعلى مدينة وعلى عهد تاريخي. وهو في الوقت نفسه اسم إلهي. هو اسم لم يأخذ ما يستحقه من التحليل والاهتمام. لأننا إذا أمعنا فيه النظر، كما فعلنا مع اسم «كنعان» فسوف نجد أنه مركب من مقطعين الأول «أشس» والثاني «اور» مما يعطي «اشور». وكلمة «اش» تعني

الإنسان من جـنر /عيش/ عاش/ العيش/ وفي صيغـة المؤنث «اشـت» أي عائشة. أما المقطـع الثاني «اور» فهـو يعني في لغات ما بين النهرين القديمة «مدينة». فيكون معنى «اشـور» إنسـان المدينة أو ابـن المدينة كما نقول اليوم مقابل ابـن الريف. فأشور تدل إذاً علـى الإنسان المتمدن البعيد عن الحياة القائمة على الرعـي والتنقل. مثله في ذلك مثـل أخيه كنعان. وهنا نلفت الانتباه إلى أن مثابل أيضـا اسم له دلالـة عليا حيث إن الاسم مركب من «بـاب» ومن «الله- باب- الله فيكون المعنى باب الله أي، الحرم الأقدس أو المدينة المقدسة.

إذا عدنا إلى اســم أشور نجد أنه كانت توجد في اللغة الآشورية كلمة تدل على فعل الكون، ولا تزال مستعملة إلى اليوم في بعض نواحي العراق وهي كلمة «اكو»، وهي قريبة مــن فعل الكون الكنعــاني، وتعني «يوجد أو هــو كائــن». وفي حالة نفــي الوجود تصير «ماكو». أيّ «غير موجود أو غير كائن». ومن المفارقات أن فعل «اكو Aku» الذي نتحدث عنه يتطابق كثيراً مع فعل الوجود في اللاتينية القديمة، والــذي دخل إلى اللغات الأوروبية المتحدرة من اللاتينية في صيغة «أوكو ego» أنا». ومن الملفت للانتباه أن الفعل أو الاسم يأتى في الصيغة نفسها في اللغة الحثية «اوكو

ugo» كما أن الاسم «الوجود أو الكينونة» في اللاتينية هو «ايس esse» وهو شبيه جداً بدوره بكلمة «اشر» الآشورية التي ذكرناها والتي قلنا إنها تعني الإنسان «تبادل السين والشين أمر شائع في اللغات القديمة فنحن نقول (شمشر) بالأكادية ونلفظها شمس بالعربية ونقول (شلم) بالكنعانية والعبرية، ونلفظها سلم بالعربية». ونعثر على الفعل أيضاً في العربية القديمة في صيغة «ايس»

التي تدل على الوجود، والعربية تستخدم هذا الفعل فقط في حالة النفي «ليس». أيّ، غير موجود أو غير كائن، وهو موجود في لغة المخاطبة اليومية في صيغة «لسه» أي لم يحدث الأمر بعد، فنقول على سبيل المثال: اجا فلان؟ والجواب: لسه ما اجا. وفي العبارة تم استخدام «لسه» لنفي الوجود أو الحدوث.

#### ً المراجع الأساسية للبحث

- الأسفار التوراتية، الترجمة العربية اليسوعية.
- قاموس حضارة ما بين النهرين «بالفرنسية»، عدة مؤلفين.
  - نصوص وملاحم أوغاريت «بالفرنسية»، عدة مؤلفين.
  - التاريخ يبدأ في سومر. ص. كرامر «الترجمة الفرنسية».
- مختارات من قصائد مار يعقوب السروجي، ترجمها إلى العربية مار ملاطيوس برنابا.
  - النصوص الأرامية في مصر، «بالفرنسية»، جيرلو.
    - كتب الشريعة الخمسة، «بالعربية».
  - أديان الشرق الأدنى القديمة، «بالفرنسية»، عدة مؤلفين.
    - ما بين النهرين، «بالفرنسية»، ج.بوتيرو.
      - تاریخ سوریا، ج۱، فیلیب حتي.





تأليف: جاك فروً \*\* ترجمة: موسى ديب الخوري

من الصعب وضع تصنيف زمني متسلسل للرقيمات «المجهولة» الموجهة إلى الملك، أو لتلك المخصصة للشخصيات الكبيرة في بلاط أوغاريت، وخاصة للكاهن (سكينو)، من قبل ملوك أو موظفين رفيعين أجانب يشيرون غالباً إلى محاورهم بلقبه فقط. تتميز الرسائل الملكية التي من هذا النوع في معظم الأحيان بمقدمة تأخذ إحدى الصيغتين التاليتين:

«هكذا يتكلم NP ملك NL إلى ملك أوغاريت، أخي، قل...»، أو «إلى ملك أوغاريت، أخي، إلخ.».

**۱۹** کاتب وباحث ومترجم سوري.

80



غير أنه من المؤكد أن الغالبية العظمى من هذه الرسائل، وخاصة منها تلك التي وجدت في بيوت كل من رابانو ورشبابو أورتينو، يمكن أن تؤرخ من القرن الأخير في أوغاريت، من عهد أميشتمرو الثالث إلى عهد عاهلها الأخير، أمورابي الثاني، بين عامي 1۲٦٠ و١١٨٥ قبل الميلاد على وجه التقريب. أما الاستثناءات فهي نادرة وتكون في بعض الأحيان إنما لمرات قليلة عائدة للملوك الحثيين، إلى ملك حثي الكبير أو إلى ملك كركميش.

### ١- أوغاريت والسلطات الحثية

تشكل العلاقات التي قامت بين سيد أوغاريت والحكام الحثيين، الملك الكبير، وملك كركميش، وكذلك خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر قبل الميلاد مع ملك ترحنتاشا حون الإشارة إلى ملك حلب الذي تنقصنا الوثائق بالنسبة له العنصر الأساسي للتاريخ الخارجي وحتى الداخلي للمملكة التابعة ابتداء من منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

فبعد فترة من التوتر كانت أوغاريت خلالها مهددة خلال العمليات الهجومية التي قادها شوبيلوليوما في سورية، فقد شكلت «الغارة» ثم «حملة العام»، وخضوع الملك نقمادو والاتفاقات التي نظمت مشكلة

الحدود مع موكيش ومسألة الجزية، طبيعة العلاقات التي وحدت لمدة قيرن ونصف القرن ملوك أوغاريت و«حماتهم» الحثيين (نحو ١٣٣٠ قبل الميلاد). وبدءاً من هذا التاريخ بقي هؤلاء مخلصين لالتزاماتهم على الرغم من أن موقف الملك أرحلبو خلال الأزمـة السورية (نحـو ١٣١٥-١٣١٠ قبل الميلاد) بدا ربما مريباً في نظر الملك الكبير مورسيلي الثاني. وقد فرض هذا الأخير على خلفه، نقميبا الرابع معاهدة كانت تعزز ثقل السلطة الحثية وتحدد التزامات التابع على المستوى العسكري بشكل خاص. وقد تدخل دائماً ملوك حثى إثر ذلك في شؤون أوغاريت، انما يبدو أن ذلك كان نادراً نسبياً ما يتم بشكل مباشر وفي الحالات ذات الخطورة المؤكدة. يجب مع ذلك التذكير بأنه كان على ملك أوغاريت أن يمثل أمام العاهل الـذي يحكمه، وذلك في كل سنة من حيث المبدأ، ليقدم له الجزية، وكانت اللقاءات بين الملك الكبير وتابعه في حتوشا أو في أي مكان آخر في البلاد الحثية، تسمح بحل العديد من المسائل بواسطة اتفاق يعقد دون وسيط بين المتباحثين. والوثائق التي بحوزتنا تصبح غنية بشكل خاص ابتداء من عهد الملك اميشتمرو الثالث (نحو ١٢٦٠–١٢٣٠ قبل الميلاد)، وهكذا فاننا نعرف بدءاً من



نحو منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد وخلال العقود التالية أمثلة كثيرة على أعمال الملك الحثى وملك كركميش والموظفين الحثيب الرفيعين الذين كانوا يمثلونهما في أوغاريت. ان الخطوات المتخدة في هـذا الإطار من قبل حتوشيلي الثالث وابنه توثاليا الرابع موثقة على هذا النحو بشكل أفضل بكثير من وثائق أسلافهم. وتقدم لنا الأزمتان اللتان وقعتا في نهاية العهد الطويل لأمشتمرو الثالث مثالاً جيداً عن طرق تدخل الملك الأكبر، وكان توثاليا الرابع. فقد أصدر هــذا الأخبر «مراسيم» من أجل تأييد نفى أبناء الملكة أحتميلكو إلى آلاشيا، وهم الذين كانوا «يتآمرون» ضد أخيهم، كما ومن أجل أن يحل بشكل نهائى مسألة الطلاق الخطيرة لأميشتمرو من «ابنة الملكة الكبيرة». ومن الملاحظ أن الملك الحثى لم يقم في الحالتين سوى بتأكيد القرارات التي كان قد اتخذها ابن عمه ايني تشوب ملك كركميش مستخدماً عباراته نفسها عملياً. لم يمنع الملك الكبير نفسه مع ذلك من التدخل بنفسه حتى النهاية، متجاوزاً سلطــة ابن عمه وتابعه. وعلى الرغم من أن هذا الأخير فصل في كافة المنازعات الناشئة بسن تجار الملك الكبير أو ملك ترجونتاشا (التي كان أساسها مرفأ أوره) وبين أشخاص

من أوغاريت، فإن حتوشيلي الثالث والملكة بُدحبا هما اللذان فرضا قراراً ملزماً يحد بشكل صارم من مدة بقاء التمكاور الحثيين في أوغاريت. ومن الممكن أن النسخة الثانية من هذا النص، التي كانت تتعلق هذه المرة أيضاً بتجار أوره بل وكذلك بتجار كُتبه، كانت موجهة إلى خلف أميشتمرو، إيبيرانو السادس. نجد أيضاً أن الملكين الحثيين نفسهما، حتوشيلي والملكة بدحبا، يتدخلان في نزاع صغير يتعلق بالأضرار التي حصلت لمركب.

كذلك عندما بدأت أولى تهديدات شعوب البحر تقلق السلطة الحثية كان الملك الأكبر، شوبيلوليوما الثاني بالتأكيد، هو الذي أرسل المبعوث الخاص به ليتحقق من أمرهم لدى رئيسس مجلس البلد، إذ كان ملك أوغاريت لا يــزال قاصــراً (أمورابي الثــاني الصغير بالتأكيد)، وليجلب معه رجلاً كان الشيكيلا قد أسروه. لكن الملك الحثي كان يثق عموماً ثقة كاملة بملك كركميش، الذي كان نائباً حقيقياً للملك مكلفاً بالشـؤون السورية والذي يشير فعلاً «اللوح البرونزي» إلى أنه، مثل ملك ترحونتاشا، المكافئ له من حيث المبدأ، لم يكن أدنى مرتبة إلا من الملك الكبير نفسه ومن التحكانتي، الأمير ولي العهد. من ناحية أخرى كان أمــراء كثيرون، هم غالباً ناحية أخرى كان أمـراء كثيرون، هم غالباً



«أبناء ملكيون» (دومو لوغال)، لا ينفكون يأتون ويقيمون فيها في بعض الأحيان، وكانوا إما مرسلين من ملك حثي، أو مرسلين من ملك كركميش إلى الامارة التابعة.

فمن المؤكد بالتالي أن ملوك كركميش لعبوا دوراً من الدرجة الأولى في سورية منذ استقرارهم في قلعة الفرات (١٣٢٥ قبل الميلاد). إن عدم توفر توثيق مناسب (دون شك بسبب إلىلاف الأرشيف اللاغي والباطل) هو الذي يعطي الانطباع بأن تدخلهم في أوغاريت بدأ مع الملك الحثي الثالث لكركميش، إيني تشوب.

كان سلفاه، شاري كُشوح (بياشيلي) وشحورونوا، جده وأبوه، بمثل نشاطه بالتأكيد، الأمر الذي يبرهنه استمرار نص رقيم موجه من شاري كشوح إلى نقمادو الثالث كان قد كسر فطلب إيني تشوب إعادة نسخه بعناية.

وعلى العكس فإن نصوصاً كثيرة مصدرها القضاء التابع لهذا الملك الأخير حُفظت في رأس شمرا، وبينها الأحكام التي صدرت في محاكمات تجار من أورا وأوغاريت وترحونتاشا أو من بلاد الفرات (كركميش وإيمار بالدرجة الأولى). كانت جرائم قتل التجار الذين في خدمة الملوك والأمراء أحد التهديدات التي تثقل على

حرية التنقل بالنسبة للأشخاص كما وللبضائع. وقد تدخل الملك حتوشيلي والملكة بدوحبا نفسهما في مسألة من هذا النوع تتعلق بسكان احدى نواحي أوغاريت. كان اینی تشوب مع ذلك هو «قاضی» معظم هذه المحاكمات، وكان يحدد وفقاً لمعدل مقبول من الطرفين قيمة التعويضات المطلوبة من المذنبين. وهـو الذي كان قـد وضع اتفاقاً حقيقياً للتبادل ببن أو غاريت وكركميش ينص على تعويض من ٣ مين من الفضة للتجار المقتولين من كلا المملكتين في بلد كل منهما، وهو اتفاق رسمي كان الألهة الكبرى شهود عليه. وخلال الأزمة الخطيرة التي سببتها اخفاقات الحثيين خلال الحرب التي قادها الملك الأكبر توثاليا الرابع ضد ملك آشور، توكولتي نينورتا، فإن ملك كركميش هو الذي كُلَّف بحشد الوحدات من التابعين السوريين والذي كان عليه مواجهة تمنع سلطات أوغاريت وقادش وأتباع آخرين على الأرجح. وكذلك كان الأمر بالنسبة للهجمات القادمة من البحر أو من موكيش، والتي أدت إلى دمار أوغاريت. وكان أمورابي قد تراسل مع «الملك» (ملك كركميش) تلمى تشوب، ثم ربما مع ابنه كوزى تشوب، حتى النهاية على أمل تلقى المساعدات والنجدة منه.

إن ملك ترحونتاشا، ممثل «الفرع

الأول» المبعد عن السلطة من العائلة الحثية الحاكمة، شبه غائب عن مجموعة المراسلات في رأس شمرا، وهو بلا شك ليس أمراً ناجماً عن الصدفة. لقد وجه الخليفة المحتمل لكورونتا الرسالة RS ، ۱۳۹ وغاريت وهي تبدأ على النحو التالى:

«هكذا (يتكلم) ملك ترحونتاشا، إلى أمورابي، ملك أوغاريت، يقول: إن ذلك يوافقني في الوقت الحالي. أما بالنسبة لك، فإن جيوشك والجياد في بلدك، فهذا ملائم بشكل جيد جداً جداً ١». ان المرسل، الذي لا يرد اسمه مع الأسف إنما الذي هو بالتأكيد في هذه المرحلة المتأخرة أحد خلفاء الملك كورونتا/ أولمي تشوب، ابن الملك الأكبر مواتالي الثاني، الذي نصّبه حتوشيلي الثالث على عرش ترحونتاشا نحو عام ١٢٦٥ قبل الميلاد، يطلب من محاوره أن يرسل اليه ما يمكن أن يرغب به وأن يرسل له قبل كل شيء «حبالاً صغيرة»، الأمر الذي يبدو رغبة متواضعة جداً. من المؤكد أن الرسالة ۳٤,۱۳۹ RS بسبب تفاهتها بالذات ليست سوى نموذج بقى من مراسلات منتظمة وغزيرة جداً بلا شك، حتى وإن لم تكن تقارن بمراسلات ملك كركميش، خاصة وأن «تجار ملك ترحونتاشا» كانوا يلعبون دوراً هاماً في

أوغاريت إلى جانب تجار الملك الحثي. وكما قيل سابقاً فإن وجود هنده الرسالة يجعل من الصعب القبول بالفرضية التي دافع عنها هوكنس Hawkins ووفقها فإن كتابة سودبرغ في حتوشا تقدم تقريراً باجتياح شوبيلوليوما الثاني مملكة ترحونتاشا، وكان آخر ملك حثى يوثق عهده.

كانت حلب لفترة طويلة، ربما حتى الأزمة الأخيرة، عاصمة لفرع آخر من العائلة الملكية الحثية، وهي عائلة أحفاد «الكاهن» تلبينو، أحد أبناء شوبيلوليوما الذي استقر في المدينة نحو عام ١٣٢٥ قبل الميلاد، وثمة توثيق بسيط يتعلق بهذا الأمر لكن ثمة بعض الشك بأن يكون ملوك حلب قد لعبوا دائما دوراً ثانوياً في سورية وفي الإمبراطورية، باستثاء بلا شك في المجال الديني بما أنها كانوا الكهنة الكبار لإله العاصفة في حلب. ومع ذلك، فإنه من المدهش أنهم كانوا غائبين تماماً عن أرشيف رأس شمرا.

وعلى خلاف ملوك حلب فان العديد من «الأبناء الملكيين» (دومو لوغال)، الذين لم يكونوا كلهم أبناء الملك الأكبر أو أبناء ملك كركميش، وموظفين حثيين آخرين، لم ينفكوا يتدخلون في شؤون أوغاريت والضغط بشدة على العمل السياسي والإداري والقضائي في المملكة التابعة. وقد أشير بالمناسبة



إلى الكثير من الأمثلة على تدخلهم لدى السلطات المحلية، وقدم مقال حديث دراسة وافية حول المسألة. ولهذا يكفي أن نأخذ بعض الأمثلة المميزة بشكل خاص لهذا الوضع الذي استمر حتى نهاية الدولتين، على عكس الأفكار التي غالباً ما قدمت حول هذا الموضوع.

لقد أشير الى رئيس قضاء حثى (توبانوري، توبالانوري، «كبير الألواح وكبير النساخ»)، في الاتفاقيات المتعلقة بالجزية السنوية التي على ملك أوغاريت، في الصف الرابع من المستفيدين بعد الملك الأكبر، والملكة، والأمير ولى العهد (التحكانتي / تارتینو). ولا یتردد الملك (ملك كركمیش) في توجيه تأنيب شديد لأحد ملوك أوغاريت، هو بلا شك نقميبا السادس، الذي لم يكن قد أرسل هدايا كافية لكبار البلاط الحثي في حين كان الملك قد أكّد بشكل خاص أن يقدم «هدية مدهشة» لرئيس القضاة، ومن المؤكد أنه كانت لهذه الشخصية علاقات وثيقة مع أوغاريت لأنه كان، على غرار موظفين حثيين آخرين، على رأس أعمال تجارية أو على صلة بنشاطاتها. وهكذا فإن أحد وكلاء «رئيس القضاة»، وكان مستقراً في منطقة الفرات الأوسط، يخبر أحد زملائه (عميل جمركى بــلا شك) أن يرفع بشــكل صارم الضرائب

على كافة البضائع المارة انما ليس على بضائع «سيدي، التوباتنورو، التي تنقل من المشرق إلى المغرب». وبالتالي يمكننا أن نفهم دعوته من قبل السيدة أنانينيكال، وهي أميرة حثية، وربما كانت ملكة لأوغاريت أسقطت عن عرشها، وقد ألمت بها الشدة. وكانت الرسالـة ٩٤, ٢٥٢٣ RS التـي وجدت في منزل أورتينو، وبالتالي فهي رسالة متأخرة، قد أرسلت من قبل شخصى يدعى باندى - شاروما، وهو أحد الموظفين الذي جمع مهام «كبير الألواح» و«كبير قيمي الاسطبل الملكى» (؟). وهو يتوجـه الى الملك أمورابي الثاني داعياً إياه «يا أخي اللطيف» لكي يعلمه برضى «الشمسس» على ما أرسله من لازورد انما مع المطالبة بأن يتلقى هو أيضاً اللازورد. مع ذلك فمن المستحيل الافتراض أن هذه الشخصية الكبيرة كانت تسيطر على جمارك مملكة أوغاريت. ان «بيت دوباشي» الـذي كانت تتمركز فيه كما يبدو محصلة الرسوم المفروضة على القوافل، والذي كان أحد ملوك هذا البلد قد اقتطع منه مساهمة كبيرة ليتحرر من التزاماته العسكرية خلال الحرب الأشورية، كان بالتأكيد دائرة ادارية في أوغاريت لا علاقة مباشرة له مع رئاسة القضاء الحثية.

ان موظفین کباراً آخرین فے بلاط



حتوشا، ومنهم بل أبوسي/ أبوتي («رئيس المستودعات») الني كان مكلفاً برفقة كارتابو شمسي بالحكم في قضية بين أفراد، والأندوبشالي، ووظائفه غامضة، والسوكال (وزير أو رئيس قضاة؟)، تدخلوا بشكل متقطع كما يبدو في شؤون أوغاريت.

إن الـراب كارتابو (رئيسس مروضي الجياد)، وهو لا شك مكافئ للأورياني في النصوص الحثية، كما وعموماً كارتابو «الشمسس» أو ملك كركميشس، كانوا دائماً أشخاصاً جديرين بثقة الملك الأكبر أو بثقة ابن عمه، وكانوا كثيراً منا يكلفون من قبل هذا أو ذاك من الملوك الحثيين بمهمات في بلاط أوغاريت. ويبدو أنهم غالباً ما كانوا يكلفون بتفتيش جيوش الملوك التابعين، وخاصة في أوقات الأزمات. وكان الأمر على هذا النحو بالنسبة لتلمى تشوب، «كارتابو شمسي» (انما الذي أرسله ملك كركميش)، وذلك على الأرجح خلال الحرب الآشورية، أو الكارتابو نرغا إيلى (= نيركيلي)، المكلف من الملك الأكبر بالتحقيق لدى رئيس مجلس أوغاريت حول موضوع «قطاع الطرق» الشيكيــــلا. وكان «شمســـى» نفسه قد أعلن لنقمادو الرابع عن وصول الموظف (لو الو) إلى أوغاريت وهو الكارتابو المرسل من ملك كركميش، زوزولي ابن أرما سوحي، والمذكور

مرات عديدة في نصوص رأس شمرا، وخاصة كقاض في محاكمة بين الملك نقمادو وأحدهم ويدعى كميازيتي والتي شهد فيها تجار من أورا. ويظهر الأورياني بلقبهم الحشي في الكثير من النصوص التي تبين أهمية وظائفهم. وكان أحدهم مكلفاً بترسيم الحدود بين أوغاريت وسيانو، بينما قام آخر بمفاوضات هامة مع ملك أوغاريت.

ومع ذلك فقد حمل معظـم الموظفين الحثيـين الذين تدخلوا في شـوّون المدينة، والذين أقامـوا أحياناً فيهـا بشكل منتظم تقريباً، لقب دمو لوغال (الابن الملكي) فقط والـذي كان يمكن أن يوافق نسبـاً حقيقياً لأبناء للملك الأكبر أو لملك كركميش، إنما الذي كان في معظم الأحيان لقباً لشخصيات كبيرة مختلفة، ربما كانت أعضاء في العائلة الملكيـة بالمعنـى الواسع أو تنتسـب لها، أو حتـى بلا صلات معها كما على سبيل المثال النساخ ترحونتبيا وأرمناني وشحُرونوا (الذي كان مـن جهة أخرى «راعياً كبيراً»)، إلخ. إن حالة الأمير أرمازيتي المعروف في بوغازكوي وفي رأسـں شمرا هي حالة نموذجية في هذا الإطار.

فقد فصل هذا الأمير في نزاع بين أحد الجباة، وهو أبالا، و«بوشكو، تاجر ملكة أوغاريت» ووضع ختمه على «الصك



القانون الدولي» ۱۷,۳۱٦ RS الذي حل تضارب المصالح بين أبناء مصرانو، وهو لا شك تاجر من أورا، مثله مثل جميع شهود الحكم، -وكان أحدهم «تمكارو لشمسي»-، وملك أوغاريت وهو شخصياً. كان أرمازيتي قد أدين، على الأرجح بعد اختلاس قام به، هــذا اذا كان النص مفهوماً بشكل جيد رغم الثغرات التي يحويها، بدفع ٣٠٠ شاقل من الفضة، الأمر الــذي لم يمنعه من ادراج ختمه على اللوح الذي كان يدينه ربما. وكان هو الندى كلّف بأن يحدد بشكل نهائى خط الحدود بين بلد أوغاريت و«مملكة» سيانو-أوشناتو. ويجب أن يطابق بينه وبين الناسخ الــذى كان نشيطاً في عهد كل من حتوشيلي الثالث وتوثاليا الرابع والذي كان يشكل جـزءاً من الحاشية الملكية ويلعب دوراً كبيراً في الإدارة الدينية، بما هو «أوريانو». وقد كلف للقبه هذا بترسيم الحدود الجنوبية لأوغاريت. وقد طبع أختاماً باسمه (مد سين - لو دومو الوغال) مع هيروغليفيات حثية مختلفة على القرارين NV, TIE RS و .17, 717 RS

كان أمراء حثيون آخرون شهوداً في محاكمات من هدا النوع. ويقدم لنا الصك ١٧ ، ١٣٧ RS حالة هامة بشكل خاص، حيث أدرج دبلوماسيان ختمهما على لوح

هـذا الصـك، وهما معروفان جيداً من خلال المفاوضات التي قاما بها مع الفرعون باسم حتوشيلي الثالث، الشاهد الأول هو تحي تشوب والثاني تيلي تشوب، وقد شهدا دون شـك خـلال إقامة لهما في أوغاريت خـلال رحلة لهما باتجاه وادي النيل أو عند عودتهما منها.

وفي القائمة الطويلة لل «أبناء الملكيين» (دومو لوغال) الذين لم يتوقفوا عن التدخل في المدينة، فإن ذكر العديد من أفراد العائلة نفسها الذين كانوا يشاركون في شؤون أوغاريت، وهو أمر مميز بشكل خاص للعلاقات الوثيقة التي كانت قائمة بين الموظفين الحثيين الرفيعي المستوى وبلاط هؤلاء الملوك. ويبدو أن الدلائل كافة تشير إلى أن ثلاثة أشخاص مهمين من حثي، هم الأمراء إليحشني وميزرموا وأوبرموا الذين كانوا موجودين في أوغاريت كانوا ثلاثة أخوة. ويعتقد سينجر أنهم كانوا أبناء ملك كركميش وهو أمر غير مؤكد.

كان إليحشني، وهو دومو لوغال، قد حدر ملك أوغاريت (إبيرانو) من قدوم موظفين اثنين إلى بلده مكلفين بحصر الحدود التي كان قد حددها الأمير أرمازيتي والتي تفصل مملكته عن أراضي سيانو – أشناتو. إن رسالته هي نسخة طبق

الأصل عن رسالـة «الملك» (ملك كركميش) التي يحذر فيها إبيرانو من قدوم الشخصين نفسهما المكلفين بالمهمة نفسها. ومن المرجح أنـه من الأفضـل تفسير هـذه الازدواجية بأنه لم يكـن للإعلانين المصـدر نفسه وأن أحدهما، وهو تحذير إليحشني، كان صادراً من حتوشا في حـين أن التحذير الثاني كان آتياً مـن كركميش. كان إليحشني في الواقع موظفاً رفيعاً (لو حليبـي) في حاشية الملك الأكبر، ونجل شحورونوا، رئيس النساخ على الخشـب (= مستشـار) و«راع كبير»، والذي قسمـت أملاكه الواسعـة المبعثرة في أرجاء حثى بين ورثته بمرسوم من الملك الأكبر.

جاء أخوه المحتمل ميزراموا ليستقرية أوغاريت خلال عهد إبيرانو. ويحرص ملك كركميش في رسالة موجهة إلى هذا الأخير على إبلاغه بأن ميزراموا يجب أن يعامل بكل الاحترام والتقدير المناسب لمكانته، لأنه «أخ للابن الملكي أبرموا»، وذلك عندما يأتي ليستقر في المدينة قرب باب شاروما. وكان هو أيضاً «رئيس رعاة (من الميسرة)» وكان الما نا كاد غوب أش) وكان أحد الشهود، مع أليحشني وأبرموا، على هبة الأراضي التي وقع عليها توثاليا الرابع لصالح ذرية شحورونوا. ومن المحتمل أنه يتم الخلط بين هذا الشخص ومراسل يحمل الاسم نفسه

لأحد الموظف بن الآشوريين الذي ورد اسمه في نص من دور كتليمو . وبما أن الرسالة هي إحدى الرسائل الموجهة إلى نائب ملك حنيغلبات، آشور الدين، فمن المؤكد أنها يجب أن تؤرخ مثل مجمل قيمة الهبة، بد ليمو إينا - أشور شومي - أصبات، سنة استيلاء تولكولت ينيورتا على بابل (نحو ١٢١٥ قبل الميلاد).

أما بالنسبة لأبر(١)موا، فيظهر كشاهد على المعاهدة التي أبرمها حتوشيلي الثالث مع أولمي تشوب، ملك ترحونتاشا (KBo ٣١-٣٠ vo ١٠ IV). وهو الرابع في مرسوم الملك الأكبر توثاليا الرابع الذي ينظم الخلافة لشحرونوا بعد التحكانتي، ملك ترحونتاشا وملك كركميش (م أب- با- را أ.أ.، KUB ۳۰ vo ٤٣ XXVI) ويحمــل اللقبين دومو لوغال لو مشى كوش٧ غوشكن (مراقب «مروضي الجياد الذهبيين») وأنتبشالي/ أنتواشالي. إن رسالة ملك كركميش التي تأمر ابيرانو باستقبال ميزراموا استقبالا جيداً لا تنسى أن تلحظ، كما سبق ورأينا، أن هذا الأخير هو أخ لأبرموا. ويتوجه ابن لهذا الأخير، هو بها- ترحوندا (بها- د ايم)، إلى حاكم أوغاريت، «أخيه»، في رسالة مزدوجة حيث أملت سيدة يبيننشه القسم الأول الموجه إلى الحاكم نفسه الذي تسميه «ابني». وليس



ثمة شك كبير بأن الرسالتين المستركتين، اللتين تتعلقان بتبادلات لـ «هدايا» لها طابع الصفقات التجارية الحقيقية (أقمشة وصوف أرجواني مقابل «الكثير من الفضة إضافة وفرس تساوي ٢٠ شاقلاً من الفضة إضافة إلى مرجل من البرونز)، كانتا قد أرسلتا من قبل أم، هي أرملة أبرموا المحتملة، وابنها. بها - ترحوندا كان ناشطاً أيضاً في إيمار حيث أشير له على أنه «ابن أبر(رموا)».

تبس الدراسة الشاملة للموظفين الحثيين الفاعلين في أوغاريت التي قام بها مالبران -لابا Malbran-Labat، أن عشرات الأمراء والمبعوثين والرسل القادمين من حتوشا أو من كركميش لعبوا دوراً بارزاً في حياة المدينة، وخاصة في المجالات الإدارية والقضائية والاقتصادية. ويوضح طابع الوثائق التي بين أيدينا قبل كل شيء أعمالهم خلال العهود الأخيرة من حكم ملوك أوغاريت، بدءاً من عهد أميشتمرو الثالث وحتى عهد أمورابي الثاني. ومن المحتمل أن هذا الوضع كان قد بدأ منذ عهدى نقمادو الثالث وشوبيلوليوما، لكن السيطرة الحثية وتدخل ملك كركميش وموظفى حثى في شؤون البلد التابع لهم ازداد مع تدخل مورشيلي الثاني وإبرام معاهدة حقيقية للتبعية بين الفريقين. وتبين الدلائل كافة أن تأثير الفئات الحثية

على الإمارة السورية الغنية لم يضعف أبداً قبل الأزمة الأخيرة التي حلت بها. فقد ظل قسم كبير من التجارة بين حثى وأوغاريت وبلاد الفرات والمرافئ «الفينيقية» ومصر، الى جانب المؤسسات الأوغاريتية»، حتى اللحظة الأخيرة، في أيدى تجار الملك الأكبر، وتجار ملك ترحونتاشا ومقرهم كلهم في أورا، وتجار ملك كركميش. وكانت الاجابات على نداءات الاستغاثة، التي أرسلها أمورابي بمواجهة تهديد مميت، آتية من ملك كركميش ومن موظفين حثيين، مثل المدعو أورحى تشوب. فعلى الرغم من الصلات القلبية التي أعادت أوغاريت توثيقها مع البلاط المصرى، لكنها ظلت وقبل كل شيء مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحثى وبملك كركميش حتى قبيل دمارها. وهكذا، خلال فترة أقل من قرن، تسمح لنا الوثائق التي حفظت بدراسة التدخلات المتكررة لنحو خمسين موظفاً حثياً في الشوون السياسية والقضائية والاقتصادية للملكة السورية التابعة لملوك حثى الكبار. ومن المؤكد أن هذه التدخلات كانت أكثر بكثير مما نعرف وتجدر الاشارة أنها صدرت في الفترة نفسها من شخصيات رفيعة، من مستشارين، وكارتابو، وأبناء ملكييين (دومو الوغال)، ومبعوثين فوق العادة (دومو كين)، بل وأيضاً من أشخاص



أقل مكانـة لم تُذكر ألقابهم، على الرغم من أنهم كانوا يتمتعون بسلطة معترف بها. لقد استمـرت الوصاية الثقيلة لبـلاط حتوشا ولبـلاط كركميش وللمرسلـين الحثيـين بالضغط على السلطـات المحلية حتى آخر لحظـة، وليس ثمة ما يشير، على الرغم من الفرضيات المطروحة حـول هذا الموضوع، إلى تخفيف ولو بسيط للضغط الحثي على أوغاريت خلال عهود آخر ملوكها.

# ٢- سيانو/ أشناتو وأوغاريت

كانت المملكتان الصغيرتان سيانو وأشناتو الواقعتان جنوبي بلاد أوغاريت قد اتحدتا قديماً اتحاداً اعتمد على العلاقات الشخصية مما قاد أمراء «الملكتين المتحدتين» الى اعتماد لقب «ملك سيانو» أو «ملك أشناتو» دونما تمييز. ومن المكن أن المدعو ساسي (يا) الذي يبدو أن ختمه استخدم كختم سلالي من قبل أحد خلفائه، وهو بادييا، كان هو الذي أنجز هذا التقارب بين الدولتين الصغيرتين المتجاورتين اللتين كانتا تابعتين لأوغاريت. ومنذ نهاية عصر العمارنة أظهر ملك سيانو/ أشناتو ملامح الرغبة بالاستقلال عن جاره الشمالي، ومما لا شك فيه أن أحد أهداف التحالف، بين أهداف أخرى، بين أزيرو العموري ونقمادو الأوغاريتي كان منع حصول انفصال «المملكة

المزدوجــة». وكان هــذا التحالـف يتضمن تدخل العموري ضد أية محاولة لقيام ثورة في سيانو/ أشناتو، إذ كان لأمير هذا البلد، زينــزروا، موقف عدائى تجـاه نقمادو على الرغم من أنه كان من حيث المبدأ «تابعاً» للك أوغاريت (٣٨ - ١٩ ، ١٩ ، ٣٣). وقد شجعت الاضطرابات التي حصلت في سورية خلال عهد مورشيلي الثاني وتدخل هذا الأخبر في أوغاريت من أجل تسهيل تتصيب نقمبا التابع المخلص له في المدينة، ملك أشناتو عبدي عناتي على طلب انتمائه المباشر لكركميش، الأمر الذي أعطى لدولته المزدوجة وضعاً مساوياً من حيث المبدأ لوضع أوغاريت. وكان ترسيم الحدود الذي قام به الملك الأكبر هو نقطة الانطلاق لنزاعات متكررة فرضت على الملوك والموظفين الحثيين التدخل مرات عديدة بسبب حصول حوادث حدودية، كانت خطيرة أحياناً وأدت الى موت أشخاص. وبعد فترة بسيطة من تحكيم مورشيلي الثاني المتعلق بالحدود بين هاتين الدولتين التابعتين، كان الملك الحثى مجبراً على التحديد بأن «أراضي ملك أوغاريت الواقعة في سوكشي (التي كانت له) دائماً ستظل بين يدي(هه)»، مثلما سيُعترف لعبدي عناتي من سيانو بأراضى هرمانو على أنها تشكل جزءاً من الأراضي التي



كانت تنتمى دائماً لبلد سيانو . يكمل هذا الحكم القضائي النص ١٦,١٧٠ RS الذي كان يفصل توزيع أراضي هرمانو بين أهالي مولوكو (أتباع ملك أوغاريت) وأهالي جبله (أتباع ملك سيانو). لكن قرارات مورشيلي والاتفاقات المعقودة بين الطرفين لم تكن كافية لحل وضع من الواضح أنه من المتعذر حله بسبب تداخل أراضي الدولتين. عندما سمے ملك (كركميش) شكوى «ملك أشناتو» الذي جاء ليعلن له: «إن ملك أوغاريت قد أخذ من (البــلاد) الحدودية (التي هي) لي بل وأخذ (حتى) مدينة (سوكشى؟)»، أنذر ملك أوغاريت أن يحترم حدود جاره الذي أعلن «صادقاً». وكانت هذه الرسالة المتأخرة بلا شك قد أكملت بسلسلة من القرارات التى صدرت عن إينى تشوب وجمعت في مذكرة هي النصر RS ، ١٧ ، ٣٤١ ، والمتعلق بالتصرفات السيئة لحبرو في خدمة سيانو والني كان قد هندم «برجاً» شيده أهالي أوغاريت، والأضرار التي ارتكبت في كرمة كل من الطرفين كل منهما ضد الآخر، والمساعدة التي قدمت له «أهالي بيروتي» الذين جاؤوا ليقوموا بالمتاجرة غير المشروعة بالخمر والنهب من أراضي أوغاريت. ويعطى النص اسم ملك سيانو المتهم في القرار الأخير «للملك» الذي يفرض

على أهالي سيانو وأوغاريت بأن يطلق كل منهما الأسرى الذين أخذوا من البلد المجاور ويعيدونهم إلى بلدهم. كان المدعو شابيلي (شابيليم) بالتالي معاصراً لإيني تشوب وعلى الأرجح لأمشتمرو الثالث. وكان الاتفاق الذي عقد بين بادييا، ملك سيانو، وأوغاريت ينص على تقاسم الكروم المقدسة للملكة عشتار «الحورية» الواقعة في أراضي سوكشي (تل سوكاس)، وهي مقاطعة من سيانو محاطة بأراضي البلد المجاور، إذا لم تكن محاصرة، بين مدينة آرى التي تنتمي الى أوغاريت وسيانو. وربما تلا هذا الاتفاق فيرة التوتير التي كانت قد ميزت عهد شابيلي. وفي الفترة نفسها على الأرجح، قرر الملك من أجل وضع حدّ نهائي للنزاعات على الأراضي إرسال الأمير أرمازيتي المكلف بـ «ترسيم» الحدود بين أوغاريت وسيانو. لكن عمله لم يكف لحل المشاكل كافة. وقد كتب أمير حثى آخر، هو أليحشني، إلى ملك أوغاريت ليذكره بالطابع غير القابل للتغيير للحدود التي وضعها أرمازيتي، وذلك قبل فترة قصيرة بلا شك، مع الإعلان بأنه أرسل اليه موظفين آخرين هما ابينائ وكركللي، كانا مكلفين بـ «تثبيت» هذه الحدود! وتعطى رسالــة موازية من ملك كركميش الى ابيرانو السادس المعلومات نفسها إنما تحدد اسم كاتبها وهو ابن وخليفة أمشتمرو الثالث.



لقد قامت علاقات ذات طابع دبلوماسي ومستقلة عن تدخلات الموظفين الحثيين بين الكيانين السياسيين اللذين أصبحا منفصلين. ومع ذلك فإن الرسائل الموجهة الى ملك أو الى «حاكم» أوغاريت كانت تعمرف دائما بوضعية متفوقة لهؤلاء الذين ظلوا، على الرغم من تشريع المساواة الذي كان قد أرسى من حيث المبدأ من قبل السلطات الحثية، الشركاء البارزين لأسياد سيانو (أو أشناتو). وتتميز الرسالة RS ۱۷,۰۸۳ فِهذا السياق. فملك أشناتو «أرى تشوب» (القراءة الحورية لـ مسوم دام وهي غير مؤكدة) يبدأ رسالته على النحو التالي: «قـل لملك أوغاريت، أبـي...» قبل أن يصل الى الخلاف المالي الذي كان سبب النزاعات بين خدم كل منهما. ويتوجه الشخص نفسه الى «والده» فيما يتعلق بالطلب الذي طلبه منه ملك كركميش. كان الأمر يتعلق بأحد مواطنی ایمار لکن «أری تشوب» كان ينفی مسؤولية رجل من أرو (في أوغاريت) ولا ينفي مسؤولية أحد أتباعه (من سيانو). وبالمثل، كان حاكم سيانو يرتمى عند قدمى حاكم أوغاريت، «سيده».

ثمــة رسالة مـن ملك أشناتــو إلى ملك أوغاريت وأخرى من الملك نفسه إلى «حاكم» أوغاريـت، أوزينو، كانتــا مخصصتين لحل

مسألة شخص يدعى بعليا بيع من قبل شريكه لتاجر مصرى وتم تحريره.

إن ذكر أوزينو يزودنا بإسناد ثمين للتسلسل الزمنى فيما يتعلق بالأحداث الموصوفة في هذه الرقيمات التي مصدرها سيانو وأشناتو. وفي الواقع، فإن هذا «الحاكم» كان قد اشترى بـ ٤٠ شاقلاً من الفضة عبداً هو ترشا- زيتي («الرجل الذي من طرس» «مدينة طرسوس حالياً/م»)، من الأميرين الحثيين تاجي شاروما وتلبي شاروما، «ابن حشتنورو»، أي بلا شك ابن الملك الأكبر نفســه أو على الأقل ملك كركميش. والحال أن تاجي شاروما الذي أدرج ختمه الذي يحمل هيروغليفيات حثية على الرقيم RS ١٧,٢٥١ يختلط بالتأكيد كما بين سينجر مع «رئيس النساخ» الــذي ختم الرقيم RS ١٧,٤٠٣ المتعلق بتقسيم الحقول الواقعة عند الحدود (نيغ با شا قاني) الأوغاريتية مع (أشناتو- سيانو) بالتأكيد، مع الاستناد إلى الترسيم الحدودي الذي تم سابقاً من قبل الملك الأكبر ممو - أور - زي -لى (١). وبين الشهود «الكبار» على الصك نجد حشني، وهو دومو الوغال كور أورو كار - (غاميش، وفقاً لقراءة سينجر، وتاجي شاروما غال الرو مش دوب شار مشس) (الناسخ الأكبر على الختم الهيروغليفي).



ونجـد الشخص نفسه وقـد لقب بـ «حاكم البلد» (سكين ماتي) مدرجاً الى جانب ملك كركميش في تجارة لقافلة باتجاه مقاطعة حنيغلبات الآشورية، بعد المصالحة التي تمت بين الحثيين والأشوريين، في سنة ليمو إنا- آشور- شومي- أصبات، والذي استخدم اسمه لتأريخ انتصار الملك توكولتي نينورتا على الكاشيين وأسر ملك بابل، كاستيلياش (الرابع)، في عام ١٢١٤/١٢١٥ قبل الميلاد أو نحـو ذلك، أما بالنسبة لتولبي - شاروما فقد ذكر في نص حثى كابن للملك توثاليا (الرابع)، الى جانب خليفة هـذا الأخير، شوبيلوليوما (الثاني) و(ك)وزى تشوب، ملك كركميش المعاصر لانهيار المملكة الحثية. وهكذا فقد سادت العلاقات الودية كما يبدو بين بلاطى أوغاريت وسيانو منذ نهاية عصر أمشتمرو الثالث، لكن نزاعاتهما على الأراضي استمرت على الأرجح خلال العقود التالية.

## ٣- أوغاريت وعمورو

كانت بــلاد عمورو هــي بالتأكيد أوسع الــدول التابعــة للملك الحثــي في سورية. فقــد كان أميراها عبدي عشيرتا وأزيرو في القرن الرابع عشر قبل الميلاد تابعين صعبي المراس للفراعنة طيلة الفترة العمارنية قبل أن يعترف الثاني بينهما بسلطة الملك الحثي

ويدفع له الجزية (نحو ١٣٣٠ قبل الميلاد). كانت المعاهدة المرمة مع شوبيلوليوما مسبوقة أو مرفقة باتفاق مماثل مصدق بين أزيرو وملك أوغاريت، نقمادو الثالث. وبعد أربعين سنة تقريباً من ارساء النوايا الحسنة بين البلدان الثلاثة، حثى وأوغاريت وعمورو، قام أحد خلفاء أزيرو، وهو بنتشينا، بالانضمام الى المعسكر المصرى قبل معركة قادشي وقام مواتالي بطرده بعد النصر المزعوم للفرعون. وقد عاد لاعتلاء عرشه بسبب حماية حتوشيلي له (وهو ملك حثي المستقبلي) وأصبح من خلصاء الملك الحثي. وقد عقدت عندها العائلتان المالكتان في حثى وعمورو تحالفات زواج في حين كانت الزيجات تجمع (زيجتان على الأقل)، بشكل مواز، سلالتي أوغاريت وعمورو. وأدت الأزمة الخطيرة التي حرضها طلاق أمشتمرو الثالث من أميرة عمورية، هي «ابنة السيدة الكبيرة»، إلى تدخل ملكى حثى (توثاليا الرابع) وكركميش (إينى تشوب) كما وتدخل أمراء أوغاريت (أمشتمرو) وعمورو (بنتشينا ثم شوشغام وا). إن الملف المزدوج المتعلق بطلاق نجل بنتشينا هو من جهة أخرى المجموعة التوثيقية الوحيدة الهامة التي توضح لنا جوانب العلاقات، التي كانت جيدة عموماً، بين البلدين في القرن الثالث



عشر وبداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد. لقد ساهمت بالتأكيد الاهتمامات المشتركة للأميرين التابعين للملك الأكبر في المحو السريع للذكريات السيئة التي خلفتها مسألة ابنة بنتشينا والسيدة الكبيرة، وشجعت خلفاءهما على تمتين صلات التحالف وحسن الجوار التي كانت قائمة منذ عهدي أزيرو في عمورو ونقمادو الثالث أمورابي الثاني تزوج أميرة عمورية وثمة أمورابي الثاني تزوج أميرة عمورية وثمة نصوص كثيرة، تعدد إلى فترة سابقة قليلاً للكارثة النهائية، تؤكد أن البلدين كانا قد أصبحا بلداً واحداً»!

إنه لمن المحبط جداً ضمن هذه الظروف أن عدد الرقيمات المحفوظة المتعلقة بالمراسلات بين البلاطين قليل جداً. كان ملك عمورو مهتماً قبل أي شيء آخر، إذا ما صدقنا الرسائل القليلة التي عثر عليها، بالحصول من «أخيه» ملك أوغاريت على بعض المنتجات، وخاصة الحجارة النادرة إذا لم تكن الحجارة الكريمة الثمينة. وتعلن الرسالة RS الحجارة الكريمة الثمينة. وتعلن الرسالة RS أوغاريت إرسال شخص يسمى أدريا مكك أوغاريت إرسال شخص يسمى أدريا مكلف بشراء البروشحو (المركسيت؟) بأي ثمن كان، «وبقدر ما يوجد منه». ولا بد أن الحاجة إلى هذا المنتج كانت ملحة لأن رسالة موازية

تذكر الشخص نفسه ولها الهدف نفسه كانت قد أرسلت من قبل «حاكم» عمورو الى «حاكم» أوغاريت. ومن الملاحظ أن الملك و«حاكم» عموور يتوجهان في هذين النصين على «ابنهما»، أي على التوالي الي ملك والي «حاكم» أوغاريت. فإذا قبلنا أن بنتشينا هو المعنى هنا، فإن رسالته كانت موجهة إلى «نجله» أمشتمرو . ومن جهته كان شخص يدعى ربكن، ممثلاً لملك أوغاريت في بلاط عمورو، قد أعلم «سيده» بأن ملك عمورو كان يطلب الإرسال الفوري والسريع لحمل من حجارة الجميسو (الستياتيت) الذي كان يمنع عن غير وجه حق عن أوغاريت في حين أن مرسلاً عمورياً، هو أدو مشير، كان مكلفاً بتسلّمـه. كان الطلب يحمـل لهجة التهديد حيث يسأل ملك عمورو: «هل سيقوم رجالك بالنقل؟»، ويضيف: «فمن سيسلمه ليسوا عبيدي ولا مركبي!». ويضيف ربكن أن هذا الحجر كان ضرورياً من أجل تقسيم مساكن «أخ» ملك أوغاريت، ليختم مغالياً: «أيها الملك، يا سيدى، لا تبتئس من أجل ذلك... ألسنا بلداً واحداً؟»

إن الرسالة المتعلقة بالد «أومان ماندا»، RS بالتي سبق وأشير إليها، تعود بالتأكيد إلى النص الثاني من القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ويذكّر ملك عمورو، وهو



هنا شوشغموا على الأرجح، أن والد مراسله، أمشتمرو الثالث دون شك، كان قد كتب لبنتشينا لكي يكون وسيطاً له مع أعدائه الأومان ماندا. وقد كللت هذه المساعي بالنجاح. كذلك كان مرسل الرسالة ينصح ملك أوغاريت، وهو ضمن هذه الفرضية إبيرانو السادس، بأن يسوي بالطريقة نفسها علاقاته معهم.

وبين الرسائل المتأخرة التي وصلت إلى أوغاريت من الضروري أن نبرز بشكل خاص، كما سبق ورأينا، الرقيمين No, . YE RS و ١٠,٠٤٦ RS . يذكر الرقيم الأول، المكتوب من قبل شخص يدعي أبوشغما إلى حاكم (سكينو) أوغاريت آلهـة عمورو وأوغاريت، في حين أن الثاني، ١٠,٠٤٦ RS، وهو «من معهاز إلى ملك أوغاريت، أخي»، فيذكّر بأن والده «أبوشغما، ملكى» كان قد كتب لراسله وأن هذا الأخير كان على علاقة جيدة معه. فمن المحتمل أن هاتس الشخصيتين كانا ملكين لعمورو، وخليفتين لشوشغموا وأن الزواج العموري المحتمل للملك أمورابي كان قد عقد مع ابنة أحدهما. وبالتأكيد لم يكن أبوشغما قد أصبح ملكاً بعد عندما كتب الى «أخيه»، حاكم أوغاريت، لكن رسالة معهاز، ابنه، الذي يدعو نفسه «أخاً» لملك أوغاريت، تثبت أنه أصبح ملكاً بعد ذلك،

إنما لوقت قصير بلا شك، وأنه تراسل مع ملك من ملوك أوغاريت، هو أمورابي الثاني على الأرجح.

كان الرقيم RS ، ١٦٢ ، ٢٠ ، المتأخر أيضاً والمعاصر دون شك للأحداث الخطيرة التي سبقت دمار أوغاريت واجتياح شعوب البحر لبلاد عمورو، موجها إلى ملك أوغاريت من قبل «عبده» بارصو الذي كان بالتأكيد الممثل الدائم لهذا الملك في البلد المجاور. وهو ينتقد سيده كونه لم يحذر ملك عمورو من تحركات المراكب العدوة في حين أن «بلد عمورو وبلد أوغاريت ليسافي الحقيقة سوى بلد واحد»، وهي صيغة كان قد استخدمها ربكن في النص RS ، ١٣٥ ، ٢٤ .

### ٤- قادش وبرغا وحاصور وأوغاريت

فيما يتعلق بالمدن الواقعة في المناطق الداخلية السورية أو الكنعانية فإن العلاقات الصعبة التي حافظ عليها أمراء أوغاريت مع بلد آلالاخ، موكيش، هي الأفضل توثيقاً. ولكن، مع أنه أعيد طرح مسألة الحدود من جديد في زمن الملك الأكبر مورشيلي الثاني وخلفائه، فإن العلاقات بين «الدولتين» فقدت أي طابع دبلوماسي لها بسبب ضم موكيش إلى «المجال الملكي» لبلد حثي ووضع حاكم حثي في آلالاخ. وقد وصلتنا شهادة واحدة بسبب أن هذا الموظف كان يراسل،



بشكل منتظم دون شك بسبب مجاورة آلالاخ لأوغاريت، مع ملك هــذا البلد، لكنه بذلك إنما كان يقلد، ليس إلا، العديد من الأمراء الحثيين الآخرين. وعلى العكس فإن «أخوة» لللك أوغاريت وبالتالي «ملوكاً» منصبين في المراكــز التــي تتحكم بطــرق القوافل التي تقود إلى بلد كنعان وإلى مصر وقادش وبرغا وحاصور، هم الذين وجهوا رسائلهم إلى هذا الأخير.

كان ملك بلد كينزا (قادش) بشكل أساسي هو تابع للفرعون، في منطقة كان التأثير الحوري فيها قوياً، وذلك قبل «حرب العام السورية» التي شنها شوبيلوليوما نحو عام ١٣٤١/ ١٣٤٠ قبل الميلاد ضد تشراتا ملك ميتاني. وقد قام الملك الحثى بعد فوزه بتنصيب ابن أمير قادش على عرش المدينة، وكان قد أسره مع أبيه اتكاماً. وقد ظل هذا الأخير وفياً لسيده الجديد فترة من الزمن. لكنه ثار على شوبيلوليوما ثم على الملك الأكبر مورشيلي الثاني وانتهى به الأمر أن قتل على يد ابنه نقمادو الذي كان قد أعلن خضوعه للملك الحثي في عام ١٣١٠ قبل الميلاد. وقام ملك كينزا الجديد بعد أن أصبح «أخاً» لملك أوغاريت بالتراسل معه. إن الرسالة RS ،۳۱٥ إلى «نقمبا، أخي»، التي كان مرسلها شخص يدعي نقمادو

والتي كانت تتعلق بمسألة تسليم مجرمين كان كاتبها بكل تأكيد، على الرغم من أن هناك أخصائيين لا يزالون يترددون في قبول هذا النسب، ابن إكتاما في حين كان الملك نقمبا الرابع ملك أوغاريت هو المرسلة إليه. ويمكن تأريخها بنحو عام ١٣٠٠ قبل الهجوم الكبير للفرعون سيثى الأول على سورية.

وصل سيثي الأول الى قادش في حملته الأولى، في عام ١٢٩٠ قبل الميلاد، لكن المدينة عادت بسرعة إلى أيدى الحثيين وأعيدت إلى تابع للملك الحثي. وتم تبادل الرسائل من جديد بين أميرها وملك أوغاريت، وذلك بالتأكيد بعد عودة السلام إلى سورية. إن النصى ٢٠,١٧٥ RS هو مثال جيد عما كان يجب أن تكون عليه التبادلات المنتظمة القائمة بين البلاطين. فملك قادش كان قد أرسل رئيس مجلسه بتى ايلو الى أوغاريت، لأن الوقت كان قد حان كما يقول «لتقديم التقدمات الى أوغاريت» (دون شك لالهة المدينة). وقد جلب بتى إيلو معه كتقدمات ٣٠ ماعـزاً و٣ حمـير وكمية مـن الحلتيت (وهو نوع من الصمغ الكريه الرائحة والمر المذاق وكانت له استخدامات في تسكين الألم والتشنجات، م.).

كان بتي إيلو نفسه قد كتب إلى «أخيه» أوزينو، رئيس مجلس أوغاريت، حول



موضوع الدعوى القضائية المقدمة من قبل شخص يدعى غريبانو ضد أمور بعل و«ابن أوغار...». وتبين هذه الأسماء واسم السكينو أوزينو أن النص RS ، ٢٠ كان قد كتب خلال عهد أحد آخر ملوك أوغاريت.

وقد تمم هذا الملف الصغير نشر النص ۳٤, ۱٤٦ RS. وفيه يتوجه ملك قادش الى أوزينو نفسه، رئيس مجلس أوغاريت المعروف بأنه كان معاصراً لآخر أجيال موظفى أوغاريت وأحد الشخصيات الرئيسية في البلاط. وهنا أيضاً يتم اتهام أمور بعل. فهذا الأخبر كان قد تلقى اثر حكم للك قادش ٤٢ شاقلاً من الفضة من شخص يدعى هرشابو كان هو نفسه مرسلاً الى أوغاريت حيث كان غريبانو يحتفظ منذ سبع سنوات بما يساوى القيمة نفسها ويدين له بها. فالأمر كان يتعلق بالنسبة للسلطتين في المدينتين بوضع حد لنزاع كان طرفاه هما الشخصين نفسهما المذكورين في النص ۲۰,۱٥٨ RS، حیث کان هرشابو بلا شك هـو «ابن أوغار ...» المذكور في النص RS ۲۰,۱۵۸ وکان بتی ایلو بکل تأکید رئیس مجلس قادش المذكور في كسرة الرقيم RS . T . . T . · B

ثمة نص أوغاريتي نشر حديثاً هو عبارة

عـن رسالة من أوزينـو، رئيس المجلس على الأرجـح، موجهة إلى ملـك أوغاريت، الذي كان نقمـادو الرابع دون شـك، وهو يخبره فيها أنه وصل بخـير إلى قادش. أما رفيقه فيها أنه وصل بخـير إلى قادش. أما رفيقه في الطريـق، أوريانو، فقـد مضى إلى أوبا، أي إلى دمشـق على الأرجـح، المدينة الأهم في هذه المقاطعة المصرية، وإلا فإلى كميدي، مركزها الإداري.

تعود معظم الألواح تقريباً التي وجدت ومصدرها مدينة العاصى الأوسط إلى نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد، ومن المرجح أنها تعود إلى عهود خلفاء أمشتمرو الثالث في أوغاريت. إن العلاقات بين هذه المدينة وبلد كنزا استمرت بالتأكيد حتى النهاية كما يبين ذلك واقع أن الملكة بدحبا تعترف في رسالتها إلى نقمادو الرابع، نحو ١٢٢٠ قبل الميلاد، بأن قادش هي إحدى المحطات الكبرى للقوافل المنطلقة من أوغاريت والمتوجهة إلى مصر. يدعـم ذلك التاريخ الذي يمكننا إعطاؤه للمراسلة المتبادلة بين اثنين من الساكينو هما بتى إيلو من قادش وأوزينو من أوغاريت، وكانا معاصرين لتلك الفترة. ومن المرجح أن برغا كانت تقع على أحد الطرق



التي تقود نحو الجنوب، وهي عاصمة لإمارة صغيرة تقع إلى الغرب من نحاشه. وقد ذكرت في مراسلات العمارنة على أنها مركز مقاومة للحثيين، لكن انتهى بها الأمر للخضوع لشوبيلوليوما، كما يبين ذلك جزء من «أعمال شوبيلوليوما». إن الشاهد الوحيد على المراسلة، التي كانت عرضية بلا شك، التي تم تبادلها بين أوغاريت وبرغا هو الجزء حتى المادية يعلن فيها لحاكم مجلس من ملك هذه الناحية يعلن فيها لحاكم مجلس (أوغاريت) عن إرسال قردابو (برغا).

أما حاصور، الواقعة في شمالي فلسطين، فكانت في عصر البرونز إحدى أكبر مدن كنعان. وكان ملكها تابعاً للفراعنة وأحد مراسليهم في عصر العمارنة. وكما بين أرنو فعلاً وهو ناشر الرسالة RS ، ٢٢٥ RS، وقد وجدت في «بيت ربعانو»، الذي يستدعي على مراسله حماية «إلهي مدينة حاصور» (حدد وعشتروت)، فقد كان بالتأكيد شخصية هامة لأحد موظفي أوغاريت: «لتحفظك الآلهة بصحة جيدة ولتؤمن لك شيخوخة سعيدة قرب سيدك!». ومن المرجح أن الرقيم ليس سابقاً لمنتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد وللسلام المصرى – الحثى.

# ٥- مرافئ «فينيقيا»، بيبلوس (وبترونا) وبيروت وصيدون وصور وبلد كنعان

من الثابت قيام تبادلات تجارية بين أوغاريت ومرافئ الساحل السوري-الفينيقى والكنعاني، وبشكل خاص مع وجود مواطنين في شمالي المدينة من مدن ساحلية تقع إلى الجنوب مثل بترونا (البترون) وجبله (بيبلوس/جبيـل) وبسيروت وصيدون وصور وعكو وأشدود وعسقلون. وكانت كلها بشكل أساسى تابعة لمصر وقد وضعت تحت سلطة مفوض سام للفرعون في كنعان (الرابيشو)، كما تثبت ذلك رسائل مختلفة من العمارية والرسائل المتبادلة بين رمسيس الثاني والملوك الحثيين. فمن المؤكد بالتالي أن تبادل الرسائل والتنقل بينها وبين أوغاريت ما كان يمكن أن يحصل وينمو إلا بعد إبرام السلام المصرى - الحثى في عام ١٢٥٨ قبل الملاد.

كانت صيدون وصور المركزين الأكثرنشاطاً في تلك الفترة وكانت مراسلاتهما مع أوغاريت هي الأفضل توثيقاًن لكن سلطات جبله (بيبلوس) وبيروتا (بيروت) تراسلت هي أيضاً بشكل منتظم بلا شك مع بلاط أوغاريت. إن بيبلوس،



التى تشكل عشرات من رسائل أميرها ريب حدا الموجهة إلى الفرعونين أمينوفيس الثالث وأخناتون أحد أغنى المصادر لتاريخ المرحلة العمارنية، مذكورة في النصبن المقطعيين ١٩,١٢٨ RS و١٩,٠٢٨ وفي «مذكرة» أوغاريتية (١٨,٠٢٥ RS). النص الأول عبارة عن رسالة تشير إلى أن المدعو أبحيلو، وهو تاجر، بملك ٢٥ من المنسوحات (احداها مخصصة لتجهيز مركب) يجب أن تسلُّم في جبله. ويشتمل النص الثاني على قائمة مجزأة من الأشخاص الذين تعود أصولهم الى مرافئ الساحل الكنعاني جبله وصيدون وعكو . وتزودنا المذكرة الأوغاريتية أولاً بأسماء العبيد الذين ينتمون الى القصر الملكي، لكن السطور ١٠ – ١٨ تنص على شروط تجارة كبيرة بين ملكى بيبلوس وأوغاريت. كان سيد جبله يتعهد ب«تأجير» مراكب لأوغاريت مقابل دفع ٥٤٠ شاقلاً من الفضة يضاف اليها ٦٠ شاقلاً من أجل معدات (أو طاقم) السفن. وقد افترض أن الأمر يتعلق هنا بشهادة على الأزمة التي سببها تهديد شعوب البحر الذي كان يجبر ملك أوغاريت على تدعيم أسطوله. ان النص ۱۸,۰۲0 RS هـو بالتأكيد نصى متأخر لكن ليس ثمة ما يجبرنا على تفسيره بهذا الشكل. فمثل هـنه الصفقات كانت شائعة

بلا شك وهي تبين أهمية دور التبادلات البحرية بسن أوغاريت وبلاد الجنوب. ونعرف أن «ملك» (كركميش) في رسالته إلى الملكة (الوصية على العرش بالتأكيد شارلي) كان يأمرها بألا تترك مراكبها تتجاوز بيبلوس وصيدون للقيام برحلات أبعد منهما، مانعاً اياها على هذا النحو من ارسالها نحو مصر. فالأمر يتعلق بالتالي بعدم تركها تبحر بعيداً في الوقت الذي كان ثمة شعور بوجود تهديدات (شكيلا؟). وإلى جانب هذه العلاقات الوسيطة كان ثمة صلات مباشرة بين بلاطي أوغاريت وجبله مثبتة من خلال النص ۱۸٬۰۱۳٤ RS، وهو الشاهد الوحيد المحفوظ على ذلك. ويتعلق الأمر في هذا النصى برسالة من ملك بيبلوسى (جبله) الى ملك أوغاريت كتبت باللغة الأوغاريتية والكتابة الأبجدية.

أما بترونا، وهو مرفأ صغير يقع شمالي بيبلوس، وكان العموريون قد أخذوه من سلطة ملك جبله خلال عهد أمينوفيس الثالث على الرغم من ممانعة ريب حدا، فيبدو أنها عادت مدينة مستقلة في القرن الثالث عشر، هذا إذا قبلنا التصحيح الذي اقترحه أرنو في RS ه ،۱۷۸، ۲۰ فبدلاً من القراءة الغامضة والمشكوك فيها تي - با - أد يقترح أن نحل محلها قراءة الاسم المعروف



جيداً «كور- تي با- أت حرو- نا>». إن هذه الرسالــة المزدوجة من ربعانو، الكاتب الذي وجد الرقيم في بيته، إلى أخته بينوشبتي، ومن ابنة هذه السيدة إلى والدتها، لم ترسل دونما شك طالما أنها بقيت في منزل المرسل. وهي تستدعي مباركة آلهة «بترونا (؟)» وأوغاريت على المرسل إليهــا. فإذا صح ترميم وقراءة الرسالة يجب القبول أنه كانت لأخت ربعانو علاقات مع المدينــة «الفينيقية»، وذلك إثر زواج ربما. وثمة ذكر آخر لبترونا يقدمه لنا النصــ RS ۲۱۸۲ به وهو رسالة من بيبلوس التي كانت قد عادت فأصبحت على الأرجح «عاصمة» كامل المنطقة وكانت تعد بين تابعياتها.

أما بالنسبة لملك بيروت فكان قد توجه إلى ملك أوغاريت في إحدى الفترات لكي يسهل مهمة موفده المكلف بالتزود من المدينة به «ما كان يرغب به» سيده. ومن المحتمل أن الملك كان قد أرسل رسالة موازية إلى رئيس مجلس أوغاريت الذي يسميه «ابني» والذي أوصاه بمعاملة رسوله معاملة جيدة. بالمقابل، فإن الرسالة «المشوهة» TYTI RS الموجهة من موظف إلى ملك أوغاريت تحمل حظوظاً كبيرة كما يقترح أرنو بأن تكمل هذا الملف الصغير وأن تكون متعلقة بمسألة مشابهة.

يحمي «في الذهاب والإياب» عبيد مراسله وأن يرسل له كاتباً.

تعالج ثــلاث أو أربع رسائــل مصدرها صيدون المسألة نفسها، وهي رسائل أكثر ظرفية بكثير. فالرقيمان المكتشفان في عام ١٩٨٦ يلقيان الكثير من الضوء على حالة «أرشيفات» رأس شمرا . فهذان النصان المحفوظان من مراسلة من المرجح جداً أنها كانت منتظمة وغزيرة يثبتان حصول واقعة محددة في الزمن، في حين أن الغالبية الكبرى من الرسائل الكثيرة التي تم تبادلها بشكل مؤكد خلال نصف قرن بين مركزين كبيرين للتجارة ولتنقل الأشخاص تظل غير معروفة. كان لدى ملك صيدون أدد- يسمع ما يشتكي منه، وقد قام بذلك في رسالة طويلة بشكل خاص، حيث يشكو أحد المجدفين الذي اقترف «الخطيئة الكبرى ضد اله العاصفة» في معبد هذا الأخبر، حيث كان يرفض طيلة أربعة أيام تقديم الأضاحي للألوهة كما كان قد وعد . وكان الملك قد نجح في تجنب رجمه من قبل الصيدونيين الساخطين وخوزقته، وهذا ما كانوا ينوونه. وبعد خروجه من السجن كان المذنب (وهو أوغاريتي بلاشك) قـد وعد بدفع ١٠٠٠ شاقل من الفضة كان قـد بقى منها ٦٠٠ شاقل لتدفع، ولهذا كان ملك صيدون يلح على «أخيه» لكى يتصرف



بأسرع ما يمكن حتى يضع حداً لهذه الأزمة، مشيراً الى الثقل الذي كان يرهقه به في صيدون «الرأى العام» وموصياً إياه بمبعوثه. وثمة جزء كبير من رقيم كان له الطول نفسه في الأصل يأتي أيضاً على ذكر مسألة القرابين المقدمة لاله العاصفة، لكنه يشير بشكل خاص إلى دور وسيط مستعد للذهاب إلى مصر مع حمل من الزيت، كما وإلى مشاكله العائلية. فامر أته، «ابنة يريمو »، التي لم تستطع إنجاب الأطفال والتي هُدِّدت بلا شك بالهجر، كانت قد سلّمته لأختها التي جعلته يضع «القيود في قدميه»، لكن «قيم اسطبل» ملك صيدا حرره منها. ويبين رقيم معروف مند وقد طویل، هو ۸۲،۰۵۶ انما بدايته ناقصة، أن الأزمة التي فجّرها «الكلاب الذين ارتكبوا خطايا كبيرة جداً» وقت أدت الى انقطاع، وقتى على الأقل، بين العاهلين. ويحزن ملك صيدون لأن «ملك أوغاريت قد غضب منى الى حد أنه لم يعد يريد أن يرسل لى رسالة»، آملاً التوصل إلى مخرج سريع ومناسب لهذا الوضع المؤلم ومشدداً على واقع أن «ممتلكات أحدهما هي ممتلكات للآخر».

وكان ملك آخر لصيدون، هو إيمتو...، هو مرسل RS ، ١١ , ٧٢٣ ، وهي رسالة لم يبق منها سوى التحيات. ولا نستطيع، نظراً

للنصوص التي نشرها آرنو، سوى الأسف على الخسارة شبه الكاملة والتي لا يمكن تعويضها بلا شك لمراسلة غنية بشكل خاص بالمعطيات.

كانت صور مع صيدون المرفاً الأكثر نشاطاً على الساحل الفينيقي خلال عصر العمارنة، وتشهد مراسلات أميرها، أبيملكي، التي عثر عليها والموجهة الى أخناتون على اخلاصه لمصر . ويأتينا البرهان على أن تبادل المراسلات بين أمراء صور وأمراء أوغاريت، الأمر الذي بدأ بعد المصالحة بين رمسيس الثاني وحتوشيلي الثالث، كانت قد استمرت حتى دمار المدينتين من خلال «رسالة اللاذقية»، الموجهة من ملك صور الى ملك أوغاريت وتذكر شبتي بعل، الذي يلقب هنا بـ «رئيس الميناء» (غالكاري)، المعروف جيداً بما هو المتحدث باسم الملكة شاريلي وبما هو رجل أعمال من الطراز الأول. وكان متهماً بالتهرّب من الدفع كونه جلب سواكف أبواب كبيرة دون أن يدفع ثمنها . وثمة رسالة أخرى لها المصدر ذاته والمرسل اليه نفسه كانت قد كتبت بالأوغاريتية وهي على الأرجح متأخرة. ويخطر فيها ملك صور «أخاه»، بعد التحيات المتعارف عليها، بأن مراكبه فوجئت بعاصفة قرب المرفأ، إلا أنه أمكن انقاذ حمولة الحبوب، المستوردة من مصر



على الأغلب. وليس على ملك أو غاريت أن يقلق لأن السفن الأخرى استطاعت الاحتماء في مرسي عكو. وكان شيبتي بعل الذي كان يرى في صور محطة على الطريق البحري باتجاه مصر يعرف المنطقة جيداً. مع ذلك، من الصعب الاعتقاد بأنه ذكر صور في مقطع من الرسالة ۲,٤٠ CAT=) ۱۸,٠٤٠ RS حيث يذكر مدينة «حوسند»، أي لوسندا الواقعة في طوروس الكيليكية، والتي من المحتمل أنها كانت معاصرة للأزمة الأخبرة التي دمّرت فيها أوغاريت. وعلى العكس، فان الرسالة الخاصـة الموجهة الى شخص يدعى مأور - دايم (أور بعل أو أور تشوب)، وهو مواطن من أوغاريت، من قبل «أخيه» أحيملكو (شش الوغال) هي نص حيوي يحمل المعلومات كما أنه ملىء بالتفاصيل الصحيحة. كان ابن أور بعل، الذي وقع ضعية جائحة «الطاعون» ومرض كثيراً، قد أبعد عن صور وعهد به الى شقيقه المقيم في «رأس خليج صور» (أورو ساغ دو صو -رى) حيث انتهى به الأمر بعد سنة الى الموت بعد أن تركه معظم عبيده. لكن «التاجر» أور - بعل لم يكن لينسي أعماله التجارية وقد طلب من مراسله أن يرسل له «٥٠ ابريقاً كبيراً (من الخمر أو الزيت؟)، والكمون و٣٠ شاقــلاً من الفضة وتالانــاً واحداً من

النحاس». وهـو يرسل له كمبادلة «من أجل التجارة: غطاء، و٤ قمصان من الكتان ومن الصـوف الأرجواني، وإناء - ريقو، وتالانا مـن السمك و٣٠ (مينا) مـن الصوف بلون اللازورد الجيد النوعية»، وهي بالتأكيد من إنتاج حرفيي صور.

يمكننا أن نضمّن في مراسلات صور الرسائـة ٣٩٧B + ١٧,٤٢٤C RS المرسلة من ملك المدينة أدوديانو (م د اي دي كود) الذي كان يحمل اسم أحد أسلافه المحتملين من عصر العمارنة، صاحب الرسالة EA ٢٩٥ وشقيق ريب حدا، الذي قتل مع عائلته كما يروى هذا الأخسر في النص AA EA. وكان يشتكي لدى مراسله من رسوم الدخول المفروضة على تجاره من قبل الجمارك (مكيسو) بأمر من «وكيل الميناء» (لوغولا كارى)، أبدو ابن أياحي، والتي تفرض على حمولتهم (١٠٠ شاقل من الفضة لـ ١٤ جرة من الزيت). ونعرف أن ريب حدا كان يعلن في زمن أمينوفيس الثالث أن صور كانت احدى المدن الأكثر غنى في المنطقة وأن نطاقها كان «واسعاً وسع البحر». ومن المؤكد أن الصيد كان،مع صناعة الأرجوان وصباغة الأقمشة، أحد النشاطات الكبرى في المدينة الساحلية القائمة على صخرتها

(صور)، وكانت في ذلك الوقت جزيرة غير بعيدة كثيراً عن الساحل.

كانت المرافئ الواقعة إلى الجنوب من عمورو تنتمي إلى المقاطعة المصرية من كنعان والتي كانت غزة عاصمتها، لكن سكانها كانوا ينسبون إلى مدينتهم الأصلية الأمر الذي يفسر ندرة صفة «الكنعانيين» في النصوص التي وجدت في رأس شمرا. إن الرسالة RS المحدة التي نسبت لهم هذه من النصوص الوحيدة التي نسبت لهم هذه التسمية العرقية. ومن المرجح جداً أنها موظفي بلاطه إلى رمسيس الثاني، وكانت تهدف إلى حل نزاع بين «كنعانيين» وأشخاص من أوغاريت يتعلق بمبلغ كبير، تالان من أوغاريت يتعلق بمبلغ كبير، تالان و٠٠٥ شاقل من الفضة. كان سكان كنعان

التابعين للفراعنة منذ قرون يستفيدون من حماية السلطات المصرية. ولا بد أن تدخل برحنوا المذكور في الرسالة إنما الذي تمنعنا الفجوات الموجودة في النص من معرفة مغزاه كان ضمانة بالنسبة للكنعانيين الذين كانوا عبارة عن تجار بلا ريب. وفي الرسول المصري المعروف بيرحنوا الذي كان قد شارك في مفاوضات معاهدة السلام المصرية الحثية في عام ١٢٥ قبل الميلاد وفي المعاملات التي سبقت زواج رمسيس من ابنة المعتمل أن موظفاً مصرياً آخر (الربيصو المعتمل أن موظفاً مصرياً آخر (الربيصو هؤلاء الكنعانيين.





# الأسس الرمزية والأسطورية لنشأة الأخلاق في سيكولوجيا فرويد

د. على أسعد وطفة

«توجد عقدة أوديب في أصل الحضارة الغربية»

(جاك لاكان)

يكمن جانب كبير من عبقرية فرويد في قدرته الهائلة على توظيف الطاقة الرمزية للأساطير في إضاءة جوانب مظلمة من النفس البشرية، واستجواب مناطق عصيّة على الفهم في تضاريس الحياة الإنسانية، وتتجلى ومضات هذه الطاقة الإبداعية في قدرته على استنفار الطاقة الرمزية للأساطير والاستناد إليها في تفسير خفايا الحياة الإنسانية واكتناه أسرارها.

اديب وكاتب وأستاذ جامعي سوري مقيم في الكويت.

ه العمل الفني: الفنان جورج عشي.



في ظلال هذه المنهجية الابداعية، يوظف فرويد الدلالات الرمزية الأسطورية لتفسير النشاة الأولى للنظام الأخلاقي، فيلجأ الى حيّزين أسطورين، يتمثل الأول في أسطورة «فتل الأب وأكله» بطابعها الأنتروبولوجي، ويتمثل الآخر في أسطورة أوديب بتجلياتها السيكولوجية. يستلهم فرويد رمزية هاتين الأسطورتين في مسعاه لاستكشاف ديناميات التَشَكُل التاريخي للأخلاق والحضارة الانسانية. وهو في الوقت الذي يوظف فيه الأسطورة الأولى (الوليمة الطوطمية: مقتل الأب والتهامه) لتفسير منشأ الأخلاق الانسانية بمضامينها الاجتماعية والتاريخية، يوظف الثانية (الأسطورة الأوديبية: مقتل الأب وانتهاك المحرم) في تفسيره لنشأة الأنا الأعلى والقيم الأخلاقية للأفراد سيكولوجيا وتربويا. ولا يخفى على المتأمل وجود تجانس كبير بين الدلالات الرمزية للأسطورتين فكلتاهما ينطلقان من موجبات الخطيئة الأصلية (قتل اللب) واللعنة الأبدية (غشيان المحارم) في تفسير ولادة الأخلاق والقيم والضمير الأخلاقي.

في مضامين هذه الصورة العبقرية للتوليف الفرويدي بين الأسطورة والرمز والواقع، تقع محاولتنا للتأمل في الكيفيات

التي يوظفها فرويد في دراسة الأخلاق والحضارة. فالرحلة في الابداعات العبقرية لفرويد، تضع القارئ في دائرة الشعور بالرهبة والرغبة والتشوق المفعم بالأثارة الوجدانية. فالرموز المكتنزة في الأساطير تمتلك طاقة معرفية هائلة أحسن فرويد توظیفها واستثمارها في استکشاف جوانب مظلمة وغامضة من الحياة الإنسانية، وقد أجاد بحسّـه العبقري المعهـود في توظيف مقولات التابو Tabou والطوطم في فهم الطبيعة البشرية واستجلاء غموضها، وأكد عبر تقصياته المذهلة هذه أنه يمكن للانسانية أن تستلهم الحكايات والمخطوطات والرموز والأساطير لاستكشاف المكنونات الدفينة للتاريخ الإنساني ارواءً للظمأ البشرى المتّقد إلى المعرفة.

# الوليمة الطوطمية:

يستلهم فرويد أسطورة القتل الأول (الوليمة الطوطمية)(۱) في استكشاف المنشأ الأول للأخلاق الإنسانية، وتفيد هذه الأسطورة أن جماعة من البدائيين في الغاب الأول، يحكمها أب ذكر قوي، كان قد استحوذ نساء القبيلة جميعهن، وفرض نظاماً من التحريم الجنسي الصارم على أبنائه وأفراد العشيرة، وتحت تأثير القمع المستمر، والكبت الشديد لدوافع الأبناء وميولهم الجنسية،



غضب الأبناء، وثاروا على أبيهم، فقتلوه والتهموه، وعلى الأثر، وقع الأبناء في صراع مميت على تركة الأب، فدبت الفوضى بينهم، ونشب الصراع المميت، فاقتتل الأخوة، وسفكت الدماء، في ظل غياب سلطة الأب وهيبته وانهيار النظام الذي وضعه.

يتناول فرويد الطابع الرمزي لهـنه الأسطـورة، ويعمـل على تفكيك عناصرهـا الرمزية على نحو سيكولوجـي. فالأبناء -كما يرى فرويـد في هذه الأسطورة-كانـوا يناصبون أباهـم المتسلط الكراهية والعداء، نظرا للتحريم

الجنسي الصارم الذي فرضه عليهم، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يدينون له بالحب والسولاء والتقدير والإعجاب، إذ كان الأب لهم نموذجا وقدوة، يتماهون به، وينشدون صورته. وعندما وضعوا نهاية مأساوية لوجوده (=قتله)، كابدهم الندم، وأشقاهم الألم، فأقاموا تحت تأثير هذا الندم والحزن طقوسا «طوطمية»(٢) تكريما للأب، وتكفيراً عن إثمهم العظيم، وتأسيساً على هذا الموقف التكفيري أسسوا نظاما من المقدسات، التي حظروا بموجبها

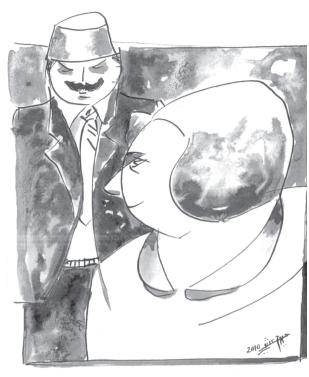

على أنفسهم ما كان الأب قد حرّمه عليهم في سابق عهدهم، فنشأ التحريم، وولد المقدس، وظهر القانون، وجرت العادات والتقاليد والأعراف على تأصيل هذه المبادئ التحريمية فنشات القيم وظهرت الأنظمة الأخلاقية في المجتمع.

ينطلق فرويد في تأكيده على هذا التصور الأسطوري من نتائج الأبحاث الأنتروبولوجية حول نظام التحريم في القبائل البدائية في استراليا، حيث عُرفَ عن البدائيين عيشُهم في جماعات صغيرة، يسيطر عليها أب ذكر قوي، وقد أبانت هذه



الدراسات أن هـنه القبائل البدائية تعتمد نظام تحـريم صارم، يُحظـر بموجبه على أفـراد القبيلة إقامة علاقـات جنسية بين الجنسين في داخل القبيلة (مع أبناء الطوطم الواحـد)، حيث تكون أي امـرأة في القبيلة محرمـا على أي رجل فيها، وكذلك هو حال الرجل.

وقد بينت هذه الدراسات أيضاً أن كل جماعة كانت تختص بطوطم (حيوان أو طير)، وهذا الطوطم يرمنز إلى روح الأب الأول للعشيرة التي تقوم بحماية القبيلة، ودفع الخطر عنها؛ ومن هذا المنطلق يحتل «طوطم» القبيلة مرتبة التقديس، ويرقى إلى درجة التحريم، حيث يشكل «تابو» القبيلة ومقدسها أذ لا يجوز قتله أو صيده أو أكله، وبموجب هذه العقيدة الطوطمية، يلتزم أبناء القبيلة أو العشيرة، التزاماً مقدساً، بألا يقتلوا طوطمهم أو يأكلوه على مستوى النوع.(٥)

ولكن هذا التقديس للطوطم ليس نهائياً ومطلقاً إذ تتخلله بعض الاستثناءات والخروقات، وهذا ما بينته بعض الدراسات الأنتروبولوجية الجارية، إذ اتضح أن للعشيرة طقوسا إباحية، تجري في أوقات معينة، ولفترة معينة، يستباح فيها «الطوطم» المقدّس بصورة احتفائية، في مناسبات

معيّنة، وفي هذه الطقوس ينتهك الطوطم ويؤكل لحمه الذي سبق تحريمه، وتأتي هذه الاستباحة في سياق وظيفي تفرضه طبيعة الحياة وشروطها القاسية في هذه المجتمعات البدائية.

تشكل هذه الأسطورة (مقتل الأب وأكله) المادة الأساسية للتحليل الرمزي عند فرويد، حيث يتناول رموزها تناولاً وظيفياً لتفسير نشأة الأخلاق في المجتمعات الانسانية البدائية القديمة. وفي مجرى هذا التحليل، يرى فرويد، أن قتل الأب وأكله قد أسس لحالة من التناقض الوجداني الهائل الذي تمثّل في الثورة على الأب والندم على قتله، فتحول احساس الأبناء القتلة بالذنب الى عذاب مرير، ترجموه الى طقوس «طوطمية»، اتخذت مع الزمن طابعاً دينياً مقدسا، وتحولت تدريجيا الى أنظمة أخلاقية تحريمية تحول فيها الطوطم الأبوى إلى مقدس ديني، وقد أسس هذا المقدس لاحقا للعرف والقانون والأنا الأعلى الأخلاقي في المجتمع.(١)

يحاول فرويد، عبر تحليله هذا، استكشاف الطاقة الرمزية المكتزة في «الوليمة الطوطمية» فالوليمة (أكل الأب) تأخذ دلالة «الخطيئة الأصلية»، وهي الخطيئة الأزلية المتحولة إلى هاجس



وجودي ما فتئ يقض مضاجع الإنسان في سعيه الدؤوب للتحرر من التبعات الأخلاقية للخطيئة الأزلية والتكفير عنها(\*). لقد قرر الأبناء في هذه التراجيديا الإنسانية التنازل التدريجي والمنظم عن إشباع ميولهم البدائية التعلن هذا التنازل -كما يرى فرويد - أساس شكل هذا التنازل -كما يرى فرويد - أساس النظام والعدالة والقانون والقيم الأخلاقية شكلت هذه الأنظمة -وفقا لهذه الرؤية مهد الحضارة ومنطلقها الإنساني، وذلك لأن الحضارة لا تقوم إلا على مبدأ الإيثار ونكران الذات وتنظيم الإشباعات الغريزية تنظيماً اجتماعياً أخلاقياً يراعي مبادئ العدالة والحق والخير والجمال.

يبين فرويد، في هذا السياق، أن التخلي الإرادي الواعي عن الإشباع المباشر للرغبات الطبيعية والميول البدائية، ولاسيما الجنسية منها، قد أصبح بديلا لعملية المنع القسري الخارجي (سلطة الأب المقتول)، ومن ثم فيان الضبط الذاتي لعملية إشباع الرغبات والميول قد أسس للمعايير والقيم الأخلاقية في المجتمع، وعلى هذا النحو تشكلت الحضارة الإنسانية، وبُنيت صروحها، كنتيجة طبيعية لانتصار الأخلاق في مواجهة الدوافع الهمجية الأولى.(^)

وفي مسار التفكيك الرمزي للوليمة الطوطمية، نجح فرويد في استكشاف الأسباب التى تجعل أفراد القبيلة يستبيحون طوطمهم في أوقات معينة وطقوس محددة، ومن أجل هذه الغاية، لجأ الى تفسير هذه الظاهرة على نحو سيكولوجي، إذ يعتقد بأن هــذه الاستباحة الجديــدة لرمز الأب، هي استعادة لذكري فعلتهم الإجرامية السابقة ضده، ولأنها حادثة وجودية مؤلمة، يجب أن تبقى في الذاكرة من أجل تعزيز الدورة الحيوية للقيم والأعراف المتصلة بالتحريم وتجديدها، وذلك أيضاً من أجل تنميــة الشعور بالنــدم والألم والتكفير، على نحو يجعلهم يرسخون ايمانهم من جديد بكل القيم الأخلاقية التي نجمت عن مبدأ تحريم المحرم وتقديس الأب. فالإنسان هنا، يكرر جريمة قتل الأب من جديد والتهامه بصورة رمزية (قتل الطوطم والتهامه)، لأن مثل هــذه الاستعادة الرمزيــة للقتل تؤجج الشعور بالندم والتكفير من جديد، وتمكن الإنسان من تأصيل النظام الأخلاقي وتعزيز مساراته.

وفي دائرة هذا التفسير الرمزي لنشأة الأخلاق، يركز فرويد على مفهوم «التابو» Tabou، أي المحرم والمنوع والمقدس، الذي يولد تحت تأثير مشاعر الخوف من



الأرواح والقوى الطبيعية المدمرة. فالتابو Tabou يُستبطن كطاقة لاشعورية في أعماق العقل الباطن، فتعمل على ضبط التصرفات الغرائزية لدى الإنسان وتنظيمها، وقد تجلى هذا التابو لدى البدائيين في نوعين من التحريم الأساسي: تحريم قتل «الطوطم» أكان حيواناً أو نباتاً أو جماداً من جهة، ومن ثمّ تحريم العلاقات الجنسية بين الأفراد الذين ينتمون إلى طوطم واحد من جهة ثانية.

وفي سياق هذا التحليل، يقدم فرويد اشارات واضحة الى أهمية الأحلام ودورها في نشاة الدين والمحرم عند البدائين، فكان تجلى الأموات في أحلام البدائيين عاملاً كافياً لترسيخ فكرة خلود الأرواح وقدرتها على التأثير . فعندما قُتل الأب ظهر لأبنائــه في أحلامهم، وقد أثار هذا الظهور خوفهم وفضولهم، فبدؤوا بالصلوات على روحـه خوفاً مـن غضبه ونقمتـه عليهم، ويتجلى هـذا الخوف مـن الأرواح بوضوح كبير وفقا للملاحظات الأنتروبولوجية التي أجريت حول القبائل البدائية، إذ تُبين بعض الدراسات الأنتروبولوجية أن محاربي «جزر التيمـور» العائديـن مـن انتصاراتهم على العدو، محملين برؤوس أعدائهم المقطوعة، يقوم ون بتقديم الأضاحي لتهدئة أرواح

أعدائهم، فيطلبون منها الغفران في طقوس غريبة، إذ يخاطبون فيها أرواح الضحايا قائلين: «لا تغضبوا منا يا أخوتنا، تلك هي مشيئة الحرب والقتال، إنه القدر الذي قضى بأن تكون رؤوسكم مقطوعة اليوم لا رؤوسنا، وهو القدر الذي شاء لنا أن ننتزع النصر، ولولا ذلك لكانت رؤؤسنا اليوم في النصر، ولولا ذلك لكانت رؤؤسنا اليوم في مكان رؤوسكم، وإننا نحتفي بكم اليوم، في هدوء وسلام، فاقبلوا منا صلواتنا وأضاحينا، واجعلونا نعيش بهدوء وسلام». وأضاحينا، واجعلونا نعيش بهدوء وسلام». مرددين «لماذا كنتم أعداءنا؟ ألم يكن بإمكاننا البقاء أصدقاء؟ كي لا يُهدر دمكم ولا تُقطع رؤؤسكم؟». (أ)

# اللعنة الأوديبية:

بينما يوظف فرويد «الوليمة الطوطمية» لتفسير المنشأ التاريخي للحضارة، يلجأ إلى الأسطورة الأوديبية في تفسيره لعمليات التشكل الأخلاقي في مستوياته السيكولوجية والتربوية. وتأخذ «أسطورة أوديب» ترجمتها السيكولوجية لدى فرويد في مفهوم «عقدة أوديب»، وهي صورة أخرى لوليمة رمزية تأخذ مجراها في العملية التربوية، حيث يشكل فيها دم الأب المقتول، بما يستوجبه القتل من ندم، طاقة جديدة لتوليد القيم والأخلاق والأنا الأعلى.



و«أوديب» Oedipe ملحمة أسطورية يونانية، رواها سوفوكليس تحت عنوان «الملك أوديب» عام ٤٩٦ قبل الميلاد، وتروي هذه الأسطورة: أن العرّاف أنبأ لايوس Laius ملك طيبة Thebas أن ابنه سيقتله حين يكبر ويشب عن الطوق، فترقب الملك ولادة ابنه المنتظر (أوديب) وأمر الحراس بقتله وإبعاده، ولكن الحراس أبقوا على حياته ورموه في الجبل بعد أن أوثقوا أن أحد الرعاة وجده في الجبال فحمله إلى ملك كورنيث الذي تبنّاه وأطلق عليه اسم الطفل في كنف أبيه المتبني وكله اعتقاد بأنه الابن الحقيقي لملك كورنيث.

وعندما كبُر أوديب وشبّ عن الطوق، أنبأته العرافة أنه سيقتل أباه يوما ما، فأصيب بحالة من الدهشة والصدمة، واعتقد بأن قتله لأبيه أمر محال، فقرر أن يصد القدر ويعاند النبؤة، وخوفاً على أبيه من نفسه، قرر أن يهجر كورنيث إلى الأبد، تجنبا للقتل المقدر، فغادر المدينة في رحلة لا عودة منها، وشاءت الأقدار، أنه التقى صدفة بأبيه الحقيقي، فوقع شجار وعراك مميت بينهما، فوقع المقدر وقتل فيه الأب

ثم تابع أوديب طريقه إلى مدينة طيبة (مدينة الأب الحقيقي) ليتوج ملكا عليها تكريما له، وذلك بعد أن أنقذ المدينة من وحش أسطوري يدعى أبو الهول، ثم تزوج ملكتها يوكاسته Iocaste دون أن يعرف بأنها أمه الحقيقية أيضا. وحينما كشف له أحد العرافين هذه الحقيقة، فُجع أوديب بالأمر العظيم، وأدرك بأن اللعنة الأبدية قد وقعت عليه وحلت به، فأذهله المصاب العظيم، ففقاً عينيه ندما، وهام على وجهه يندب حظه العاثر، فانطلق يجوب البراري والقفار تكفيرا على ما ارتكب من فظاعة أخلاقية. أما أمه فقد شنقت نفسها حتى وهول المصيبة الأخلاقية الكبرى.

يستلهم فرويد هذه اللعنة الأوديبية، ويوظف إيقاعاتها الرمزية من جديد في تفسير نشأة القيم والأخلاق والتحريم. فأوديب يقتل الأب دون أن يعلم(قتل الأب)، ويتزوج الأم دون أن يدري (غشيان المحارم)، وهذه الجريمة المزدوجة لقتل الأب وغشيان المحرم تقوده إلى أعظم الندم فقاً للعين وشنقاً للجسد وتيهاً في مفازات الأرض تكفيرا عن الإثم والذنب. وهنا يوظف فرويد مظاهر الندم والتكفير والعقاب الذاتي الرهيب وأمه يوكاسته Iocaste على أنه



بداية التشكل الأساسي للقيمة الأخلاقية والمحرم والأنا الأعلى.

ولا يقف فرويد عند حدود رمزية الأسطورة في بعدها التاريخي والاجتماعي، بل يتجاوز مجالها التاريخي ليوظفها في تفسير العلاقة التربوية بين الآباء والأبناء منطلقا لنشأة التربوية بين الأوديبية» التي تشكل منطلقا لنشأة الضمير والأخلاق لدى الطفل. والعقدة الأوديبية مجموعة من الأفكار والتصورات اللاشعورية المثقلة بشحنة وجدانية قوية متناقضة في مضمونها الانفعالي تجاه الأب، إذ تشتمل على شعوري الحب والكراهية المتزامنين نحو الأب، وهذا يرمز إلى الصيراع الأبدي القائم بين كراهية الأب وحبه، أي، بين الخوف منه كمصدر للخطر والشعور به كمصدر للأمن في وقت واحد.

# الوضعية الأوديبية:

يفكك فرويد العقدة الأوديبية إلى رمزيتها السيكولوجية، ويستخدم مفهوم الوضعية الأوديبية ليفسسر لنا الصيرورة الأوديبية في المجال التربوي، وليتبناها منطلقا منهجيا في فهم الطبيعة الإنسانية بما تنطوي عليه من تكوينات وبنى وإشارات ورموز. والوضعية الأوديبية هي الحالة العاطفية للطفل التي تبدأ من الثالثة إلى الخامسة من العمر، حيث

يبدي الطفل مشاعر من العدوانية والغيرة تجاه الأب قد تصل إلى الحدّ الذي يتمنى فيه موت أبيه من الجنس نفسه. فالعقدة الأوديبية، وفقا لفرويد، كامنة في الفطرة الإنسانية ومتأصلة فيها، فالطفل يميل ميلاً طبيعياً إلى الجنس الذي يقابله من الأبوين، وكل من الأبوين يميل ميلاً طبيعياً إلى الجنس الذي يقابله من الأبناء أيضاً، وهذا يعني أن الله من الأبناء أيضاً، وهذا يعني أن الطفل الذكر يحب الأم أكثر من الأب، بينما تحب الطفلة على سبيل المثال تكره أمها وتحب أبيها، في الوقت الذي يكره فيه الطفل أباه ويحب أمه. (١٠)

يؤكد فرويد في هذا السياق على خطورة الطريقة التي يتم بها الخروج من الوضعية الأوديبية وأهميتها، فطريقة التجاوز لهذه المرحلة تلعب دوراً حاسماً في تحديد هوية الطفل واتزانه الوجداني في مرحلة الرشد، وهذا يعني أن الكيفية التي يتجاوز فيها الطفل هذه المرحلة تشكل الركيزة الأساسية للتكوين السيكولوجي والأخلاقي عند الفرد، ولاسيما فيما يتعلق بنظرة الطفل إلى الحياة وموقفه من السلطة والحب والعلاقات العاطفية والجنسية.

يفترض فرويد أن الطفل في الغالب يستطيع تجاوز هذه المرحلة بسلام، وذلك



عندما يتصالح مع الأب ويتجاوز كراهيته له، ويرى، أن الطفل في الأحوال العادية يتجاوز كراهيته للأب ويتصالح معه بصورة عفوية، ومن شمّ يكوّن علاقة صداقة وحب مع والده بدلا من الشعور بالكراهية الذي ينتابه تجاهه، وهكذا هو الحال بالنسبة للطفلة الأنشى في علاقتها بأمها (عقدة إليكترا).

تؤكد الدراسات السيكولوجية أن الطفل يتأشر كثيرا بالطريقة التي يعتمدها الأبوان في التعامل معه أثناء المرحلة الأوديبية، ويبلغ ههذا التأثير مهداه في المنهجية التي يعتمدها الأبوان للخروج بالطفل من هذه المرحلة التي تنتهي في السنة الثالثة من العمر، وبعبارة أخرى، تترك منهجية التعامل التربوي للأبوين مع الطفل في هذه المرحلة أثارها التي لا تمحى مع الزمن، لأن هذه المرحلة العتمدة في التعامل مع الطفل تحدد أبعاد الصورة التي يكوّنها الطفل عن نفسه وعن قدراته في المستقبل القريب والبعيد (تصوراته ومواقفه الخاصة بجنسه وأفعاله وامكانيات تأكيد الذات).

في هذه المرحلة الأوديبية، وفي مواجهة الرغبات العدوانية والميول البدائية للطفل، غالبا ما تعمل الأسرة على ممارسة العقاب ضد نزوات الطفل الأوديبي وفقا للتقاليد

الخاصة بالعائلة (التهديد بالخصاء مثلا عند فرويد). ومع ذلك توجد أمام الأسرة امكانيات متعددة للخروج من هذا المأزق الوجودي الذي يتمثل في بنية هذا الصراع الأوديبي. فعلى سبيل المثال يكون التسلط والمنع قوياً في العائلات الطهرية التقليدية في مواجهة هذه الرغبات الأوديبية. وعندما يواجه الطفل هذا التسلط والمنع والقمع، يستبطن لا شعورياً كل ما يتعلق بالجنس ويكبته في أعماق العقل الباطن، ولكن هذه الميول لا تفقد تأثرها أبدا، بل تنتظر اللحظات المناسبة لتعبر عن نفسها سواء في الحلم أوفي اليقظة، ولكن عندما تثور خيالات الطفل وهياماته ضد الأب (الحلم، أحلام اليقظة، الرغبة في القتل الشعور بالحقد الشعور بالكراهية) تنتابه مشاعر الندم وتغشاه احساسات الألم، ويمتلكه تأنيب الضمير، لأن تحرك هذه الميول والمشاعر من جديد تعنى لــه انتهاك المحرم العائلي، أو لنقل التابو العائلي، وهنا يعمل الاحساس بالذنب وتعذيب الضمير على تشكيل الملامح الأساسية للأخلاق والقيمة الأخلاقية والأنا

## العقدة الأوديبية:

الأعلى عند الطفل.

عندما لا يستطيع الطفل تجاوز الوضعية الأوديبية بسلام، يقع في دائرة



العقدة الأوديبية، بمعنى أنه اذا لم يستطع التصالح مع الأب وتجاوز شعوره بالكراهية إزاءه، يتحول إلى طفل أوديب أي طفل معقّد أوديبيا، وهـذا يعنى أن الطفل يبقى الطفل في دائرة الصراع الأوديبي مغلوباً بشعور الكراهية ضد أبيه ورفضه له. وهذا يعنى أن الطفل سيكون نهبا للعقدة الأوديبية المدمرة، وهي عقدة نفسية والعقدة الأوديبية بالتعريف: مركب نفسى مشحون بأحاسيس الخوف والقلق يتمثل في الصعوبة التي يعانيها المرء في تأكيد ذاته على نحو مستقل ومسؤول، ويترتب على هذا الأمر أن الطفل لن يكون قادرا في المستقبل على أن يثبت نفسه ويعبر عن ذاته ككائن سوى، ولا سيما فيما يتعلق بدوره الجنسى المتمثل بالأنوثة أو الذكورة. وتأسيسا على هذه الرؤية يمكن القول بأن الطفل الأوديبي لن يكون قادرا على أن يكون رجلا حقيقيا في المستقبل، وأن الطفلة لن تستطيع تمثل دورها الأمومي أى لن تكون أنثى كاملة، لأن الدور الجنسى يجب أن يتشكل في دائرة التنمذج مع الأب المجانس، فالطفل يجب أن يتنمذج على أبيه والطفلة على أمها من أجل بناء شخصية سوية ذات علاقة بدور الجنس (امرأة أو رجل). ولما كان الطفل الأوديبي لا يستطيع أن يتنمــنج على أبيه ويتماهــى به ويتخذه

قدوة نتيجة العداوة الأوديبية (كراهية الأب) فإنه لن يكون رجلاً كامل الرجولة في المستقبل، وكذلك هي حال الطفلة الأوديبية (عقدة إليكترا).

يتناول فرويد الأواليات النفسية لهذه المرحلة، ويوظفها رمزيا في تفسير عملية تشكل الأخلاقي، فالخوف من الأب والإعجاب به أيضا يقع في مرمى التشكيل الديني للفرد فيضا يقع في مرحلة الطفولة، فهناك تشابه كبير بين صورة الله الذي يؤمن به الفرد وبين صورة الله الذي يؤمن به الفرد وبين صورة فيالاب بسلطته وجبروته يخيف الطفل في فياقب ولكنه وجبروته يخيف الطفل في فياقب ولكنه يعبه ويحميه في الوقت نفسه. ومن هذا المنطلق يرى فرويد وجود علاقة كبيرة بين التصورات الأخلاقية وبين الفعاليات التربوية للطفولة الأولى.

وينطلق فرويد من دلالات الصراع الوجداني للطفل الأوديبي، ويرى بأن الطفل غالبا ما يتخلى إراديا عن نزواته الغرائزية ضد الأب، فيكبح جماح رغباته ومخاوفه الأولية، ولكن هذه المخاوف والنوازع، تبقى دفينة العقل الباطن الذي يبقى مسكونا بهواجس الكراهية والخوف البدائي من الأب، وترتسم هذه المخاوف والتصورات الآثمة في أعماق العقل الباطن على نحو

لاشعوري. ومن أجل الاستمرار في قهر الدوافع الوحشية الأولية، يلجأ الفرد إلى الدين والأخلاق كقوة جبارة تطرح نفسها بديلا لقوة الأب وجبروته والاستقرار النحو، يشعر الفرد بالراحة والاستقرار عندما ينهي الصراع الوجداني بين نزعة التمرد على الأب وبين الشعور بحبه وتقديره، وغالبا ما ينتهي هذا الصراع بتغليب محبة الأب وتقديره على مشاعر الكراهية والغيرة نحوه، وهذا يشكل منطلق تشكل الوجدان الأخلاقي للطفل.

### الأنا الأعلى:

يرمز الأنا الأعلى إلى الضمير الأخلاقي السني يتشكل في دوامات الصراع بين الميول الغرائزية وبين الأوامر والنواهي الأخلاقية. ويصف فرويد الضمير بأنه «الأنا الأعلى» وهو المنطقة الأكثر قدسية في الكيان السيكولوجي للفرد، فالأنا الأعلى هو المحكمة العليا في الكيان الإنساني، وهي المحكمة معنية بإصدار الأحكام الأخلاقية، وتوجيه الفعل الإنساني توجيها أخلاقيا ينشد وتوجيه الفعل الإنساني توجيها أخلاقيا ينشد الخير والحق والجمال. وإذا كان الأنا الأعلى (superego) هو الضمير الأخلاقي بعينه، فإن فرويد يرى بأن «الهو» (Id) يرمز إلى منطقة الغرائز والميول البدائية في الكيان النفسي، ويمثل منطقة الشهوة والرغبة،

ويعبر عن مطالب الجسد تلبية للميول الطبيعية الغرائزية في الإنسان، وعلى هذا النحو يتجلى الأنا الأعلى في صوت الحق والضمير والقيمة الأخلاقية في الوقت السني يعبر فيه «الهو» عن صوت الشهوة والرغبة والميل والعاطفة والهوى. وعلى هذا الأساس تتأرجح الحياة الأخلاقية في دوّامة الصراع الأبدي ما بين «الأنا الأعلى» (الضمير الأخلاقي) وما بين «الهو» المتمثل في منطقة الرغائب والميول والشهوات، إنه صراع الجسد والعقل، بل هو صراع النور والظلام في كيان الفرد النفسي.

وهنا ومن جديد تتضح الرمزية الخاصة بعقدة أوديب، وهي شبيهة إلى حد كبير برمزية القتل الأول، فالطفل يقع في كراهية الأب ويميل إلى قتله بطريقة إيهامية خيالية، أي يحسده ويكرهه ويتمنى له الموت. فالطفل يرغب بقتل الأب، ولأنه لا يستطيع ذلك عملياً، ولكن مجرد التفكير بالقتل وتمني الموت يشكل نوعاً من القتل الرمزي، وهيذا القتل الرمزي، يودي في النهاية إلى الشعور بالذنب والندم، والشعور بالندم، كما هي حال التكفير عن الذنب، يشكلان الأصل في تكوين الأنا الأعلى والوجدان الأخلاقي عند الطفل.

وباختصار، يمكن القول، بأن الأنا الأعلى



الأخلاقي يتشكل في دوامة الصراع بين الواقع ونواهيه (نواهي وأوامر الأم والأب) وبين الهو Le ça (منطقة الغرائز والميول البدائية) حيث يودي هذا الصراع المستمر إلى توليد الأنا الأعلى Surmoi أي منطقة الضمير والقيم والواجب الأخلاقي. فالميول تنتهك المحرم الواقعي وهذا يودي إلى الندم، والندم والشعور بالذنب هو الصورة الأخلاقية الأولى عند الفرد.

## خلاصة: الأخلاق بين أسطورتين:

توجد وشائج رمزية عميقة بين الأسطورة الأوديبية والأسطورة الطوطمية، فكلتاهما تنطويان على الخطيئة الأزلية الأولى لمقتل الأب، ففي الأسطورتين تنتهك المحارم، وكلتاهما تفيضان بمشاعر الذنب والندم الأزلي التي تعيري الأبناء على اقتراف الخطيئتين (مقتل الأب وغشيان المحارم)، وتلك هي المشاعر الآثمة التي توجد في أصل التحريم والتقديس والتعظيم الذي يؤسس بدوره إلى نشوء القيم والدين والأخلاق.

وهنا في هذا المقام، يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما تنطوي عليه الأسطورتان من أبعاد واقعية، فالأسطورتان ليستا محض خيال جامح، إذ بينت دراسات ميثولوجية كثيرة، أن الأساطير ذات منشاً واقعي في جوهرها، فهي تستقي مصدرها الحيوي من

الواقع، وتقوم في الوقت نفسه بالأضاءة على هذا الواقع. وما الأسطورة في نهاية الأمر سوى حكايات قديمة، نسجها العقل بالخيال وطهمها بالمعاني والدلالات، فأحياها بطاقة رمزية تمتلك القدرة على اضاءة الواقع، وتقديم تفسيرات وامضة للحياة، بما تنطوى عليه الحياة الواقعية نفسها من أسرار وخفايا وخبايا. فمقتل الأب الأول ليس حقيقة أنتروبولوجية فحسب، بل هو حقيقة نشهدها في عالم الحيوانات وتجمعاتها الأساسية، ولاسيما عند بعض جماعات القرود والأسود وأفراس النهر، حيث تكون العلاقات الجنسية مقتصرة على الذكر الأقوى في الجماعة، ومحرمة على غيره من الذكور. وهذا الأمر ليسس غريباً أيضاً عن الحياة الاجتماعية للانسان تاريخياً، ففي العهود الاقطاعية الحديثة نسبياً من تطور المجتمع الإنساني، كان الإقطاعيون في كثير من المقاطعات في أوروبة وغيرها يمتلكون الحق-بـل الواجب أحيانــاً- في فض بكارة أي عروس قبل زفافها النهائي وذلك تأكيداً للحق الأبوى في التملك والسلطة.

يعتقد بعض المؤرخين، في هذا السياق، بأن قصة أوديب تمتلك أصلاً تاريخياً حقيقياً، ومع ذلك يستحيل تخليصها من العناصر الأسطورية التي شابتها وأضفت

عليها هــذا الزخم الرمــزي، وقد ورد ذكر مأســاة أوديـب في «الأوديســة» لهوميروس تلميحاً مختصــراً جداً، وفيها أنه قتل والده وتــزوج والدته مــن دون أن يعلــم، وأن أمه يوكاستــه انتحرت شنقاً حــين تكشفت لها الحقيقة؛ أما أوديـب فقد ظل يحكم طيبة حتى مــات. وقد وصفهــا أرسطو في كتابه «الشعــر» Peri Poiētikēs بأنهــا أكمــل نموذج لمأساة عرفها الإنسان.

ومما لا شك فيه أن أسطورة أوديب قد شكلت موضوعاً حيوياً لقضايا متعددة، أبرزها: قضية المصبر ومسألة القضاء والقدر. فكثير من الباحثين تناولوا مسألة الحريـة والقدرية في مسؤوليـة أوديب عن جريمتي قتل الأب وغشيان المحرم. ومن الواضح أن القصة تتنبأ بمصير أوديب حتى قبل أن يولد، وهذا التنبؤ يمكن أن يقرأ بوصفه استلاباً لحرية الانسان، أو بوصفه حكم القدر الذي لا مهرب منه. وهذا الأمر ينسحب بوضوح على أسطورة القتل الأول، حيث كانت هــــذه الأسطورة انعكاساً طبيعياً للحياة الاجتماعية لـدى القبائل البدائية، وليس غريبا أن تكون هده الأسطورة حقيقة أنتروبولوجية دامغة عاشتها الشعوب الانسانية في مراحل تاريخية محددة.

ومما لا شك فيه أن نظرية فرويد، حول نشأة الأخلاق والحضارة، واحدة من نظريات عديدة، حاولت كل منها أن تقدم رؤية محددة، وتصور شمولي، لعملية انبثاق الحضارة والأخلاق في المجتمع الإنساني. ولكن نظرية فرويد تمتاز على ما غيرها بأنها اعتمدت الطاقة الرمزية المكتنزة للأساطير في تفسير عدد كبير من القضايا الوجودية للمجتمعات الإنسانية، فاكتست بطابعها الجمالي والسحري الذي جعلها من أكثر النظريات انتشارا في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

ومما لا شك فيه أن هده النظرية، كغيرها من مقولات فرويد وتصوراته، قد تعرضت للنقد السيكولوجي والسوسيولوجي وون انقطاع على مدى قرن من الزمان، ولكن هذا النقد المتواصل المتدفق أضفى على النظرية والمقولات الفرويدية مزيدا من السحر والبهاء والقوة، فكانت نظريته هذه أشبه بالنوابض الفكرية التي ما أن تلمس حتى تنهض بقوة أكبر مما هو متوقع لها.

ويمكن القول في نهاية هنذا المقال: إن فرويد قد أحسن توظيف الرموز المكتنزة في الأساطير، واستثمرها بطريقة ملفتة للنظر في استكشافه لجوانب خفية من الحياة الإنسانية على نحو يتصف بالرشاقة

# الأسس الرمزية والأسطورية لنشأة الأخلاق



التفسير السيكولوجي الني قدمه لمسألة الأخلاق بطابعه الجمالي والفلسفي الذي كان وما زال مثار جدل وحوار على أشده منذ عهد فرويد حتى اللحظة الراهنة.

والجمال؛ ولا ريب في القول: بأنه كان يمتلك قدرة مذهلة على التوليف الخلاق بين الرموز والأساطير في تفسيره لنشأة الدين والقيم الأخلاقية والحضارة، وقد تميز

#### الهوامش

- ١- إشارة إلى قتل الأب والتهامه من قبل الأبناء.
- ٢- احتفالات وطقوس تجريها القبائل البدائية لعبادة الأسلاف والأجداد. و«الطوطم» رمز يأخذ صورة حيوان أو نبات يرمز إلى روح الأب أو الجد.
- 3- Durkheim, E., Les Formes élémentaires de la Vie religieuse, Paris, puf, 1968.
  - ٤- «التابو» يرمز إلى المحرم لدى القبائل البدائية.
  - ٥- إذا كان الطوطم صقرا على سبيل المثال فهذا يعنى تحريم قتل أو أكل جميع الصقور.
    - ٦- سيغموند فرويد، الوثن والمحظور، نيويورك: ماكميلان، ١٩١٨.
- 7- Sigmund FREUD, Totem et Tabou, Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs, (Traduit de l'Allemand avec l'autorisation de l'auteur en 1923 par le Dr S. Jankélévitch. Impression 1951).
- ۸- جيانا كردي، الحضارة والكبت من وجهة نظر التحليل النفسي، موقع القديسة تيرزا، http://www.terezia.org/section.php?id=1127.
  - ٩- رندا قسيس، في أصول الأخلاق: نظرة انتروبولوجية، ميدل ايست اونلاين، ٦/٦/٢٠٩،

http://middle-east-online.com/?id=79615

- ١٠ هناك مثل شعبي يقول «البنيّة تخطف قلب أبيها»؛ وفي أحد الأمثال العربية «كل فتاة بأبيها معجبة»، وفي هذا تعبير عن الميل الوجداني المتقابل بين الجنسين من الاباء والأبناء.
  - ١١- سيغموند فرويد، الوثن والمحظور، نيويورك: ماكميلان، ١٩١٨.





(1111-111)

د. عبد الهادي صالحه

عندما يريد المرء السكلام عن الأدب اللا أخلاقي أو الإباحي أو الملعون، فلا بد أن اسم الشاعر الفرنسي شارل بيير بودلير يقفز فورا إلى الأذهان. أصدر بودلير ديوانه «أزاهير الشر» في بداية يوليو ١٨٥٧ لأول مرة. ولقد أثار هذا الديوان الذي استوحاه من حياته المضطربة بين «الحب المجنون وسمادير الحشيش» حفيظة المجتمع البرجوازي الذي اعتبره تحديا للقوانين الفرنسية التي تحمي الدين والأخلاق... ولقد أدانته محاكم باريس على

اديبوناقد سوري.

🕬 العمل الفني: الفنان رشيد شمه.



الفور بتهمة الخروج على الأخلاق الحميدة وخدشها ومهاجمة الدين المسيحي ورجال الدين والتحلل من كل ماهو مقدس ومقبول اجتماعيا ودينيا، وأمرته بحذف ست قصائد: (الحلي- إلى التي تفيض فرحا-نهر النسيان- نساء شقيات- سحاقيات-مسوخ الأفعوان) لما تضمنت من جرأة واقعية فاضحة ووقحة في وصفها لمفاتن الجسد والشهوات الحسية والغلمة وتمجيد للشيطان. ولقد جاء هذا الاتهام وهذه المحاكمة اثر ظهور مقالة عنيفة في جريدة «الفيغارو» بقلم غوستاف بوردان: «يخيل للمرء أحيانا أن بودلير يعانى من لوثة عقلية. وتبدو عقدته هذه، أحياناً بجلاء بحيث يتيقن المرء من ذلك. فهو يكرر الكلمات نفسها بشكل يبعث على الملل ويكرر الأفكار الشاذة نفسها. القدارة والبذاءة والحقارة تصطف جنباً الى جنب.

## لعنة الواقع

كان بودلير يعتقد أن لعنة حلت به في هذا العالم الواقعي فعاشس الجعيم خلال حياته القصيرة العليلة، ولقد قال ذلك بصراحة في رسالة إلى أمه في ٤ كانون الأول ١٨٥٤: «أعتقد أن حياتي كتب عليها الشقاء منذ البداية». اتخذ بودلير موقفاً رافضاً وحاداً من هذا العالم الواقعي السلبي

المدنس المبتذل، واعتبره عالما بليداً وتافهاً خالياً من الجمال المثالي. هذا العالم كان يمثل له قوة قهر وتعذيب، كان بودلبر غير راضى عن كل شيء، حتى عن نفسه، وكان ينطلق في ذلك من عقل الطفولة ولم يكن في وعيه مايمكن تسميته بالمسؤولية... لذا أخذ بودلير بالتشيرد والسعى نحو الملذات المحرمة، فتحالفت عدة قوى (الجنس المؤله والأفيون والخمر وزوج أمه والشيطان) لتصب جام غضبها عليه لدرجة أنه أصبح ألعوبة بيد الرغبة المستعرة والهائجة والمليئة بالتناقض، والتي تسيطر عليه سيطرة تامة بشكل يدفعه إلى هاوية اليأسس والعدم، ويقوده الى شكل من أشكال التدمير الذاتي السلبى حيث ينشط الخيال المنحط مدفوعا بالرغبة الجنسية ضمن عاصفة هوجاء من الرغبات الجامحة التي مزقت وعيه ودفعته الى العيش في تجربة التحلل والتفتت، وكان يردد دائما: «أنا مريض، خلقى ردىء، أنا كريه ومقيت جـداً (...)» ويعـود ذلك الى خطأ أهله الذين كبلوه بالقيود ... ففقده لأبيه في سن السادسة وحبه الشديد لأمه الذي بلغ درجة العبادة ولكنها أهملته بعد أن توهم أنها أصبحت ملكه وتزوجت من ضابط... ففقد الثقـة بالحياة وبالناس... عندها شعر بودلير الطفل أن هذه الحياة





مشروعه الهدام على شكل تصفية حسابات أنانية طفولية... ليأخذ فيما بعد شكل سادية ومازوشية تتلذذ بتعذيب الآخرين وبتعذيب نفسها وتدميرها من الداخل ومن الخارج... نبذه المجتمع فأمعن في تعذيب نفسه ونبذها ... كان مصابا بعقدة النحس والهامشية والاضطهاد واللعنة.. واعتبر ذلك قدراً محتوما... ولقد تفاقم هذا الشعور عندما رأى أن شيطان التكفير الذي عاقبه قد سيطر على عقل الرقابة في عصر تميز بالحجر على الفكر بدعوى العودة للأخلاق وردع كل من تسول له نفسه بالخروج على

ليست سوى كوابيس سوداء مرعبة وأصفاد وقيود تكبل النفس وتحرم المرء من السعادة التي رأها تهرب منه وعليه أن يمسك بها لابل يسرقها ... وأنى له ذلك وكيف السبيل سوى اللجوء الى الفن والشعر والخيال... لم يستطع عقله الأناني أن يدرك مايجري أمامـه... وبالفعل فقد كبلـه حقده عليها وعلى مجتمعها ... وجسد ذلك في شعره ونثره على شكل نزعة سوداوية قاتمة غارقة في العذاب والشك والألم والشر... لقد غرق في سأم وجودي لابراء منه...أخذت أمه وزوجها بالتخطيط وبالتفكير بمستقبله... ولكن روح التمرد والحلم والتسكع كانت أقوى من تخطيطهما ... فلقد اختار الطفل مشروعاً واحداً كرس له حياته وأودى به: لقد اختار أن يصبح شاعرا متسكعا من حي إلى حي ولاهثا من امرأة الى أخرى... ودخلت جرثومــة الشعر الى قلبــه ودمه وقيدته الى آخر حياته... وغذاها بملء ارادته مفرغا فيها حقده على أمه وزوجها والبرجوازية الفرنسية التي كانت أول من قيده وكبل خياله الذي نما وترعرع في الطبقات التحتية... طبقات الجحيم... في هاوية الشر والرذيلة والياسس والجريمة ... سكر وأسكر ...هدم ذاته وفتح باب الهدم على مصراعيه أمام مريديه وطلابه ومعاصريـه ووارثيه... بدأ



ماهو سائد ونمطي... واعتبر بودلير ذلك اغتيال لمشروعه ورفض الخضوع لغير قوانينه الخيالية.. مستبعدا كل غائية وكل مقدس وكل نظام ومتدنيا بالعقل الموضوعي إلى عقل ذاتي غارق في الأنانية والفردية الشاذة والمادية والفوضى العبثية الهدامة.

### الداندية:

ان تسليط الضوء على السياق الأدبي والفني الذي جاءت فيه «أزاهير الشر» لايمكن أن يكون كاملا إلا إذا احتل فن الحياة مكانه مضاعفا بنوع من الفلسفة التي انتشرت بشكل واسع في عصر بودلير الـذى يفسر عدة مظاهر مـن فنه ألا وهي التأنق. في كل خطوة نخطوها في العالم الجمالي البودليري نصادف المتأنق le dandy، والتأنق le dandysme يتعارض مع أصنام عصربودلير وقيم المجتمع التجارى: الفائدة والسرعة والربح والإيمان بالتقدم. يظهر المتأنق، على النقيض من قيم عصيره، إرادة استهلاك الزمن والمال والطاقة والبذخ في سبل غير مجدية وتافهة ومجانية. ويمضى المتأنق ساعتين يوميا في تأنف وتظرف وتزينه ملزما نفسه بقواعد تأنق دقيق ويتخذ عمدا موقفا باردا ولامباليا. إن الداندية التي تعادي ما يمكن أن نسميه حضارة أغلبية الجماهير

تبدو كأرستقراطية يمكن أن تتيح لكل فرد أن يناضل لتأكيد ذاته وتقديسها. ماهو اذاً هذا الشغف الذي، وقد أصبح عقيدة، جمع مؤيدين سائدين، هـذا النظام غير المكتوب الذى أنشأ طبقة بمثل هذا الترفع؟ إنه قبل كل شيء التوق الجديد إلى اصطناع أصالة المحتوى ضمن الحدود الخارجية للياقة الاجتماعية. إنه نوع من تقديس للذات يمكن أن يخلف تحرى السعادة المطلوبة في الغير، في المرأة مثلاً (١) وكتب بودلير في «قلبي المعرى»: «على الداندي» أن يسعى أن يكون ساميا دون انقطاع، عليه أن يحيا وينام أمام مراّة» لم يعرض بودلير نفسه كما يراها بل كما يريد أن تكون (٢). يبرهن الداندي اذا وهو يرتبط بعصر تقدم بالماضي، بالشاذ، بالغرابة، يبرهن عن أصالة ولكن أيضا عن تراجع ونكومس وتشبه بالقدامي. ومع ذلك، فإن الداندي يعرف كيف يلعب مع الكود الاجتماعي، هو استفزازي في احتقاره لقيم عصره، وكذلك في وقاحته وفي اللذة الأرستقراطية في جرح مشاعر من حوله وكذلك في لباسه. يقول هبرماس: «إن دور الداندى يكمن في مظهر الإنسان الذي فقد كل الأوهام ويعطى لهذا النموذج غير المألوف أسلوبا هجوميا ويتجلى هدا اللامألوف بالتحدي»(۲) ولكي يجذب الداندي من حوله



ويدهش البرجوازيين فإنه يحب أن يتقدم الى أقصى الحدود، وهو يلعب على هذا الفضاء الخطر واللايقيني... فالداندي ينظم حياته تبعا لمعايير جمالية فقط، وسيكون اذا النموذج الواجب الاحتذاء به، ولكن الشاعر يذهب أبعد من الداندي بكثير لأن الحياة ستتحول بالنسبة له الى قصائد وليس إلى لذة. إن الداندي كالطفل اللاهي يبحث عن الإدهاش والمعارضة والتمرد، يقول هبرماس: «يجمع الرجل الأنيق بين اللهو وتذوق الموضة، مع اللذة التي يحس بها من ادهاشه للآخرين ولكنه لايندهش أبدا، إنه خبير تذوق اللحظة العابرة من حيث ينبثق الجديد: «انه يبحث عن هذا الشيء الذي تجيزون تسميته بالحداثة، اذ لا يوجد لدينا كلمة أفضل للتعبير عن فكرة موضوع البحث. وأنه يريد أن يستخلص من الموضة مايمكن أن تحتويه من شاعرى في التاريخي، وأن يستخلص الأزلى من الانتقالي»(٤) ويضيف هبرماس: «فالعمل الفني الحديث يوضع تحت شارة الاتحاد بين الجوهري والعابر: إن سمة الراهن تؤسس صلة القرابة بين «الموضة»، والجديد، وجهة نظر اللاهي والعبقري، أو الطفل (...)».(٥)

يحتل مفهوم الجمال الذي عبده بودلير مكانا متميزا في «أزاهير الشر» لأنه يسجل

في عنوان الكتاب الذي ينم عن أعماق فلسفية مع علامة جرأة وامكانية فضيحة. من تصادم هاتين الكلمتين «أزاهير الشر» ينبثق تضاد . المعنى هـو اذا: الجمال الذي نستخرجه من الشر الدي يعنى الخطيئة والألم. يوحى عنوان الديوان بجمالية خصبة للشير، وهو يذكرنا بحكمة لأحد الرواد الذين سبقوا بودلير ألا وهو Aloysius Bertrand في قصته «غاسبار الليل»، هذا المؤلف الذي أعجب به بودلير: «الشعر كشجرة لوز، أزهارها معطرة وثمارها مرة». ان الأزهار، بما أنها تسبق الثمار فهي تجسد الطابع المباشس للمتعة الجمالية المحكوم عليها بالفناء السريع، بينما الثمار على العكس تجسد الطابع الخالد لأنها تمثل نهاية الـدورة الطبيعية. جمـع بودلير بين الشر والجمال في طباق نادر وأسس لجمالية القبح أو «مايمكن تسميته بـ «شعرية القبح» حيث تضفي على القبيح لمسة جمالية (...) ولعل مرد هذه الرؤية الانزياحية للأشياء هـ و إيمان بودلير بان العالم شير بطبعه، والمجيء إليه لعنة وعقاب، وما الخير إلا خرقة رياء يخادع بها الإنسان نفسه كي يطيق النظر إليها، و«يرى دارسو بودلير أنه ينظر إلى الإنسان نظرة سلبية لأنه ينطلق من نفسيته السادية، التي ولعت بالخطيئة



والشر، وخاصة في مجال الشهوة والجنس. فاإذا كان الجعيم عند أمثال ملتون ودانتي لا يندمج بشخصيتهما، فإننا لانجده عند بودلير يلتصق به من الخارج فحسب بل يسكنه ويملكه».(١)

لقد نزل بودلير الى ذاته وغاص في أعماق لاوعيه، لقد اتجه نحو «مملكة الظلال» حيث اكتشف كل اغراءات الحلم وجانب فوق طبيعي للحياة. يتميز شعر بودلير بما يسميه هو ذاته «التوجه المزدوج المتزامن» يعنى توتر الذات نحو أفقين متناقضين (الخبر والشر، الله والشيطان). كان بودلسر شخصاً مليئاً بالتناقضات، وقد حاول تفسير تناقضاته أو تبريرها عن طريق تصوّره الميتافيزيقي والدّيني لقدر الإنسان. وفي كتابه النشري «قلبي المعرى» يقول هذه العبارة التي تعبر عن قلقه المترجح بين الخير والشر، وحيث يعتبر نفسه ألعوبة بين يدى الله والشيطان اللذين يعتبرهما قوتين فوق طبيعيتين وهما تصنعان حقا مصيره وطبيعته المزدوجة، وهما تقودان أهواءه أيضاً: «إن في قلب الإنسان نزعتين متضادتين، تنحو به أولاهما الى الله وتنحو به ثانيتهما الى الشيطان، فالتوجه الى الله هو الرغبة في السمو درجة نحو المراقى الانسانية، أما التوجه نحو الشيطان فهو

الانحدار درجة نحو قاع الحيوانية»(٧). أراد بودلير من خلال تجربته الخاصة أن يعيد-حسب رأيه- رسم مأساة الكائن الإنساني، انها -حسب رأيه- مأساة «الإنسان المزدوج»، الكائن الساقط الذي يقع فريسة صراع دائم بين السماء وجهنم.: «إنى أشعر، مذ كنت طفلا، أن هناك نزعتين، تستيدان بنفسى، لأترجح حائرا، بين كراهية الحياة وبين الشغف بها الى حد الوجد والنشوة»(^) هذا الصراع الأبدى الذي، رغم فوضى ظاهره، يفسر التكوين السرى لديوانه اليتيم.حيث يعبر عن ازدواجية النفس الخاضعة لهذا النازع المزدوج؛ لقد أحسس نفسه «مجروحا بالسر وبالعبث» وربما أكثر أيضا أحس نفسه مجروحا بوعي الألم. وبوعي العجز عن الهروب من غرائزنا السيئة وأهوائنا ورذائلنا العنيدة لقد أحس بعبوديته أمام قوى أعلى منه تسير خطاه وتقوده الى الهاوية: كان أولها الشيطان... كان بودلير يشعر بأن فنه ينبغي أن يتسم بإثارة شيطانية .. يقول في صفحة من مذكراته: «ان أكمل نموذج للجمال الفحل هو إبليس» كان بودلير ضحية مجونه وعبدا ضعيفا بين يدي الشيطان الذي جعل منه بود لير أميرا يتوسل اليه ويركع بين قدميه بعد أن ينتصر عليه في هذا العالم الأرضى... ويعلن بودلير ذلك صراحة في قصيدة «الى



القارئ» التي تعتبر بمثابة تحذير أن الإنسان غارق في الإثم:

غارق في الإثم:

«أيها القارئ المطمئن الوادع
يارجل الخير، السليم الطوية، القانع
اطرح من يدك هذا الكتاب
هذا الكتاب المستهتر الفاجع
إذا كنت لم تتلقن فنون البيان
على النقيب الماكر الشيطان
فاطرح كتابي، فلست واعيا منه شيئا
أو أنت معتقد بي لوثة العقل والخبال
أما إذا استطاع طرفك -غير مفتونأن يمعن في الأغوار
ويغوص في اللجة إلى القرار

الحداثة: جمالية الشاذ

ثار بودلير على الامتثالية الجمالية السائدة في عصره وعلى تصوير الماضي السائدي تفرد به بعض الفنانين، لذلك آثر أنصار المذهب الباروكي الذين عارضوا النظام البارد قليلا للفن الكلاسيكي من خلال تصوراتهم غير المألوفة واللامعقولة والمغالية والواقعية الاستفزازية أو باختصار ما سماه بودلير «الشاذ» و«الحديث». يظهر بودلير، في كتاباته النقدية، بصيرة نافذة في تحليله الذي يقدمه عن الجمال الحديث، وجنء كبير من رؤاه تضئ مباشرة فن

الشعر عنده. ان كلمة شاذ تستخرج الجمال الذي يحتاجه عالمنا الحديث والذي يولد من اللقاء الغريب بين الأبدى (التقليد، الثقافة المسيطرة...) والزائل هذا العنصر المتلاشى الذي تسمح العبقرية الخاصة للفنان أن يكشف عنه وأن يظهره. إن هذا التوتر بين الكلاسيكية والحداثة التي كانت جوهر عبقريته الخلاقة، والذي دفعه لحب دولاكروا، وعبقرية شقيقة مثل ادغار بو، وليدير ظهره،على النقيض، لجرأة مانيه، أو التي جعلته يفضل غونستان غي، وخصوصا دومييـه أو غويا على غافارني الخاضعين جداً للموضـة... إن بودلير لايحب شيئاً إلا اذا قلب النظام الكلاسيكي، مع الاحتفاظ باحترامه في الظاهر للقواعد والأشكال العروضية. من جانب آخر، فان الصور والاستعارات في قصائده تنم عن ارادة الادهاش، بالأحرى الصدم بمقاربات بالية. لقد فهم بودلير بشكل تام أن الحديث لايمكن أن يشكل قطيعة تامة، ولكن بالأحرى توتراً خصباً، لذا نراه بفضل دمج عناصر جديدة ومدهشة يتجاوب صداها مع عناصر أخرى يؤكدها الاستعمال. كتب بودلير في «صواريخ»: «ان الشذوذ والإغراب والإدهاش جزء جوهرى والصفة المميزة في الجمال». ولقد لقيت هـذه الفكرة رواجا



في الشعر مع مالارميه ورامبو وكوربيير وفي الرسم مع الانطباعيين(١٠)... لقد رفض بودلير ماكان يشكل جوهر المذهب الكلاسيكي وهو نوع من الإجماع الذي يطلقون عليه حشمة ومقياس وذوق جيد. كان بودلسر رافضاً استفزازياً جمالياً... فبالنسبة لـه «الشر» ينتج أجمـل الأزهار، والغريب هو في المحصلة مايفلت من المعيار والقاعدة. وجمالية الشاذ هي أيضاً ما يسميه بودلير باللامبالاة، «الفن الرومانسي» أو «الفن الحديث». فالرومانسية والحداثة تتعارضان عند بودلير مع الكلاسيكية. دخل الرومانتيكية وأظهر معها تآلفاً نفسيا، ثم خرج عليها وانضم الى الخارجين عليها في الجدال الجمالي لتحول القرن، ومذهبه الشعرى لم يتأكد إلا في تفكير نقدى مزدوج حول افراطات وتجاوزات الرومانسية، ومخاطر الشكلانية البرناسية الصارمة جدّاً التي انضم اليها أيضا ثم خرج عليها. لقد جعل بودلير من الفضاء الشعرى حقل تجريب جديد وذلك من خلال سعيه أن يعيش ويخلق علاقات جديدة بين الانفعال الغالى على قلوب الرومانسيين وعمل اللغة المميز عند الشكلانيين البرناسيين.

تجسدت الحداثة التي يحيي بودلير انبثاقها الواضح عند فنانين معاصرين:

دولاكروا وكونستنتان غيى ودومييه وفيما بعد مانیه وسیزان ولاسیما فخ صالون ۱۸٤٦ حيث يشاطر بودلير ستندال مصطلحه الرومانسي: «بالنسبة إلى، يقول، الرومانسية هي التعبير الأكثر جدة وحالية عن الجميل». أو أيضا «من يقول رومانسيا يقول فنا حديثا». وبقدر ماتعبر الحقيقة الخاصة للعالم الحديث فإن بودلير يدافع بشغف عن الأعمال التي كانت تصدم جدتها وتجرح: رسوم دولاكروا وموسيقي فاغنر وشعر هيجو في المنفى... كان بودلير أول من أدخل مفهوم الحداثة الى الشعر... ففي نهاية عام ١٨٦٣ نشر بودلير في مجلة الفيغارو مقالة نقدية تحت عنوان «رسام الحياة الحديثة» تتناول نتاج الرسام كونستاتان غي (١٨٠٢-١٨٩٢) الـذى يقدر شارل بودلير فيـه الفنان الذى عرف أخيرا كيف يعبر عن «بطولة الحياة الحديثة» ويقدم بودلير في هذه المقالة بكل بساطة تعريفا لمفهوم الحداثة. بيد أن هذا المفهوم يتجاوز في الواقع نتاج الرسام المدروسس «كونستاتان غي»، ويظهر لنا على أنه المفهوم الأساسي الذي يتجذر فيه التطلعان الجماليان الكبيران للشاعر شارل بودلير وهما حبه للجمال الثابت والمطلق من جهة، والتوق نحو الأصالة والصدق الفردييين من جهة أخرى، وكيف يرتكز فنه



على توتر بين الانغماس في الحداثة القصوي والحنين الى الماضي القديم. يثمن بودلير حداثة العصر الذي يعيش فيه، ويدين في هــذا الجانب غياب الجرأة في رسم عصره. لقد أصبح بودلير ناقداً فنياً وحلل صالونات معرض اللوفر بين عامي ١٨٤٥ و١٨٤٦. وتجدر الاشارة الى أن كل المقالات النقدية التي ظهرت له في صحف مختلفة جمعت في عام ١٨٦٩ تحت عنوان «فضولات جمالية Curiosites esthetiques. هـذا الجهد الموصـوف في «رسـام الحياة الحديثة» (١٨٦٣) لـ«استخلاص مايمكن أن تحتويه الدرجة من شاعرية في التاريخي، وباستخلاص الأبدي من الوقتي» هكذا يمضي، يركض، يبحث، عما يبحث؟ بالتأكيد، هــذا الإنسان كمـا رسمته، هذا الوحيد الذي حباه الله خيالاً نشيطاً فعالاً، والذى يسافر عبر صحراء البشر الواسعة يتطلع إلى هدف أسمى من هدف إنسان متسكع صبرف، يتطلع إلى هدف أشمل، مختلف عن اللذة الزائلة للظرف الراهن. يبحث عن هذا الشيء الذي يباح لنا تسميته بالحداثة، لأنه لايوجد كلمة تعبر بشكل أفضل عن الفكرة المطروحة. انه يهتم باستخراج مايمكن أن تحتويه الدرجة من شاعرية في التاريخي، وباستخلاص الأبدى

من الوقتي». بدأت حداثة بودلير من حيث انتهت الحداثة الرومانسية التي اهتمت بالتجديد الجذري والتجريبية في المضامين الجمالية والأسلوبية. سعى بودلير من خلال هذه الحداثة إلى اقتناص اللحظة البطولية في الحاضير، هذه اللحظة التي ترتبط بالأبدي وبالفن وباللاطبيعي وبالمصطنع وبروح العصير وبموضته كانت مزدوجة المظهر من حيث تعبيرها عن الظرفي والصيروري في الوقت ذاته.

لم يملك بودلير موقف ثابتاً بل كان متأرجحاً بين «خيارات متعارضة ومشاعر متناقضة» ولقد تحول هذا التأرجح إلى مجابهة داخل ذاته المنقسمة، الهائجة: بين الخير والشر، كان يريد الخير وينصاع كلية إلى الشير.. وبين الفردوسي والجحيم، كان يطمح للنعيم في سماء المثل الأعلى، ولكنه كان سرعان مايسقط في نار الرغبة الجامحة التي كانت تطغي على نفسه وتسقطها في مهاوى الرذيلة والانحلال، وبين الملاك والشيطان، كان يبحث عن السمو والنقاوة والطهارة، ولكن سرعان مايسقط في أحضان ابليس مبتهلا ومتضرعا ... وبين الجمال والقبح، كان يطمح الى الجمال المثالي، ولكنه في الوقت ذاته يجد نفسه غارقا في جمالية القبح والبشاعة... بل فاق أدباء عصره في



تصوير كل ماتشمئز منه النفس وتعافه من شدوذ وغرابة... ليس الشعر بحد ذاته هو المفيد ولكن المتعة الجمالية التي نستخرجها منه: ويعلن بودلير ذلك صراحة في قصيدة «إلى القارئ» التي تعتبر بمثابة تحذير أن الإنسان غارق في الإثم:

«وعلى وسادة الشر يهدهد الشيطان روحنا المسحورة

ويجتث من نفوسنا معدن الإرادة النفيس ويمسك بالخيوط التي تحركنا نحو مايعاف من المغريات. وفي كل يوم نهبط لنقترب خطوة من جهنم دون تقزز عبر ظلمات نتنة.»

(إلى القارئ)(١١١)

يقـول الناقـد الفرنسي ماكس ميلنر:
«لايوجد كاتب في القـرن التاسع عشر أولى
أهميـة للشيطان أكثر مـن بودلير»(١٠). هذا
الشيطان يبدو الكائن الكلي المعرفة المطمئن
الذي يهدئ القلق ويرضي الرغبات، والملاك
النوراني الذي يعيد الـذات إلى لامسؤولية
الطفولة .كمـا يبدو في «تراتيـل شيطانية»
كمالك علـم وظيفته الرئيسيـة شفاء قلق
الكائنات الضعيفة ... هذا الشيطان هوقادر
حسب بودلـير- على اختلاسـس الصفات
الإلهية وهذا ما يفسر الضيق الذي نشعر به
أمام تراتيل شيطانية:

«أه يا إبليس ترحم بي وبعذاباتي الطويلة أنت الذي علم بأي زاوية من الأرض الغنية الله الغيور يخفى الجواهر البهية» (١٣)

ليس للشر عند بودلير وجوداً خاصاً ومستقلا، ولكنه مرتبط بنقيضه الكمال الأفلاطوني الحديث للمثل الأعلى للجمال، ولاتكتسب قيمة الشر معنى إلا بانزياحها مع الأمل عن عالم ينظر اليه من خلال وعى حاد للشاعر تجاه عالم الجواهر، والذي يشكل الهدف الوحيد والفريد للبحث البودليري. إن الشر البودليري لايتعارض اذاً الافي الظاهر مع المثل الأعلى للجمال، إن المأساة الحميمية لكتاب «أزاهير الشر» تكمن في أن الشر ليس سوى مرحلة ضرورية لادراك الجمال. ان عنوان الديوان ذي الطبيعة التناقضية «أزاهير الشر» هو الرمز المضطرب والمقلق لهذا الجمال المؤلم، السام، ولكن الجوهري، والذي هو الهدف الأكثر عمقا للبحث البودليري، إنه بحث فلسفي، بالتأكيد، ولكن قبل كل شيء جمالي صرف ... لايوجد جمال غير منحدر من الفضيحة التي يشكل الشر أساسها. هذا الشر البودليري يكتسب إذا على الأقل دلالتين متناقضتين: فهو من جانب يتناقض مع الجمال الذي يشكل مادة مكونة له من جانب آخر. ينجم هذا الشر من السأم الحسي العصبي والنفسي



المقيت، هذا الغطاء الثقيل الدي يقيد ويشل حركة الشاعر ويمنعه من الوصول إلى المثل الأعلى، إنه أولا إحساس بالاختناق والتعب والاضطهاد تفرضه مشاهد الطبيعة الفاسدة الضيقة كزنزانة. يرى بودلير أن هذا الضجر هو أثر الخطيئة الأصلية في قلب الكائن البشري،العلامة الفاضحة للشيطان:

«وكل الوحوش التي تزمجر وتدمدم وتزحف داخل نفوسنا الآسنة الوضيعة هناك واحد هو أشدها دمامة وخبثا ونجاسة وهو، وإن كان قليل الحراك ضعيف الصوت مستعد بجولة واحدة أن يصنع من الأرض أنقاضا

وبتثاوَّبة واحدة أن يبتلع العالم إنه الضجر الذي يحلم بالمشنقة وهو يدخن نرجيلته

وفي عينيه تلمع دمعة لاإرادية أنت تعرفه أيها القارئ، هذا الغول الناعم أيها القارئ المرائي -يا شبيهي- يا أخي» (إلى القارئ)(۱۱)

هـــذا السأم، هذه القــوة المقيدة ستدفع الشاعــر إلى خلق الجمال محــاولا الهروب بأي ثمن من السكون المر للواقع. هذا السأم الذي يتناقض مع المثل الأعلى هو في الوقت ذاته جذره وأساســه الجوهري. إن المصدر

الأول للشير البودليري ربما يكون ذلك الذي يولد من وعى الزمن: الجمال خالد بينما الشاعر ليس سوى لحاء لحم فان، لذا يسعى بودلير للامساك بعالم منعتق من أية سلطة للزمن، وحيث الجواهر وحدها هي العراء الذي يسمح له بمحاذاة المثل الأعلى للجمال. يسعى بودلير إلى خلق عالم من العدم، عالم مثالي. وهكذا يتجابه بقوة عالمين: العالم الأرضى الدي يسكنه السأم والشيطان ورذائل الجسد الذي يغوص في خصام مع الزمن، والعالم العلوى عالم الفكر والروح الذي يسكنه المشل الأعلى للجمال، ويبقى الشاعر الجسسر الواصل بين عالمين متناقضين ولكنهما متجدران بالضرورة ببعضهما البعض. إن الشر الذي هو من نوع هذا العالم الأرضى يستعبر بقوة صبغة زمانيــة. ان الزمن الذي يمــر يتاخم بشكل مفارق السكون والعدم وهو العدو الأقسى لبودالير. في قصيدة «الجمال» يقدم بودلير رؤية كلاسيكية جدّاً عن الجمال الأنثوي، إنه يحجر الجمال إذ يعرضه بصورة صنم يعنى بصورة جسد ساكن وبارد،:

> «أيها الناس الفانون أنا جميلة جمال حلم من حجر ونهداي اللذان لم يسلم أحد من عذابهما خلقا ليلهما الشاعر حبا خالدا وصمتا كصمت المادة الخرساء



إني أجلس على عرش السماء كأبي هول غامض»(١٥)

بينما نراه في قصيدة «نشيد الجمال» يقدم لنا صورة أخرى تثير الاضطراب، يهدم من خلالها القيم التقليدية للجمال، هذا الجمال في صورته المتناقضة يجعل «البطل جبانا» و«الطفل شجاعا» فأفعاله لاتخضع لأي منطق خاصى؛ هذا الجمال القاسي يرتبط في الواقع بعمق بالموت، فهو يحتقر الإنسانية:

«كل شيء في الكون طوع بنان لك من دون أن يطالك ثأر». (١١)

وتبدو المفارقة الأكثر قوة دون شك ذلك التقارب بين الجمال والمخيف العملاق.. إن كلمة «عملاقا» تضفي على الجمال صفة الخروج على المعايير:

«يا جمالا! يا أيها المسخ عملاقا مخيفا وساذجافي الطوية(،(۱۷)

هذا الجمال ينزاح جذريا عن الخير، وعلم الجمال ينفصل بشكل واضح عن الأخلاق ما يهم في البحث البودليري هو إبداع الجمال وخلوده. لماذا الانشغال إذا بأية أخلاقية في الفن؟ لقد تبنى بودلير نظرية الفن للفن التي تجرد الفن من أي ملابسات فكرية أو فلسفية أو دينية (أيديولوجية)، وتشد من الفن الفن الفن الفن الفن الفال الفن الفال الفا

ويزعمون أن هدفهم هو تخليص الأدب من الغائيـة والنفعية. ويرون أن الأدب يجب أن يتحرر من أية قيمة يمكن أن يحتويه الكلام الا قيمة الجمال، ويجب ألا ينظر فيه الى معايير خلقية أو دينية أو قيم نفعية، فليس مهمة الأدب أن يخدم الأخلاق، انه هدف وغايـة في حد ذاته. ولع بودلير إذا بالجمال وأراده مستقلا ومتحررا من كل ارتباط بمفاهيم الخبر والشر، واعتبر في رسالته الموجهة الى محامى الدفاع في قضية ديوانه أن الفن منفصل عن الأخلاق: «هناك نوعان من الأخلاق. هناك أولا الأخلاق الايجابية والعملية والتي يجب على الجميع الخضوع لها» ولكن هناك أيضا أخلاق الفن. هذه الأخلاق هي شيء أخر كليا، ومنذ بدايات العالم، فان الفنون أثبتت ذلك «هناك أيضاً عدة أنواع من «الحريات» هناك حرية «العبقريـة». وهناك أيضا الحرية المقيدة حدّاً للعائش».(١٨)

لقد خرج بودلير بكل جرأة ووقاحة على الخط المألوف لعصره، فمس وانتهك المحرمات الاجتماعية والدينية... وكان يتحدى بسلوكه كل من حوله..ويتباهى ويتفاخر أن ينظر إليه كفاجر... وفي إحدى رسائله إلى أمه في ٩ تموز ١٨٥٧ يقول بودلير: «تعلمين أني ما اعتبرت الآداب



والفنون في يوم الاكذات هدف خارج عن حكم الأخلاق، وأن حسبى التصور والصياغة. لكن الكتاب الذي عنوانه «أزهار الشر» على كل مافيه يتسم كما ترين بجمال مكفهر جفى فقد صنع بضيرواة ودأب. ثم إن الشاهد على قيمته الأكيدة هو في كل مايتقول عنه من سوء. فالكتاب يملاً الناس بالغيظ، لقد جحدوني كل شيء: روح الإبداع وحتى معرفة اللغة الفرنسية. وإنى لأستهين بكل هؤلاء الحمقى وأعلم أن المجلد بمزاياه وعيوبه سيوسع لنفسه في حافظة الجمهور المثقف (...)»(١٨٦ شياط ١٨٦٦، أراد بودلير أن يسمع وصيه أنسيل صرخة قلبه المهان فجهر قائلا: «هل يلزم أن أقول لك، لك أنت الدى لم تفطن لذلك أكثر من الآخرين، أنى في هذا الكتاب الفظيع أودعت كل قلبي، كل محبتي، كل ايماني (مموها)، كل بغضائي؟ مع العلم بأني سأكتب نقيض ذلك وسأقسم بكل مقدساتي أنه كتاب فن صرف، كتاب خزعبلة (...)» كما بعث بودلير رسالة الى أمه أيضا في كانون الثاني ١٨٦١ يقول فيها: «( ...) هذا الكتاب سيبقى كدليل على استكراهـــ ومقتى لجميع الأشياء»... وعن فائدة الفن وشروط الإبداع يقول بودلير في مقال عن «المسرحيات والروايات المحتشمة»: «هل الفن مفيد؟ - نعم - لماذا؟ - لأنه الفن.

هل من فن مفسد؟ - نعم انه ذلك الذي يشوش أوضاع الحياة الرذيلة مغرية ، يجب تصويرها مغرية؛ لكنها تجر معها أدواء وآلاما غريبة. یجب وصفها .(۲۰) ویغضب بودلیر فے «قلبی المعرى» من المكافآت التي يعد بها هذا الفن المفيد، والتي «تشجع السخافة والرثاء»: «كل أغبياء البرجوازية الذين لا ينفكون يلفظون كلمات» لاأخلاقي، لا أخلاقية، أخلاقية في الفن «وبلاهات أخرى يذكرونني «بلويز فيلديو»، المومس بخمسة فرنكات، التي، إذ رافقتني مرة على متحف «اللوفر» ولم تكن دخلته قبلا، أخذت تحمر وتغطى وجهها وتسألني وهي تجرني من كمي في كل لحظة أمام التماثيل واللوحات الخالدة كيف يمكن أن تعرض علنا مثل تلك المناظر المنافية للحشمة».(۲۱)

### المرأة:

- تظهر المرأة في معظم كتابات بودلير الآداة المتميزة بين يدي الشيطان ومصيدته المفضلة لأن قوام فتنتها الجسد الملتهب والفائز بالشهوة...

وكما يسعى بودلير إلى تغيير الشرط الإنساني من خلال تحرير رغبات الجسد... وهــنا مظهر من مظاهر حداثته الشعرية المنحطة التي كان يفتخر بها لأنه كان يعتقد اعتقادا جازما أنه يدافع عن الجمال ويرتفع



بـ ه نحو عالم المثال ويستغرق فيه استغراق المتبتل في عبادته لابل أكثر ... وبهذا الشكل يثور ويغير، مصطدما بما يخالف قيمه ورؤاه الرمزية، معتبرا نفسه بطلا ثوريا مخلصا من دنس الواقع وسلبياته. ويوجه الفن والحب الجنسى نحو التحرير العام للانسان، وبهذا الشكل يؤسس فلسفة الوجود التي يحاول فيها تحقيق ذاته من خللال القوة الصرفة للانطلاقة الحيوية للايروسي البدائي -حسب المنظور النيتشوي- الذي يعتقد أن التخلص من الضعف لا يتم الا باستعادة الطاقـة الحيويـة البدائية: «لابـل الى ما هو سابق عند الانسان على الغريزة أي، «الحاجـة» و «الرغيـة» في تمتماتها الأولى، أو أيضا وبتعبير أدق خلجات الجسد الأولى في اندفاعاته العفوية التي تجعله ينزع نحو جسد الآخر حيث يجد اكتماله في اللذة الجنسية»(٢٢) هذه «الفورة الانفعالية» لاتبالي بالمقدس ولاتلتفت اليه. وهكذا يمكن القول ان الكتابة الشعرية تشكل عند بودلير نمط تعويض خاص تحرره بوساطة طاقة الرغبة التي تتحول إلى طاقة إبداعية. مادام بودلير قطع كل تواصل مع الأخلاق فلقد أعلن وتبنى علانية وصراحة سلوك الانحراف والشذوذ تحت اسم الجديد والإبداع والتحديث..

وبالتالى قطع كل تواصل مع الحقيقة المتعالية

أي المعرفة الأولى، عالمه تخيلي واهم لايأتي من شيء ولايقود إلى شيء سوى إلى فوضى التدمير الفكري والأخلاقي. لقد هدم بودلير الجسد بإغراقه في اللذة والخطيئة والابتذال وبالعودة إلى ديونيسوس.

المرأة بالنسبة لبودلير كائن توفيقي: فهي تكتسب الدور المزدوج للقربان الشهواني وللمثل الأعلى للجمال، وهي صلة وصل بين عالم الزمن الذي طراً عليه الفساد والخاضع للشركما يظهر لنا ذلك جليا في واحدة من أجمل قصائد بودلير «جيفة» وتعالى جمال العالم اللازمنى للجواهر المرأة هى تلك التى يقول لها بودلير: «إنى أكرهك بقدر ما أحبك»... لأنها تحمل بداخلها التوفيق بين الجمال والرذيلة. وبهذا الشكل فهي أيضاً غارقة في السأم والكآبة.. يشعر بودلسر بشهوة ظاهرة في تصوير جسد المرأة المتحلل المتعفن وأحيانا بصور ذات واقعية مصبوغة بذوق سيئ ترتكز على الجمع غير المألوف بين الرعب والجمال، وهذا مانجده واضحاً في قصيدة «جيفة» حيث يصور الشاعر جثة كريهة متفسخة عبر فيها عن المرأة حينما تفقد سحرها عند الموت ويذوى جمالها دون أن تستثمر في المتعة والنشوة واللذة الجسدية ... لقد أدرج بودلير «المرأة الحديثة» في قصائده، هذه المومس «الأنثي- المتسكعة» رأى بودلير



المتسكع «ذاته المتسكعـة» فيها، و«لقد سبق بودلير غوغان في رسم هذه الحياة البدائية، بل في تركيز شعره على موضوعات أخرى من صميم الحياة الحديثة كانت مهملة في السابق وهي بالدرجة الأولى حياة البغي أو المومس.. وبودلير ابن مدينة باريس أواخر القرن التاسع عشر، وقد عاش فعلاً مع هذه الفئة من الناس وخبرها». (٢٢)

ويمكن للمرء أن يسال نفسه فيما اذا لم يكن في أصل الخلق البودليري فردوسا مفقودا ما، والذي قد يسعى البحث عن الجمال بتكوينه جوهريا بوساطة الأداة الأكثر قوة ألا وهي الفعل الشعرى. وسيكون هــذا أحد النتائج الأساسية لاستخدام الشر من قبل بودلير، كل مافي الطبيعة ان لم يعاد خلقه باصطناعية العمل الشعرى يبقى مفقودا ومتجها نحو هاوية غريبة يكون الشيطان حاضرا فيها. وهكذا، فالانسان بذاته تحت نبر الزمن ورذائله خاضع للشر. وما يضمر بوضوح واقعة أن رؤية بودلير للعالم تصمد أمام أي مفهوم أخلاقي أو لاأخلاقي مادام يخضع لفعل شعرى. إن اصطناعية العمل الشعرى وحدها تستطيع أن تقود الشاعر إلى إعادة خلق الفردوس المفقود، والقصيدة هي فردوس مفقود مستعاد وبشكل جوهري، والجمال هو

مصدر خلودها . إن هده الطريقة لتصور الخلق والدي يحمل بالضمرورة جانباً من الفضيحة في الفعل الشعرى كان رائجاً جداً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ وسيكون أيضاً أحد المكونات الأساسية للحركة الانحطاطية والتي كان بودلير واحداً من روّادها الطليعيين... لقد أعجب بودلير بالشاعر الأميركي إدغار آلان بو غاية الإعجاب. «وكان مفتونا» بعبقرية بو النادرة، وانغماسه اللامحدود بالحزن، واستكشافه شخصيات «ناشيزة» بنفسها بحيث أن حالة التوتر بين «عقولها وأعصابها» تمزقها إلى أشلاء في نهاية المطاف. ويمكن القول إن بودلير «يقدم الطريق الأكثر اختصاراً بدءاً من قصص الانحراف الفظ عند بو الى التعبير الانحطاطي لحالة الضجر الحديثة (...)». هذا الانحراف يسيطر شبحه «على عمل الكتاب الانحطاطيين الأوروبيين (الــذى يظل فيه بو نصــيراً أمريكياً فريداً مؤيداً له) كتجل لحالة التوتر الأساسية، بين المتأنق وترفعه البطولي عن الحياة اليومية من ناحية، واستحواذه الجسم البشري المادي كمادة للزمن والفناء من ناحية أُخرى».(۲٤) ان الزمن الجديد لعلم الجمال البشري يتحرر بشكل جوهرى أمام التيارات السابقة

-البرناسيــة والرومانسية بشكل خاص- من النفس الغنائي الرثائي الدي كان يحكم



المدارس الكلاسيكية وذلك من خلال التهتك والنداء للأعماق الديونيزيسية. وتصبح الاصطناعية وظيفة الابداع ذاتها، إبداع إنساني بشكل أساسي، وإذا منظم وموجه ينزع نحو الكمال الجمالي... وعلى غرار أو كتاف ميربو وجان لوران وهويسمانز وأوسكار وايلد والرسام غوستاف مورو يرد بودلير على كل هــؤلاء الذين يظنون أن من واجب الخلق الفني أن يمثل الطبيعة فقط قائله: «أرى أنه من غير المفيد وممل تمثيل ماهو كائن، لأنه لاشيء مما هو موجود كان يرضيني. إن الطبيعة قبيحة، وأفضل مسوخ خيالي على ابتذال الموضوعية». وهكذا فان کل فعل خلق شعری هو علی طرف نقيض مع الواقع، ومـع الفردوس المفقود، ومع الشيطان. إن البحث البودليري عن الجمال الجوهري ربما يكون نوعا من الثورة الشيطانية المزدوجة... نستطيع أن نتكلم فعليا عن مهمة روحنة العالم من قبل بودلير التي ينتصب الشر واقفا بضراوة ضدها. ان البيتين الأخيرين في قصيدة «العدو» يمكن أن يشيرا بشكل لامبالي إلى الزمن أو الشيطان:

> «والعدو الغامض الذي ينهش قلوبنا، على دمنا المسفوح ينمو ويقوى»(٢٥)

إن تحالف الشاعر مع الشيطان قد

يكون حــلا ممكنــا، ولكن قد يــترك المثل الأعلى للجمال وللخلق جانبا، ويعود بشكل فظيع ليجفف نفسه في مجالات الزمن الذي يمر في مستنقع الرذائل والسأم. إن الميثاق الشيطاني يشبه بقوة الميثاق المعقود مع الأفيون والحشيش... بيد أن بودلير لايمكنه سوى الخضوع للشر لأن الواقع لايشبع ظمأ وشهوة الجمال. فالواقع يجب أن يخضع لاعادة الخلق الشعرى ولقوة المثل الأعلى للجمال، هذا الجمال الكلي القدرة هو جمال شيطاني، انه سر، هاجس لايتوقف الشاعر عن سؤاله، ويبدو أنه ينبثق دائما من عمق مظلم («سماء عميقة»، «هاوية»، «لجــة سـوداء»)، وهــذا يشــير الى منشئه الغامض الذي يتأرجح بين الخير والشر: نظرته جهنمية والهية تسكب بشكل غامض الاحسان والجريمة، هذه الطبيعة المزدوجة والمتناقضة تمثل عامل اضطراب وفوضى وتهدم القيم التقليدية، زد على ذلك أن أفعال الجمال لا تلتزم بأى منطق خاص سـوى منطق النـزوات... ان سلطة جاذبية هذا الجمال تذهب -حسب بودلير- إلى حد إخضاع القدر:

«مثل كلب تسير من خلف أذيا

لك مسحورة هي الأقدار،» (٢٦) هذا الجمال السادي الـذي يخضع



«الأقدار» يجعل من الشاعر عبده وضعيته ويحل عليه اللعنة ويجلب له الموت: «وترى العاشيق المهدم يلوي

في حنان على المليحة، حال، مثلما الميت التليف يمس الجدر

من قبره بضرط دلال»(\*\*)
هذا الجمع غير المألوف للرعب والجمال
هو إحدى سمات الحداثة البودليرية. هذا
الجمال الذي يعني الفن يمثل بالنسبة
للشاعر هروبا حيث يحيي فيه الجمال
كشكل مفضل للمثل الأعلى، وحيث يأمل
الشاعر منه أن يفتح له أبواب اللامتناهي
ويكشف له الجديد. إن وظيفة الفن تصعيد
الواقع والسمو به.

ولقد استبعد البحث البودليري الأخلاق وجمع وعي الزمن والشير، ولم يعد له سوى الخلق الخلق الشعري ليتجاوز السيام والحياة اليومية الرتيبة المملة والموت والشر وبشاعات الكون نحو أفاق بعيدة لاتروى... ولم يوجد الشر أخيرا إلا ليساعد الشاعر على وعي حدوده وثقل جسمه، ولقد حوله الوعي الحاد للزمن الذي كان انحدر منه إلى بحث قاس وقدرى عن الجمال:

«أَيّها الموت، أَيّها القبطان العجوز، آن الآوان، لنرفع المرساة!

هذا البلد يضجرنا، أيها الموت! فلنُقلع!

إن كان السماء والبحر سوداوين كالمداد، فقلوبنا التي عرفتها مفعمةٌ بالأشعة!

\* \* \*

صب لنا سُمَّك لنتقوى ا نريدُ كومة من هذه النار تشعل العقل،

لنغوص في أعماق اللجة، جحيماً أو جنَّة، ما هم! الى أعماق المجهول لنكتشف الجديد!»

**\* \* \*** 

«السفر»(۲۸)

لقد اختار بودلير طريق الموت جسراً للعبور نحو عالم آخر قد يكون أجمل وأرحب من هذا العالم المادي السنى يريد الانتصار عليه؟؟!!. لقد أدار بودلير وعن سابق عمد ظهره لعصره، وتبنى الحداثة التي اعتبرها «نقطة التقاطع مابين الأبدى والمؤقت»... يحتل ديـوان «أزاهير الشير» مكان محرك وباعث للحداثة، تلك الجمالية الفنية والشعرية. فهذه الحداثة لاتعرف في القطيعة كما في الطليعة ولكن في الاعتراف بالتقليد . أراد بودلير من خلال هذه الحداثة اماطة اللثام عن الحقيقة الانسانية المجردة، ورفض بشكل مطلق كل الأقنعة والكذب التي زعزعت ثقته بهذا الوجود الكابح لجماح خيال الفنان المنبوذ... المنطلق للبحث عن الجمال المحرم، كفر بودلير بالعقل وبالنظم



الاجتماعية.. وفتح بانحرافه الباب أمام كل من تسول لــه نفسه الاعتداء على القيم الفاضلة... لقد سار خلف أوهامه وتصوراته الشاذة المنحرفة وأفكاره المريضة التي ألغت شخصيته وشعاراته العقيمة التي تنادى -تحت اسم الحرية- بالرفض، والتجاوز والقطيعة والثورة... لاشيء يشكل عنده مرجعا أو قداسة، فهو يجنح في حداثته الى الإسراف واللامعقولية.. لديه احساس دائم بالنهاية وبالشر وبالانحطاط. هذا الاحساس يتحكم في مخيلته وينتج بشكل طبيعي تجسيدات موضوعية فجة تنعكس بدورها خارجيا في صيغة شطط وشرور ... لقد اعتبر بودلسر أن الأصالة تكمن في التحرر من كل القيود الاجتماعية والدينية والأكاديمية.. واعتبر أن الحرية المنشودة لفنه هي الضمانة الأكيدة للعمل الفني الأصيل.. ولهذا تعتبر حركته ثورة لكسر القيد وفك براثن التقاليد وإرساله إلى فضاء المتخيل الحر الذي يقرا فيه المقدس بعيدا عن كل توجيه ومنساقا وراء التصورات الذاتية التي تتلخص في نفى الموروث. هذا الفكر الفرداني سعى الى بناء منظومات فكرية تتحصر في حدود إدراكه الفردي وتصوراته واوهامه وحيرته

أمام ذاته أولا ثم أمام الوجود ... لم تجلب الحداثة وحب المرأة وتألبه الشيطان لبودلير سوى التعاسة والشقاء...لم يثبت بودلير عند أية حقيقة أدبية أو شعرية أو أخلاقية أو فلسفية، لقد رفض الواقع ولكنه في الوقت ذاتــه أراد أن يعبر عنه بكل بشاعته ورعبه.. هدف بودلير في مشروعه الشعرى الى تصوير وتشريح الشر للكشف عن تجلياته ومظاهره -كما زعم- لكي يتحاشاه الناس ولكنه غرق فيه. كان بودلسر أديب التناقضات بامتياز، كان تقدميا «في انحيازه الى الأشكال المجددة في الموسيقي والرسم، ومدافعاً بشراسة عن التحرر من القواعد الأخلاقية والتحلل من القيم الدينية، وعدوا للتقدم في الوقت ذاته!» وكان قلقا باستمرار من جمود العاطفة الإنسانية وخائفا من تقدم الهجوم الصناعي.. ولقد أدار ظهره لفكرة التقدم التي سادت في القرن التاسع عشر، وبدلا من «أن يبعده موقفه الجرىء هذا عن كل ماهو حديث وجديد، أتاح له على العكس من ذلك ان يتبنى الحداثة وينظر لها».



#### الهوامش

- ۱- باسكال بيا- «بودلير»- سلسلة أعلام ۲- منشورات سوي- ترجمة صلاح الدين برمدا- منشورات وزارة الثقافة- ١٩٨٥- ص ١٠٩.
  - ٢- باسكال بيا- المرجع ذاته- ص١١٣.
- ٣- يورغن هبرماس «القول الفلسفي للحداثة» دراسات فلسفية وفكرية دمشق منشورات وزارة الثقافة ١٩٩٥ ص. ٢٠.
  - ٤- «يورغن هبرماس» القول الفلسفي للحداثة- المرجع ذاته- ص ٢٠.
  - ٥- «يورغن هبرماس» القول الفلسفي للحداثة المرجع ذاته- ص٢٠
  - ٦- مديحة عتيق- كتابات معاصرة- العدد ٧٦- المجلد ١٩- نيسان- أيار ٢٠١٠- ص١٠٦.
  - ٧- بديع حقى الموسوعة العربية دمشق المجلد الخامس الطبعة الأولى ٢٠٠٢ ص. ٤٨١.
    - ٨- بديع حقى- المرجع ذاته.
- 9- «إلى القارئ» من كتاب «الشاعر الرجيم بودلير» عبد الرحمن صدقي دار المعارف ١١٦٩ القاهرة الطبعة الثالثة ١٩٨٦ ص ١٠-٩٠.
  - ١٠- باسكال بيا- المرجع ذاته ص١٣٧.
  - ١١- «أُزهار الشر- بودلير»-ترجمة الطيار المرجع ذاته- ص١٥-١٦.
- 12-Max Milner, «Le Diable dans la litterature française», tome II, p 423
  - ۱۳ مجلة جسور الثقافية شارل بودلير ترجمة طارق قداح www.josor.net/article.
    - 16- «أزهار الشر- بودلير»- ترجمة حنا الطيار وجورجيت الطيار- المرجع ذاته- ص١٦-١٧.
      - ١٥- «أزهار الشر- بودلير»- ترجمة حنا الطيار وجورجيت الطيار- المرجع ذاته − ص٣٨.
- ۱٦- «مختار الشعر الفرنسي- من بودلير إلى بريفير ...» ترجمة رواد طربيه- المسار للنشروالأبحاث والتوثيق- طبعة أولى نيسان-١٩٩٤ ص ١٥.
  - ١٧- «مختار الشعر الفرنسي- من بودلير إلى بريفير...» المرجع ذاته ص١٥.
    - ١٨- مجلة جسور الثقافية- المرجع ذاته.
    - ١٩- باسكال بيا- المرجع ذاته- ص١٥.
    - ٢٠- باسكال بيا- المرجع ذاته ص١٩٥.
    - ٢١- باسكال بيا- المرجع ذاته ص١٩٧ ١٩٨.
      - ۲۲- د.مقدسي- المرجع ذاته- ص٧٥.



- ٣٣- د.مقدسي- المرجع ذاته- ص٥٧.
- ٢٤- الحداثـة والأخلاق- تأليف مارتـن هاليويل انحراف الانحطاط: بودلير ترجمة محمـد إبراهيم العبد الله إنانا للطباعة والنشر - ٢٠٠٥.
  - -۲0 «أزهار الشر- بودلير»-ترجمة الطيار- المرجع ذاته- ص٣٣.
  - 77- «مختار الشعر الفرنسي- من بودلير إلى بريفير...» المرجع ذاته- ص١٥.
  - ٧٧- «مختار الشعر الفرنسي- من بودلير إلى بريفير...» المرجع ذاته- ص١٥.
- ٢٨- «مـدن وأسـفار» ترجمة أحمد حافـظ- في هدية العدد ١٠٨ مـن مجلة فكر- كانون الثاني. شـباط- ص٢٠١٠-ص١٢.





يعتبر الفلاسفة اليونان الأوائل مؤسسي حركة التفكير المادي بمعناه العلمي الفيزيقي، ويعود لهذه الفلسفة الفضل بانطلاقها البدئي من المادة لتفسير قوى وألغاز الطبيعة، وإن بدت نظرتهم متواضعة إلا أنها تشكل قفزة جبارة في محاولات تتبع الإنسان للعالم من خلال المادة نفسها الأمر الذي لم يكن واضحاً في المجتمعات الأخرى.

احث من سورية. ♦

80



الطبيعة عند الفلاسفة اليونان قبل سقراط:

واذا بدأنا من الفيلسوف الأول المعروف عند اليونان وهو طاليس فاننا نجد عنده إرهاصات لفكر مادى فلسفى حيث رفض التفسير الميتافيزيقي للعالم السائد في الميثولوجيات المصرية والبابلية واليونانية محاولاً تقديم مفهوم مادى جديد للعالم جاعلاً من الماء جوهراً للعالم، فهي المادة الأولى التي نشأ عنها العالم المادي، من ذلك المنطلق نعتبر طاليس مؤسس الفلسفة الأيونية المادية في العالم اليوناني مؤكداً على أن كل العمليات في الطبيعة تتخلص في خلخك المادة وتكاثفها، تلك المادة التي اعتبرها ماهية متحدة وموحدة للعالم ويمثلها الماء، وقد زعم أرسطو فيما بعد أن طاليس نسب الروحانية إلى الأجسام المادية الجامدة مستنداً إلى المغناطيس والكهرباء حيث رأى طاليس أن الروح هي مصدر الحركة في الطبيعة تلك الروح هي تعبير أولى عن مفهوم الطاقة في العالم، ولعل نجاح طاليس العلمي في ميدان الفلك والهندسة المغناطيسية قد ضاعف مطامعه الفكرية، فهو من حيث انه أوّل عالم في العالم الغربي قد سبق مذهب التفاؤل المتطرف الذي ساد لدى علماء الطبيعة في فقد تميزت هذه الفلسفة وبشكل خاص في حلتها الهلنستية بالنزعة التجريبية حيث نجد علماء هلنستيين أمثال إراتوستين واسترابون وبطليموس قد وضعوا أسسا منهجية للبحث العلمي الدي غلب على الفكر اليوناني طيلة تربعه على منارة الفكر العالمي،كذلك فعل قبلهما أرسطو الذي وقف على الحد الفاصل بين الثقافتين اليونانية والهلنستية وقد استطاع أن يحول قوة الفكر الفلسفى الإغريقي الى نسق متماسك منطقى وقد قدر لهذا النسق أن يمارس تأثيراً هائلاً على التفكير العلمى ومنهجياته لمدة ألفي سنة قادمة، ولعل ذلك التأثير البالغ للفلسفة اليونانيــة على العلم خاصة يعود أساساً الى البنيــة الماديــة للفكر اليونــاني وذلك يبدو منذ تتبعنا لأفكار الفلاسفة اليونان الأوائل التي تحتوي على ثروات مادية واضحة على الرغم من الطابع الروحاني الميتافيزيقي الذى تتلبسه، فهـولاء الفلاسفة قد نظروا إلى كل شيء من زاوية المادة على الرغم من أن تصورهم كان مختلطاً على اعتبار أن العناصر التي قالوا بها كمبادئ مكونة للعالم الطبيعي كانت عندهم عناصر مادية وروحية معاً. وهو ما سنحاول دراسته في الصفحات التالية.



العصر الفكتوري، فلم يقنع بتعقيل الهندسة العملية، بل أراد أن يفسسر العالم نفسه، لا كما يفعل الصبيانيون من السابقين عليه بالالتجاء الى الخرافات، بل بصيغ حسية يمكن تحقيقها(١) وبذلك يكون طاليس أوّل مفكر سعى الى تفسير طبيعة المادة بانطلاقه من المادة ذاتها، وما يميز فكرته تلك ويعطيها طابعها المادى مقارنة بالميثولوجيات السابقة التي انطلقت من الماء كأصل للعالم هي أنها دعّمت عنده بالدليل العقلى فقال بأن النبات والحيوان يتغذيان بالرطوبة ومبدأ الرطوبة هو الماء، وما منه يتغذى الشيء فهو يتكون منه بالضرورة، ثم أن النبات والحيوان يولدان من الرطوبة، فالجراثيم الحية رطبة وما منه يتكون الشيء فهو يتكون منه، وما يشاهده في هذه الأحوال ينطبق على الأرض بالاجمال، فإنها خرجت من الماء وصارت قرصاً طافياً على وجه جزيرة كبرى في بحر عظيم وهي تستمد من هذا المحيط اللامتناهي العناصر الغازية التي تفتقر اليها فالماء هو أصل الأشياء، وقد استفاد طاليس بشكل أو بآخر من المفاهيم التي اكتشفتها الحضارات السابقة آخذاً منها الطابع العلمى فقد تأثر بالهندسة الفرعونية والفلك البابلي لإثبات مجموعة من الحقائق العلمية الفذة في عصره، حيث يُظن أنه

أثبت بأن قطر الدائرة هو الخط الذي ينصفها وأن زاويتي قاعدة المثلث المتساوي الساقين متساويتان حيث أمكن قياس أي ظاهرة طبيعية بما في ذلك الضوء والصوت في فراغ هندسي محض، وبما أن طاليس كان على اطلاع على علوم الشرق القديم في بابل ومصر وفينيقية، (تعلم على يد كهنة مصير الرياضيات والفلك)، فإنه اعتماداً على فلك الشرق ذي الطابع الأسطوري-لكنه الناجح على امتداد قرون من الأرصاد الفلكية- استطاع أن يرصد التعاقب الدوري للخسوف والكسوف، كما استطاع أن يتنبأ بكسوف الشمس الذي وقع في أيونيا حسب الفلكيين المعاصرين في ٢٥أيار من العام ٥٨٥ ق.م(٢)، ولعـل أفضل ما جاء به الفكر الفلسفي لطاليس هو أنه أدخل ولأول مرة أهمية المعرفة الاستقرائية للعالم كما قدّم لأوّل مرة معارف تعتمد على البراهين الأمر الذي لعب دوراً في التطور العلمي فيما بعد. حيث يقول في حكمته «أقدم ما في الوجود هو الإله لأنه غير مولود، وأصل الأشياء هو العالم لأنه خلق الاله، وأكبر الأشياء هو المكان لأنه يتسع لكل شيء، وأقوى الأشياء هي الحتمية لأنها تسود على كل شيء، وأحكم الحكماء هو الزمن لأنه يكشف عن كل شيء، ابحث عن حكمة واحدة واختر واحداً من الخبرات».



وبعده جاء الفيلسوف انكسمندر الذي يعتبر أوّل من كتب بحثاً عن الطبيعة باللغة الاغريقية متابعاً التصورات المادية لسلفه معتبراً أن جوهبر الوجبود هو مبادة غير محدودة ولا متناهية وعنها نشأت المواد الجزئية المحسومة، ويبدو أنه كان مأخوذاً بالصيراع القائم بين الأشياء المتضادة من بارد وحار ويابس ورطب فأعلن بأن الأشياء في حرب دائمة مع بعضها البعض وهذه الحرب مطبوعة بضروب الظلم التي تفرضها عندما يطغي بعضها على بعض، ولهذا لا يمكن عنده أن نسلم بأن جوهر الوجود هو الماء كما اعتقد طاليس إذ إن الظلم سيتغلب عندها وتكون الغلبة للبارد والرطب على الحار واليابس وهذا يخالف سنن الطبيعة، وبالتالي لا يمكن للجوهر أن يكون واحداً مـن الحدين المتضادين بل يعود لطابع جدلى أعمق من ذلك تنشأ فيه الأضداد وتتلاشى، وهو يزعم أن الأرض محاطة بحلقات عملاقة مليئة بالنار، وحلقة الشمس أكبر من الأرض بثمان وعشرين مرة، وحلقة القمر أكبر من الأرض بتسع عشرة مرة، والشمس أعلى الكرات تحتها يأتي القمر وتحت القمر نجوم ساكنة لا تتحرك، ويحدث خسوف القمر عندما تنغلق الفتحة الموجودة على سطح حلقة القمر، على

الرغم من تلك المعلومات الخاطئة بالجملة الا أن مأثرة إنكسمندر تتلخص في أنه رد الوجود لطابع جدلي ديناميكي وهذه سابقة مهمة في تطور الفكر الفلسفي العلمي في ذلك العصر.

ثم جاء إنكسمانس بتصور أحادى جديد للعالم المادي رافضاً التصورات الجدلية معيداً العالم مرة أخرى لجوهر واحد هو الهواء الذي منه تنشاً الأشياء من خلال تكثفه وتخلله حيث يقول بأن «الجوهر الأول واحد لا نهائي ولكنه محدد الكيف، انه الهواء، منه نشأت الأشياء الموجودة والتي كانت موجدة والتي سوف تكون، ومنه نشات الآلهة وما هو الهي وتفرعت باقى الأشياء»(٢)، فالعالم يعود مرة أخرى الى علة واحدة هي الهواء بحيث ينشأ تصور آلي للعالم على الوحدة والبساطة. وإذا ما تساءلنا عن سبب رفضه لتصور سلفه وأستاذه برد المادة الى اللامحــدود، فريما تخيلنــاه يعلل سبب ذلك بأن أيه مادة أولية لا محددة هي مجرد عدم لا يمكن أن ويُكتشف فيه شيء، ومن المستطاع قول شيء على الأقل بالفعل إذا نحن استعضنا بالمادة اللامحدودة الأولية بالهواء.

وعلى الرغم مما يقال عن تصورات هولاء الفلاسفة الذين يمثلون ما يعرف



باسم المدرسة الأيونية يبقى لهم فضل أُكيد على اعادة بنية التفكير البشري في طبيعة المادة عندما أعادوا البحث عن بداية الأشياء وأصلها، وإن كان هذا الاتجاه ليس جديداً تماماً، لكن الجديد الحقيقي ليس في الحديث عن أصل العالم بل في كيفية انبثاق هذا العالم وهنا الجديد الذي قدموه في تعريف كلمة البداية، ففي كل الكونيات الأسطورية كانت كلمة الأصل تعنى الحالة البدائية التي اتصف بها الماضي الأسطوري السحيق الذي زال وانتهي لتحل محله الأشياء، في حس نجد أن هـوُلاء المفكرين الطبيعيس الأوائل قد أدركوا البداية ادراكاً مختلفاً كما عرفوها تعريفاً مختلفاً، فما كانوا يبحثون عنـه ليس واقعة عرضية، بل علة جوهرية، ولم تكن البداية عندهم مجرد نقطـة بدء في الزمان بل هـى المبدأ الأول، انها شيء دال على السبق المنطقى أكثر منه دال على السبق الزماني، حيث اتفقوا على تصور العالم شيئاً متمايزاً قائماً في مادة أولية متجانسة(٤). ومن هنا نستنتج الأهمية التاريخية لتصورات تلك المدرسة في النظر الفلسفى للعالم المادى.

وإذا ما عدنا إلى تتبعنا التاريخي لتطور النظر الفلسفي للعالم المادي نصل الآن إلى فيلسوف قلب التصور الأحدادي الجامد

للعالم الذي تحدث عنه آخر أقطاب المدرسة الأيونية، هذا الفيلسوف هـو هيرقليطس الذى أعاد الطابع الجدلي للعالم بصيغته الأكثر تطوراً، وهو وان كان أظهر جهلاً علمياً معرفياً كبيراً للعالم عندما ظن أن غروب الشمس سببه انطفاؤها بالماء وهي تتجدد كل يوم وبأن قطرها قدماً واحدة كما يبدو للنظر، إلا أن هذا الجهل المعرفي عوضه تصور فلسفى خالد للطبيعة أثر تأثيراً عميقاً في التصور الفلسفي للعالم فيما بعد، فهيرقليطس أعلن بأن الأشياء هـى دائماً في تغير متصـل وصيرورة دائمة ومن دون تلك الصيرورة لم يكن هناك شيء فالصبرورة والجدل ليسا مفهومان ناتجان عـن مادة لا متناهية كما عند انكسمندر بل هما يشكلان قوام العالم، بتلك الفكرة يعتبر هيرقليطس واضع ديالكتيك نظرى للطبيعة، ومن ذلك التصور الجدلي الديالكتيكي قدم هيرقليطس تصوره لأصل الكون وهو تصور ميتافيزيقي ليس له ما يبرره سوى العصر ذو البنية الفكرية الميثولوجية التي قد تخلص منها تماماً فيما بعد، حيث اعتبر أن النار هـ المبدأ الأول الذي تصدر عنه الأشياء وترجع إليه، وليست هذه النارهي تلك التى ندركها بالحواس، بل هي نار لطيفة أثيريــة أزلية تشــكل حياة العــالم وقانونه، ومن مفهومه هذا عن النار وضع نظريته



لتشكل العالم المادي فتلك النار يعتريها الوهن فتصير ناراً محسوسة تتكاثف بدورها فتصير بحراً يتكاثف فيصير أرضاً ويرتفع من الأرض والبحر بخاراً رطباً يكون سحباً تبرق وتعود ناراً من جديد، هكذا يقدم هيرقليطس تصوره الجدلي للعالم معتبراً أن التغير الدوري يجري دائماً وفق طريقتين هما من أعلى لأسفل ثم من أسفل لأعلى مع بقاء كمية المادة النارية الأولى واحدة.

ولـو عدنا ودققنا النظـر بأفكار هؤلاء الفلاسفة نجد لديهم عنصراً مشتركاً يتمثل في نظرتهـم للمادة لا على أنها مادة معطلة بل باعتبارها مادة حية ذات روح فالنار عند هيرقليطس والماء عند طاليس والهواء عند إنكسمانس هـي في النهاية عقل كلي، هذا على الرغم من أنهم فهموا أن جوهر الوجود المادي إنما ينبع من المادة نفسها وبذلك فإن الأصالـة في نظريتهم تكمن في أنهم أرجعوا القانون إلى قوة تكمن في طبيعة الأشياء أي قلب المادة وليس إلى قوة خارجها.

وبالتوازي مع هذا الفكر الاستقرائي دخلت التصورات الرياضية في فهم العالم من خلال فيثاغورث فتحولت المادة عنده إلى عناصر تخضع لقانون العدد لتغدو منظمة تنظيماً متناسقاً، فالعدد عنده هو تعبير عان التناسق في كل شيء وبالتالي فهو يكون

جوهر الأشياء التي تشكلت من العنصرين الذين يتكون منهما العدد هما المحدود واللامحدود وبالتالى تتحول الأعداد عند فيثاغورث ومدرسته إلى نموذج كلى يعبر عن جوهر الأشياء فتغدو الأعداد بمثابة المبادئ الخالدة التي تعيش في قلب التناسق بل هي التي تكون التناسق نفسه (٥)، بذلك التصور ساهم فيثاغورث ومدرسته في ادخال التصورات الرياضية للعالم، فأقام العالم المادي على أساس تصورات الأعدد المجردة حيث يرى أن الواحدة (الجزء) هي مبدأ كل شيء وتخضع للواحدة بصفتها سببأ ثنائية غبر محددة بصفتها مادة، ومن الواحدة والثنائية غير المحددة تتبثق الأعداد، وعن الأعداد تنبثق النقاط، وعنها تنبثق الخطوط، وعن الخطوط تنبثق الأشكال المستوية التي ينشأ عنها الأشكال الحجمية، وعن الأشكال الحجمية تتشكل الأشكال المدركة بالاحساس التي تحمل بذاتها أربعة أسس هي النار والماء والأرضى والهواء، وإذ تتخالط هذه وتتحول فإنها تُنتج العالم حياً عاقلاً وكروياً في وسطه الأرض التي هي بدورها كروية ومسكونة من مختلف أرجائها، وبالتالي فلا عجب في أن فيثاغورث وأفلاطون قد تبنّا الرؤية نفسها فيما بعد كما سنرى ومارسا أقوى نفوذ على الفلسفة الطبيعية في العصور الوسطى



وبشكل خاص عصر النهضة حيث خلق عقل فيثاغ ورث النظام من الفوضي من خلال بنية رياضية متماسكة بحيث لم يكتف بالتأمل الخارجي للمادة بل بحث مفهوم الصورة-الجوهـر أو البنية أو القانـون- التي تميز المفهوم القانوني الكامن خلف الظاهرات المادية والتي تقبل القياسس الرياضي على اعتبار أن العلاقات الرياضية تميل الى أن تظهر بساطة أساسية مدهشة فهى تتضمن قوانين أساسية محدودة العدد نسبياً تكمن خلف الحشد اللانهائي من التفاصيل القابلة للملاحظة، فأعاد التعقيد الاستقرائي الي مجموعة من القوانين الرياضية البسيطة ومن هنا نرى أن اكتشاف فيثاغورث للكون المقونين رياضياً تشكل واحدة من أعمق الاستبصارات الأولى في النظر للمادة فلسفياً، حيث استطاعت تلك المدرسة بانطلاق من مفاهيمها النظرية أن تتوصل الى معلومات ثورية احتاج الفكر البشري الى أكثر من ألف وخمسمئة سنة ليعيد اكتشافها، ويكفى أن نعرف أن الفيثاغورثيين هم أول من توصل للقول بعدم مركزية الأرض عندما أكدوا أن مركز العالم لا بد وأن يكون مضيئاً بذاته لأن النور خير من الظلام كما يجب أن يكون ساكناً لأن السكون خبر من الحركة، والأرض مظلمة وفيها نقائص كثيرة فلا يصح أن

تكون مركــزاً للكون الذي هــو عندهم ناراً أبدية تمد الشمس بالحرارة التي تعكسها بدورها على الكواكب، هـذه النار الأبدية كانت فكرة ميتافيزيقية حاول من خلالها تفسير العنصر المادي وتلك الفكرة بالذات عدلت عن طريق مفكر جاء من تلك المدرسة ذاتها هو أرسطرخوس الـذي استبدل تلك النار الكونية بالشمس نفسها لتبقى تلك الفكرة الثورية طي النسيان حتى مجيء كوبر نيكوسس وإحيائها من جديد مع إحياء العلم الحديث كما سنرى لاحقاً، لذلك بمكننا القول ان الفيثاغورثية تشكل أول قفزة في طريق فهم العالم وفق قوانين مجردة بسيطة جعلتهم يجرؤون على التفكير بنظام فلكي لا يرتكز على الأرض فقدمت بذلك تصوراً عن نظام عقلاني رياضي كامن في الطبيعة كان بمثابة شرارة أولى انتظرت عصر النهضة لكي يفجرها من جديد، والواقع هو أن فيثاغورث كان محظوظاً، فتأملاته الفلسفية تصل الينا من خلل عقل أفلاطون، فعالم المشُل الأفلاطوني كما سنرى يعد تهذيباً وصورة منقحة لمبدأ فيثاغورث في أن العدد يعتبر أساس العلم الحقيقي، كما أن تصور فيثاغورث قد تكرر في الفيزياء الحديثة عند أينشتاين عندما جعل المكان والزمان يتحدّدان عن طريق موضوعات



فيزيقية لا نعرف عنها سوى أرقامها فقط كالجاذبية والطاقة مثلاً، وهدا ما جعل فيلسوف كهوايتيد يرى أن أفلاطون وأستاذه فيثاغ ورث يعدان أقرب إلى العلم الفيزيقي من أرسطو نفسه.

وبالتوازى مع الفيثاغورثية ذات التفكير الرياضي عادت النزعة الاستقرائية مع أنبادوقليسس الذي تصور العالم بتركيب رباعي مرجعاً العالم إلى أربعة عناصر خالدة أساسية تكون العالم هي الماء والهواء والتراب والنار ، بتلك النظرة نحا أنبادوقليس منحاً مادياً صرفاً منطلقاً من أزلية المادة بعناصرها الأربعة الأساسية التي تشكل العالم والحياة، فباجتماع هذه العناصر يتولد المادة والحياة وبانفصالها يحدث الموت والفناء، وقد تعمقت تلك النظرة المادية بصورة أكثر وضوحاً ومنهجية في تصور الفلاسفة الذريين ممثلين بليقبوسي وديمقريطس، فليقبوس يعتبر أول فيلسوف قد أعلن مبادئ المدرسة الذرية رغم التحدث عن أصول فينيقية وهندية لهذا التصور، حيث افترض ليقبوس أن ثمة في الكمون عدداً لامتناه من الذرات التي لها عدد لامتناه من الأشكال، كما يرى بأن الوجود ليس موجوداً بدرجــة أكبر من العدم حيث يعد هذا وذاك علتين لنشوء الأشياء، فالوجود هو الذرات

ويقوم جوهر هذه النزرات في الكثافة المطلقة والأزدحام المطلق، وتنتشر الذرات في الفراغ، في العدم الذي له وجود واقع وحقيقي كحقيقة وجود الوجود، كما تبني لوقيبوس بدايات مفهوم الحتمية الصارم فقال «لا يظهر أي شيء بغير سبب وكل شيء ينشأ عن أساس ما وبفعل الضرورة، والعالم ليس حياً ولا يخضع لعناية إلهية، ولأنه مبنى من الذرات فإنه يخضع للحتمية الطبيعية غير العاقلة(١)»، وقد تابع تلك النظرة ديمقريطس الذي حاول تبني منهجاً تجريبيا تأمليا بوقت واحد فقال بأن الوجود كله امتلاء والحركة ممتنعة من دون الخلاء الـذي هو لا وجود، لكن من جهة أخرى فإن الكثرة والحركة ظاهرتان لا تنكران؟ هذا التساؤل التناقضي عند ديمقريطس قاده لمحاولة الخروج منه عن طريق تصوره لوجود ذرات ماديــة غاية في الدقة تتلاقى وتفترق فيحدث بتلاقيها وافتراقها الكون والفساد، هذه الــــذرات قديمة أزلية علـــى اعتبار أن الوجود لا يخرج من اللاوجود وهي دائمة خالدة على اعتبار أن الوجود لا ينتهى إلى اللاوجود، وهي متحركة بذاتها وواحدة، والجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ هو امتلاء وامتداد غير منقسم، وهذه الجواهر الذرية غير المنقسمة متشابهة في الطبيعة



تمام التشاب ليس لها أية كيفية ولا تتمايز الا بخاصت فلزمتين هما الشكل والمقدار، فمن حيث الشكل نجد المستدير والمجوف والمجرف والمحدب والأملس والخشن، وأما من حيث المقدار فيتفاوت من حيث القسمة والثقل(٧)، بذلك حاول ديمقريطس أن يفسر العالم من منظور مادى فوضع قوانين آلية تشكل أساساً لتصور العالم ممهداً بتلك النزعة لتصور آلى حتمى للعالم يمكن وصفه والتحكم فيه من خلال نماذج وانقسام لذرات غير منقسمة تكفى معرفتها للسيطرة على العالم وفهمه، وبذلك وصل الفكر اليوناني على يد ديمقريطس الى تصور واضـح صريح للمادة شكل أساساً للكثير من القوانين الرئيسية التي سيطرت فيما بعد على الفيزياء بشكل واضح ولفترة طويلة كعدم فناء المادة وحفظ الطاقة ومن ذلك قوله أن لا شيء يصدر عن لا شيء ولا شيء يعود إلى لا شيء، كما أرجع جميع المظاهر المادية إلى ظاهرة واحدة هي الحركة مؤكدا ومرسخاً سيطرة القوانين الآلية على العالم، وقد امتدت أفكاره الآلية من بنية المادة إلى الفكر حيث تبنى الاتجاه الحسى في المعرفة فاعتبر أن الفكر هو الحركة الباطنية التي تحدث الاحساسات في المخ أو هو الصورة

المحسوسة ملطفة جاعلاً من الإحساس المصدر الوحيد للمعرفة.

من هذا المنطلق يمثل ديمقريطس في فلسفته ذروة ما وصل إليه العلم والفلسفة عند الطبيعيين اليونان عندما حاول أن يفسر كل ما في الطبيعة تفسيراً آلياً صرفاً. وفي الواقع نجد أن تعاليم لوقيبوس ومن بعده ديمقريطس الذرية لم تكن تعاليم كاملة، فديمقريطس مثلاً أباح التباين بين أحجام الذرات وهو ما يتساوق بصورة سيئة مع موضوعته في عدم قابلية الذرات للانقسام، وقد انتقد أرسطو أفكارهما عندما بين أنه ومتواترة دون انقطاع فإنها لا يمكن أن تتألف من ذرات لا تتشطر، لأن هذه الأخيرة معزولة وحسب.

وعلى النقيض من تلك النزعة المادية التجريبية الحسية انطلق الفيلسوف انكساغوراس الذي مثل الجانب العقلاني المثالي في تصوره للعالم حيث اعتبر أن العقل هو مصدر الفعل الوحيد وهو ألطف الأشياء وأصفاها وأبسطها مفارق للطبائع كلها وعليم بكل شيء ومتحرك بذاته، فالعقل الكلي هو أصل الوجود لا المادة التي تعتبر انعكاس أو تجلي لهذا العقل الكلي. حيث



نجد أنه وإن ماثل سابقيه من الطبيعيين في بعض آرائهم الا أنه تميز عنهم بالقول إن القوة الحيوية والمحركة للعالم هي شيء مميز ومغاير للجسم المادي الذي تحركه، هذه القوة هي العقل أو الفكر الذي وظيفته ترتيب وتنظيم الأشياء بوساطة حركة دائرية ينتج عنها ذلك النظام الأزلى. بذلك التصور العقلاني حاول انكساغوراس أن يعطى تفسيرأ طبيعيا للظواهر الفلكية والطبيعية كظاهرة خسوف القمر وكسوف الشمس، فرأى في الشمس جلموداً حجرياً نارياً قائلاً بأن الشمس والقمر والنجوم هي حجارة ملتهبة يطوقها دوران الأثير ويتوضع القمر تحت الشمس وهو أقرب الينا، ويحدث خسوف القمر لأن الأرض تحجبه عن الشمس، أما كسوف الشمس فانه يقع عندما يحجب القمر الشمس وقت مولده، كما أكد بأن القمر يستمد ضياءه من الشمس وهو مملوء بالوديان والهضاب(^).

هكذا كان الوضع عندما جاء الثلاثي الكبير سقراط وأفلاطون وأرسطو، حيث نجد أن اتجاهات هؤلاء الثلاثة تلخص بأسلوب منهجي التضاد الجدلي الثنائي الذي طبع الفلسفة اليونانية بطابعه هو التيار العقلاني الذي شكل سقراط وأفلاطون قمته المثالية والتيار العقلاني الذي تجلى الدي تجلى

بوضوح ظاهر عند أرسطو. فكان سقراط من طليعة ممثلي الفكر العقلي الفطري في المعرفة عندما أكد على أن النفس مفطورة على العالم، والعلم يعبر عن طبيعة النفس العاقلة ذاتها لدرجة أنه يمكن القول بأن هذا العلم يكمن في داخل النفس منذ البداية.

### الطبيعة عند أفلاطون:

مع أفلاطون تصل العقلانية بصورتها المثالية الموضوعية الى ذروتها، حيث يعتبر الخصم الرئيسي للاتجاهات المادية العضوية لاسيما الذرية منها حيث يقول انه ما من شيء أمعن بالخطأ من النظر الي العناصس المادية التي تتركب منها الأشياء على أنها علَّة لهذه الأشياء، فهذه الأشياء أو العناصر عنده ليست أكثر من شرط لا يمكن للعلة الحقيقيــة أن تعمل من دونه، في حين أن تلك العلة التي تـؤدي الى وجود الأشياء هي كمالها الذي تتجـه إليه، وهذا الكمال هو كمال المثال الذي تجهد الأشياء من أجل محاكاته (٩)، بذلك أفرغ أفلاطون المادة من واقعيتها لصالح تصور عقلى لمثل تصورية مجردة ابتدعها جاعلاً من المادة مجرد خيال أو انعكاس وهمى إن صح التعبير لهده المثل، وهذا ما عبر عنه في أسطورة الغار التي تكلم عنها والقائلة بأن العالم الـذى نعيش فيه ونراه ليس الا وهم وخيال



وأن ما نعتره واقعياً انما هو في الحقيقة انعكاس للواقع الحقيقي، بمعنى أن الحواس تخدعنا، من تلك الأسطـورة يبدو أنه قدم التمهيد المنهجي للشك بوجود العالم الحسي وانكار المحسوس، مقابل البحث عن العقلى الحقيقي فيما وراء هذا العالم، على اعتبار أن أساس الحقيقة هو الفكر العقلاني المجرد لا الظواهر المحسوسة المتغيرة والتي لا يمكن الاعتماد عليها في فهم العالم، فرفض على لسان سقراط المعرفة المبنية على أساس الحس حيث برهنت وجهـة نظره على أن التوحيد بين المعرفة والاحساس هو توحيد خاطئ، على اعتبار أن الاحساس لا يكون علماً، أما العلم الذي يكون المعرفة الحقيقية لديه فهو المستمد من التعقل المباشر الذي يقع على المبادئ أو الماهيات المتمثلة بعالم المُثل(١٠)، بهذا الشكل تصور أفلاطون عالمين متقابلين ومعارضين أولهما عالم المادة الحسى وهو عالم وهمى ضبابى وفي مقابل ذلك يوجد عالم المثل العقلى الحقيقي والمطلق الذي أعطاه كل معانى الوجود والكمال.

ولكن ذلك لم يمنعه من محاولة تقديم نظرة مادية للعالم المادي عبر عنها في محاورة طيماوس حيث يؤكد في تلك المحاورة بشكل قاطع بأن العالم كروي برمته وهو يقبل ضمناً بأن الأرض نفسها تجاري

ذلك الشكل الكلى، وقد احتلت منه موقع المركز، مما جعل أرسطو يستوحى دائماً في كتابه «السماء» استنتاجات طيماوس التي يقول فيها أفلاطون على لسان طيماوس الفيثاغورثي موضحاً صفات العالم لديه «ان تنسيق العالم وإنشاءه قد استوعب كلاً من العناصر الأربعة بجملته لأن منشأه قد أنشاه من النار بأسرها، ومن الماء برمته، وكذلك الهواء والعراب، ولم يدع خارج العالم ولا ذرة واحدة ولا أيـة طاقة من أحد تلك العناصر وهكذا كانت نواياه، أولاً لكي يكون العالم حياً شامــلاً متكاملاً غاية التكامــل ومؤلفاً من كامل الأجزاء، وعلاوة على ذلك لكى يكون واحداً فريداً اذ لم يتبق ما يمكن أن ينشأ عن عالم آخر مماثل، وأخيراً لكي لا يشيخ ولا يعقل معتبراً أن كل عوامل الحرارة والبرودة وكل العوامل الأخرى ذات المفاعيل العنيفة اذا حدقت من الخارج بجسم مركب ودهمته فهي تفككـه وتجلب له الأمراض والهرم، ولأجل هــذا هندس الله العالم وجعله فريداً وشاملاً متكاملاً من جميع أجزاء العناصر فلا يهرم ويصيبه داء، وقد أعطاه الشكل الملائم المنسجم وهو الشكل الكروي يبعد مركز قطره عن سطحه بعداً متساوياً من كل الجهات ودوّره تدويراً وجعله أكمل الأشكال وأشبه شيء بذاته وهـو الشكل الكروي(١١)»



وفي محاوراته نجد ترجيح قدم العالم والمادة لديه، اذ ان تأكيده الدائم على أولوية الروح على البدن (المادة) أو أسبقيتها على الجسد ليست دليلاً على أنه الاله الأفلاطوني قد أوجد المادة من العدم، بل ان لتلك الأسبقية أسساً منطقية تثبت بأن أفلاطون كان صاحب اتجاه روحاني مثالي مطلق، وهذا الاتجاه قد تغلغل في كل فلسفته حتى انه جعل للمادة طابعاً روحياً يبرر وجودها الظاهري على الأقل فقد جعل للأرض نفساً، وقال بأنها الإلوهية الأولى وهي أقدم من الألوهيات الموجودة في السماء، لذلك نجد أفلاطون يصف الإله بالصانع أكثر من وصفه بالمبدع للعالم القديم والأزلى عنده(١٢). وحسب رأى أفلاطون ثمة نموذج هندسي بدئى واحد ووحيد للعالم، ولذلك ليس هناك سوى عالم واحد وحيد يحاكيه، ولا يمكننا أن نفهم تقسيم الجسد الكوني الموحد لدي أفلاطون إلا إذا أخذنا بالحسبان صلته بالتقليد الفيثاغورثي لرمزية الأعداد، فقد أخــذ أفلاطون متواليتين عدديتين بين (١-٣-٩-٣) و(٢-٤-٨) ووضع لهما مغزى هندسياً محدداً، فالعدد واحد يشكل وحدة مطلقة غير قابلة للانقسام، والعدد ثلاثة يشكل ضلع المربع، والعدد تسعة مساحة المربع، والعدد سبع وعشرين حجم المكعب مع الضلع يساوي (٣)(١٢)، وبما أن الكون

ليس مجرد وجود هندسي وحسب إنما وجود فيزيائي أيضاً، فإنه صورة تتعكس أيضاً عبر جملة من الأعداد (٢-٤-٨) وتتوضع في نسق مشترك متجاورة مع الأعداد التي تمثل البنيــة الهندسية له، وعلى هذا النحو فإن الجسد الواحد للكون يعكس سلسلة الأعداد السابقة وهذه هي بنية المجالات التي يتشكل منها الكون، وثمة بين الأعداد السباعية السابقة الذكر ثلاثة أنماط من النسب الحسابية والهندسية والتواؤمية (الهارمونية) وهو ما يتوافق مع التعاليم الفيثاغورثية عن النغمات الموسيقية لمدارات الكواكب، وعلى هذه الصورة يكون كون أفلاطون قد بنى أيضاً وفق مبدأ التناغم الموسيقي الهندسي الحسابي، ولكن خلافاً لفيتاغورث نجد أن أفلاطون يقيم فرقاً بين العدد والشيء المادي، حيث يرى أن الأعداد منفصلة عن الأشياء على عكس فيثاغورث الذي قال بأن الأعداد هي الأشياء نفسها.

ومن ذلك المنطلق يمكن لنا أن نعتبر أفلاطوناً بأنه الأب الأكبر لكل فلسفة روحية مثالية بما قدمه من إلهام أثر في الكثير من فلاسفة ومفكري العصور اللاحقة...

لكن ذلك التصور المغرق في مثاليته لم يعترف به أرسطو الذي قدم تصوره للعالم المادي بطريقة جديدة أعادت له أهميته



المحسوسة وشكل ذلك كسباً جديداً لصالح التصور المادي للعالم الذي اعتبره الحقيقة الوحيدة التى لا تعلوها حقيقة.

### الطبيعة عند أرسطو:

يمثل أرسطو ذروة الفلسفة اليونانية في ابداعاتها العظيمة وصياغاتها الباقية لأسس العقل النظرى، وقد مكنته عبقريته من أن العقلية اليونانية، وعلى الرغم من نزعته الواقعية وتجريبيته التي جعلته يوصى قواد تلميده الاسكندر الكيسر بجلب عينات من البلدان المفتوحة وذلك ليكمل بحوثه في علم الأحياء، وعلى الرغم من إشارته إلى أهمية الحواسس في الوصول الى المعارف مؤكداً على دور الاستقراء العلمى في الفكر المنطقى فإنه مع ذلك قد جسد الروح الاغريقية القائمة على تأكيد أولوية النظر العقلي الخالص(١٤) على التصور المحسوس للعالم، فأرسطو حين يقارن بين الطريقتين الاستقرائية الحسية والاستنتاجية العقلية يقول بأن الثاني أكثر اتساقاً وأكثر مطابقة للنظام الموضوعي للأشياء في حين أن الاستقراء أقرب الينا ورغم أنه أقل اتساعاً الا أنه أكثر وضوحاً وعينية، كما نراه يؤكد على الأهمية المنهجية للعلم التأملي العقلي عندما يقول: «اذا كان المرء يمتلك تجربة في

الحياة فانه يعد أكثر حكمة من أولئك الذين ليس لديهم سوى المدركات الحسية، أما من يمتلك المهارة فانه أكثر حكمة ممن يمتلك التجربة، والمرشد أكثر حكمة من الحرفي، والعلوم التأملية أرقى من مهارات الخلق<sup>(١٥)</sup>» وقد ألف أرسط و كتاب الفيزياء (الطبيعة) وهـو ليس أول مؤلف يحمل هذا العنوان في الفلسفة القديمة، لكنه أول مؤلف من نوعه تُدرس فيه دراسة منظمـة مبادئ الأجسام الفيزيائيـة والحركة، حيث يرى فيه أرسطو أن الفيزياء يجرى فيها تقصى أولاً مبادئ أي ماهيات طبيعية، وثانياً المسائل العامة للحركة، ويشغل مفهوم المبدأ عند أرسطو مكان ما نسميه القانون اليوم، والمعرفة التجريبية عنده تبقى في داخل اطار المراقبة السلبيــة البحتة حيث يقول: «اننا على يقين من أننا نعرف هذا الشيء أو ذاك عندما نتبين أسبابه ومبادئه الأولى ونفككه وصولاً الى عناصره المكونة له، فانه من الواضح أنه ينبغى علينا في علم الطبيعة أيضاً أن نحاول تحديد ما ينتمي إلى المبادئ أولاً وقبل كل شيء(١٦١)» وأرسطو يؤكد على العناصر الأربعة للمادة التي تحدث عنها الفلاسفة السابقون خاصة أميدوكليس، فعند أرسطو ما يسمى بالمبادئ هـي عبارة عن مـواد بدئية تؤدي تحولاتها بالتركيب والتفكيك أو بأى طريقة



أُخرى الى النشوء والفناء، وهذه العناصر في كوننا هي أربعة ممثلة بالنار والهواء والماء والعراب وما عدا هذه العناصر الأربعة لا يوجد أي مادة جسمية معزولة. كما يصوغ من هذا المنطلق بعض الموضوعات العامة لنظريته عن الحركة وتنتمى إلى تلك الموضوعات على وجه الخصوص الموضوعة التي تقول بأن كل حركة تفترض وجود محرك ومتحرك والمحرك على وجه العموم يتحرك أيضاً، وبما أنه يتحرك فإنه يدفع الحركة في المتحرك بالتماس المباشر معه، ان المحرك هو الدي يدخل دوماً نوع الحركة، وهو بهذا يكون مبدأ الحركة وعليه يضيف أرسطو «تحدث الحركة من جرّاء مس المحرك للمتحرك، ولذلك فإن المحرك يتعرض بالوقت عينه للتأثير» وكما نرى فإن بعض التصور عن قانون نيوتن الثالث القائل بأن لكل فعل رد فعل مساوياً له في المقدار ومعاكساً له في الاتجاه كان موجوداً بشكل ضبابي لدي أرسطو.

ومن جهـة أخرى نجـد أن أرسطو قد ربط ربطاً محكماً بـين المادة والصورة التي تقابل العالم والمشال الأفلاطوني، ففي حين أن أفلاطون فصل بـين التصورين تماماً نجـد بأن أرسطو جعل من المـادة والصورة لفظان متضايفان ينشأ عن اتحادهما العالم

الموجود، فلل وجود للعالم المادي من دون الصورة التي تعتبر كجوهر مقابل للوجود، وعليه فإن المادة ليست عدماً خالصاً كما صرح أفلاطون، بل هي حقيقة لها وجودها الفعلى، هنا نجده قد تباعد عن المثالية ليقترب من صف الماديين الأوائل للفلسفة اليونانية، لكنه في الواقع لا يلبث وأن يتباعد عن هؤلاء الفلاسفة أيضاً عندما يؤكد أن الوجود الحقيقي للمادة هو وجود وضيع ضعيف يوجد بالقوة حيث لا تستطيع المادة أن تقف بمفردها أو تكفى نفسها بنفسها(١٧)، لذلك يمكن النظر لتصوره هنا كاتجاه متوسط وتوفيقي بين أفلاطون والفلاسفة الطبيعيين الأوائل حيث اعترف للأول بعالم مثالى دون أن يعطى قدرة مطلقة ودون أن ينفى وجود العالم المادي الذي حرمه من قدراته على التخليق أو الوجود المطلق.

لذلك فإننا لا يمكننا أن نخرجه عن التيار المثالي العام المعتدل حيث بقي يعطي للعقل الريادة ويقدمه على التجربة، حيث ينتقد النظرية التجريبية للمدرسة الذرية مؤكداً على أن التجربة تقوم على أساس من الذاكرة وإن عدة ذكريات نكونها عن شيء واحد تؤلف تجربة ما، بيد أن العلم عنده يفترض تكوين فكرة عامة تصدق على الحالات الجزئية كلها، في حين أن التجربة



تقدم لنا وجود الشيء لا علة هذا الوجود، في حين أن العلم ذاته يجعلنا نعرف العلل التي وجدت بها الأشياء، فالعلم هو معرفة العلل، والفلسفة هي أولى العلوم لأنها معرفة العلل الأولى، تلك العلل عند أرسطو ليست المثل العقلية الأفلاطونية بل توجد في العالم المحسوس، وبالتالي لا بد للفلسفة من أن تتجه الى العالم المحسوس وأن تبحث فيه بالذات عن علل الصهرورة(١٨). وبهذا الصدد يقول أرسطو: «التجربة أعلى من المعرفة الحسية البحتة، والفن أعلى من التجربة (يقصد بــه العلوم العملية كالطب والكيمياء) والعلوم النظرية أعلى من العلوم العملية، ذلك لأن العلم بالكلى أعلى من العلم بالواقع فقط (١٩)» فعندما نظر أرسطو للعالم المحسوس وجد فيه المثال الذي تحدث عنه أفلاطون وأبعده عن هذا العالم المادي الى العالم المعقول، لذلك توحيد العالمين المحسوس والمعقول تبدو مأثرة من مآثر أرسط و الخالدة، فالواقع أي الجوهر الحقيقى للأشياء هو عند أرسطو الماهية أو الصورة المتحققة في المادة وعلى هذا ليس المعقول والمحسوس عالمين وضع أحدهما فوق الآخر، بل هما عنصران متداخلان في موجود واحد كل منهما بحاجة للآخر ليؤلفا معاً العالم المادي الواقعي. (٢٠)

والعنوان الثانى البارز لفلسفة أرسطو في المادة هي في اقرار التفسير الغائي للعالم المادي، حيث أكد على فكرة الغائية في الطبيعة رافضا الاتفاق والمصادفة رفضاً باتاً في الأبدية، فلما كانت السماء عنده أبدية فهي ضرورية، وبذلك أقام تعارضاً بين الأبدية والمصادفة فلا شيء عنده فيما يتعلق بالأيدي يمكن أن يكون موضوع المصادفة أو التلقائية، وهذا ما يفسر الحرب التي شنها بلا هـوادة على الذريبين لوصفهم المنطقة السماوية بالتلقائية، حيث المصادفة عند أرسطو تتضمن وجودأ متقطعا بالضرورة أما السماء فهي أبدية، فالطبيعة عنده تتبع غاية ما وكل ما تحدثه الطبيعة فهي تحدثه في سبيل غاية ما، والطبيعة التي هي صورة الشيء هي المبدأ الداخلي للحركة التي توجه الكائنات نحو كمالها. هذا التصور أدى به للوصول الى وثوقية غائية مطلقة حيث أكد بان الأمر واحد اضافة الى منتجات الطبيعة ومنتجات الصناعة الانسانية، فهذه وتلك موجودة من أجل غاية ما، فالصناعة تحذو حــذو الطبيعة، والطبيعة تحذو حذو الصناعة، لكن الطبيعة تسعى إلى غايات دون أن تكون بحاجة الى قصد تأملي (٢١). وعلى فإن كل شيء في النظام الأرسطى متفق ومترابط مع بعضه ومتسق رغم تتوعه الذي



يسهم في جمال مجموعه حيث تظهر عظمة الطبيعة المتسقة والمنسجمة والمتكاملة، وإذا ما أقر أرسطو بالصدفة أو بوجود اتفاق فإنه يعتبره مجرد علة عارضة أو قائمة على ما هو عارض، فكما أن هناك موجوداً في ذاته أي الجوهر، وموجوداً بالعرض، كذلك فإن هناك علة بذاتها وهي العلة الحقيقية وعلة بالعرض وهي تمثل الاتفاق والمصادفة، بحيث يسيطر على العالم نظام غائي مطلق لا مجال فيه للاتفاق والصدفة إلا بحوادث عرضية بحتة.

-وبخصوص منهجية المعارف العلمية قدم أرسطو أول تصور متكامل لفلسفة العلوم وطريقة المعرفة العلمية حيث أقر أرسطو بالبرهان كوسيلة وحيدة من وسائل المعرفة، ولكنه أقر بأن هناك مقدمات أولية لا تفتقر إلى برهان ولا تحتمل البرهان وإنما هي تشكل أصول البراهين، وتلك المقدمات تتألف من ثلاثة أقسام:

الأولى هي أولية بالإطلاق مثل مبادئ العقل كعدم التناقض الذي ينص على أنه لا يمكن للشيء أن يوجد وألا يوجد في الوقت والجهة نفسها، ومبدأ الثالث المرفوع القائل بأن الشيء إما أن يوجد وإما ألا يوجد ولا ثالث لهذين الاحتمالين، ومبدأ العلية المعروف، وتلك المبادئ عند أرسطو ليست

غريزية بالعقل، ولكن العقل يكتسبها بالحدس فتبدو كالغريزية.

والثانية هي مقدمات تسمى أصولاً موضوعة وهي ليست أولية، ولكن المتعلم يسلم بها عن طيبة نفس وهي ما يسمى بالمسلمات.

أما القسم الثالث فهو مقدمات تدعى مصادرات يُطلب من المتعلم أن يسلم بها فيسلم بها مع عناد في نفسه إلى أن تتعين له في علم آخر(٢٢).

ويرى أرسطو أن حركة العالم أبدية وأزلية لا بداية لها ولا نهاية، وان رأينا أن المحركات والمتحركات قد ابتدأت في وجودها في لحظة معينة، فإن إحداثها هو حركة سابقة على حدوث الحركة نفسها، ولهذا فإن الحركة لا يمكن لها أن تفنى، بل ان فناء الحركة لا بد وأن يكون هو ذاتــه حركة وهذا هو ما نراه بالضبط في حركة السماء الأبدية (٢٢)، وعليه نرى أن أرسطو يقول بقدم العالم وقدم الحركة المادية، والعالم عنده كروى لأن الدائرة هي أكمل الأشكال ولأنها الشكل الوحيد الذي يمكن معه للمجموعة أن تترك حركة أبدية وأزلية والأرض عنده ساكنة وهي مركز للعالم لأنها من تراب والمكان الطبيعي للتراب هو الأسفل، لكنه قال بكروية الأرض، ففي المعنى المعرفي التفسيري لم يخرج هنا عن معلومات



سلفه أفلاطون، وبهذا الفكر الغائي العقلي حاول أرسطو تقديم نظرته الفلسفية للعالم المادي، وهو بذلك قدم الكثير للفكر العلمي منهجياً لكنه بالوقت نفسه أفقده الكثير من ديناميكيته عندما أخضع المادي لمفهوم قبلي غائبي حيوي الأمر الذي أبعده رويداً رويداً عن التجربة ليفسح المجال فيما بعد لفكر وثوقي متزمت ظل مسيطراً على الفكر العلمي والفلسفي لقرون عديدة، وبالمقابل لا يمكن أن ننكر أن أرسطو استطاع بطريقة المنطق الاستنتاجي والاستقرائي الذي وضع أسسه أن ينشئ منهجاً جديداً للتفكير يقود الإنسان من مشاهداته المحدودة إلى حقائق كلية حول الطبيعة والمادة (٢٠٠٠).

وبعد هذا الفيلسوف الكبير بدأت الفلسفة اليونانية بالمراوحة وإعادة الصياغة حيث عبر عنها تياران كبيران الأول مثلته الأبيقورية والثاني الرواقية.

# الطبيعة في الفلسفة الأبيقورية والرواقية:

تعود المدرسة الأولى للفيلسوف أبيقور السدي تبنى النظرة المادية الحسية في تفسيره للعالم متابعاً نظرة المدرسة الذرية لديمقريطس، فعند أبيقور لا وجود إلا للأجسام التي تتكون من جزئيات عنصرية وذرات لا منقسمة عديمة الحركة ومن

صفاتها الحجم والشكل والوزن ويفصل بين هده الذرات الخلاء، وهدذا الخلاء هو ما يجعل الحركة ممكنة، وتلك الذرات مستقلة عن بعضها البعض ولا يوجد بينها من العلاقات إلا ما عساه أن تؤدي إليه اتفاقات الصدفة والحركة مخالفاً بذلك أرسطو الذي رفض المصادفة والاتفاق، ولهذه الذرات عند أبيقور ثقل طبيعي تتجه بحسبه في نفس الاتجاه وبنفس السرعة منذ الأزل.(٢٥)

بذلك تميز أبيقور بالنزعة الحسية المخالفة لنزعة أفلاطون المثالية وأرسطو العقلية حيث أرجع الحقائق كلها إلى الإحساس وهو يميز بين المعنى السابق والظن أو الفرض أي التفسير الخرافي للأشياء، ففي حين أن المعنى السابق الذي لا يضيف شيئاً للاحساس هو حقيقي دائماً كالإحساس ذاته، فإن الفرض يمكن أن يكون حقيقياً أو غير حقيقي عندما يكذبه الحس أو لا يكون مُؤيداً بالحسس، وبالتالي فقد أرجع كل معرفة فيزيائية لطبيعة الأشياء الى الحسس رافضاً الفرضيات في التفسير العلمى للوقائع، حيث أكد بأن خطأ الحواس لا يقع في الإدراك، ولكن في الحكم الذي يضيفه العقل على الإدراك، فنحن لا نخطئ عندما نقول عن برج بعيد أننا نراه مستديراً، لكننا نخطئ اذا اعتقدنا أنه مستدير بالفعل



وبأننا سنراه كذلك اذا ما اقتربنا منه. فالخطأ هنا ليسن فيما نراه حسياً، بل بما نؤوله عقلياً انطلاقاً من معطيات الحواس، وبالتالى إذا ما وقع تناقض في الحواس فمرد ذلك ليسس الى الحواس نفسها، وإنما في الأحكام التي تضاف اليها(٢١) فأبيقور يثق بالإحساس دون العقل ليخرج عن التيار المثالي الأفلاط وني، فأعلى من شأن اليقين الحسى معتبراً إياه قاعدة أساسية لمعارفنا وجاعلاً الإدراك العقلى تابعاً متعلقاً بالحس تعلقاً كاملاً، وهو يرى أنه إذا صح بأن كل ما هو موجود يرجع -لكونه جسمياً-إلى الإدراك الحسى فان العناصر الأخيرة للَّاشياء تفر مع ذلك من ادراكنا وتبقى غير مرئية وهذه هي الجواهر المفردة أي الذرات التي هي أساس العالم ومبدأ لكل حقيقة(٢٧)، وهنا نجد تناقض في التصور الأبيقوري الذي أكد على أسبقية الحواس في معرفة العالم الحقيقي، واعترافه بأن أساس هذا العالم لا يمكن ادراكه بالحواس وهو الجواهر المفردة، لذلك نجده اضطر الإيجاد تبرير عقلى لإثبات وجود تلك الذرات متناسياً أنه بذلك وقع في دور منطقى حيث أثبت وجود الــذرات بمفهوم كان قد رفضه مسبقاً وهو العقل والإدراك العقلى حيث يقول بأن «قوام العالم الأجسام والخلاء، أما وجود الأجسام

فتشهد به الحواس، وأما الخلاء فهو موجود بالضرورة إذ إنه لو لم يوجد خلاء لما كان للأجسام مكان توجد فيه أو تتحرك فيه للأجسام مكان توجد فيه أو تتحرك فيه ولكن كيف نثبت وجود الخلاء إلا بالعقل هنا اضطر أبيقور للقول بأهمية العقل مضيفاً أنه عدا هذين الأمرين (الخلاء والأجسام) لا يمكن للعقال أن يدرك شيئاً موجوداً، فالجسم والخلاء هما الجوهران الحقيقيان الوحيدان. بذلك يكون أبيقور الممثل الأبرز في الفلسفة اليونانية النزعة الذرية بصيغتها الحسية وهو بذلك من روّاد الاتجاه الحسي التجريبي في المعرفة العلمية.

وبالتوازي مع تلك المدرسة نشأت مدرسة معارضة للاتجاء الحسي الأبيقوري باتجاء عقلي تجريبي هي المدرسة الرواقية المادية النزعة وكل معرفة عندهم هي معرفة حسية ترجع إلى الحسن، والعلم لا يخرج عن دائرة المحسوس وليست معانيه الكلية إلا أنا الإحساسات التي تحدث عفوياً في كل إنسان دون قصد ولا تفكير، فهي معرفة غريزية فطرية، والمنطق الرواقي استقرائي يقوم على أساس أن العالم مؤلف من ظواهر مرتبطة مع بعضها البعض وبذلك عارضت المنطق الأرسطي القائم على ارتباط الماهيات.(٨٢)



وفي علم الطبيعة سلّم الرواقيون بمبدأين هما المبدأ الفاعل والمبدأ المنفعل، والمبدأ الأخير هو المادة متصورة على أنها جوهر خال من الصفات، أما المبدأ الفاعل فهو العقل الموجود في المادة والذي يحدث الأشياء كلها بإعطائها صورها، بذلك رجح الرواقيون التصور العقلي في معرفة الطبيعة لكنهم خلافاً لأفلاطون وأرسطو أعلنوا بأن المبدأ العاقل لا يكف عن أن يكون جسمياً، المبدأ العاقل لا يكف عن أن يكون جسمياً، وينتشر فيها انتشار السائل في أجساد الكائنات الحية. (٢٩)

كما تأثر الرواقيون باراء هيرقليطس فلقد وحدوا العقل مع النار الكلية التي وبسبب لطافتها تنتشير في العالم أجمع وتحرك المادة وتشكلها بأشكالها البارعة، وبالتالي تكون الأساس والجوهر الكلي الذي تصنع منه الأشياء جميعاً، بذلك أرجع الرواقيون التصور المادي لمفهوم تأملي عقلي، وكذلك نجدهم قد انفصلوا عن التيار التجريبي الحسي، فهم وإن سلموا مع أبيقور والفلاسفة الحسيين في جعل الإحساس أبيقور والفلاسفة الحسيين في جعل الإحساس العقل الكلي يشكل أساساً نافذاً في الطبيعة وهو ما استبعده أبيقور تماماً في تصوراته ومن المادة.

مع تلك المذاهب الفلسفية تشكلت نزعتان تمثلان أواخر مرحلة الفكر اليوناني أولا تبني منهج شكي والآخر وثوقي إيماني. أما أصحاب نزعة الشك فنجدهم تكونوا كمدرسة متكاملة في تلك الفترة رغم وجودهم في أوائل الفلسفة اليونانية وقد تعرضت تلك النزعة لمشكلة الاستقراء قبل أن يتعرض لها هيوم بقرون عديدة، ونذكر منهم سكستوس أمييريكوس الذي يقول بأن الاستقراء إذا لم يتناول سوى بعض الجزئيات فإن نتيجته الكلية غير منطقية وذلك لعدم جواز الانتقال من البعض الى الكل، وبالوقت نفسه نحن لانستطيع أن نتناول جميع الجزئيات لأن عددها غير محدود، وبالتالي فإن الاستقراء تاماً كان أم ناقصا هو ممتنع بحيث يغدو البرهان ممتنعاً أيضاً (٢٠)، نداء لم يلبث أن لقى صدى عنيفاً وهاماً جداً في الفلسفة الحديثة.

وية مقابل تلك النزعة الشكية تشكلت وبقوة نزعة وثوقية لأهوتية تبنت نظرة ميتافيزيقية عن العالم بإنكارها للمادة وقد عبر عن هذا الاتجاه الأفلاطونية المحدثة ممثلة بأفلوطين الذي أعلن بأن العالم خُلق من فيض إلهي وهذا الخلق تم بالوساطة، فالأول الذي هو مثال الخير خلق العقل بفيض من ذاته كما تخلق الشمس النور،



ونقل للعقل قدرته على الخلق الذي خلق بدوره النفس التي هي صورته وتتحرك حوله فهي النور الذي يحيط به وعن هذه النفس نشأ العالم المادي المحسوس، بمثل تلك الأفكار المغرقة في صوفيتها رد أفلوطين وجود العالم ليفرغ حتى المفهوم الأفلاطوني للعالم من ديناميكيته الرياضية والعقلية معلناً عن أنه لا حقيقة في العالم المادي حيث قال: «إنه حتى إذا أصبحت المادة التي تتكون منها الأجسام شيئاً ثابتاً محدداً، فإنها تظل مع ذلك خالية من الحياة عاجزة عن الفكر، فهي اذا ميتة على الرغم من جمالها المستعار، وعلى العكس من ذلك فإن المادة المعقولة تتمتع بوجود حقيقى وهي حية مفكرة، المادة المعقولة هي مادة العالم المعقول وهيى وحدها الحقيقة على عكس المادة

المحسوسة في العالم المادي (٢١)» أليس هذا الكلام قولبة جديدة لعالم المثل الأفلاطوني مع إضفاء صفة صوفية عليه؟ هذا ما يمكن أن نقوله عن إسهام الأفلوطينية في الفكر الفلسفى للمادة.

بشكل عام يمكننا القول إن الفلسفة اليونانية في جهدها الدائب الذي بذلته في فهم العالم المادي استطاعت أن تقدم أول منهجية منطقية لفلسفة العلوم الطبيعية تجاوزت أساطير الشعوب التي سبقتها، فنظرت للأشياء بمنظور مطلق من التناسق والكمال يوجهها نحو غاية ويخلع على العالم معنى، ولهذا السبب بالنات استمر تأثير الفلاسفة اليونان في فيرات طويلة جداً، حتى إن مفاهيمهم التي وضعوها لاتزال توثير وإن بشكل غير مباشير على مفاهيم توثير وإن بشكل غير مباشير على مفاهيم الفيزياء الحديثة والمعاصرة.

#### الموامش

- ١- مصطفى حسن النشار- فكرة الالوهة عند أفلاطون- مكتبة مدبولي، القاهرة، ط٢- ص٣٩.
- ٢- س. بريوشينكين الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة ترجمة: حسان ميخائيل اسحق دار علاء الدين، دمشق ط ١٨٠٦ ص ١٨٦٠.
  - ٣- الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القدية- مصدر سابق- ص ٤٤.
  - ٤- الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة- مصدر سابق- ص٧٤.
  - ٥- شارل فرنر- الفلسفة اليونانية- ترجمة: تيسير شيخ الأرض- دار الأنوار، بيروت، ١٩٦٨، ط١٠.
    - ٦- الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة مصدر سابق ص٢٠٢.
      - ٧- يوسف كرم- تاريخ الفلسفة اليونانية- دار القلم، بيروت.
    - ٨- الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة- مصدر سابق- ص١٩٧.



- ٩- فرنر- الفلسفة اليونانية- مصدر سابق- ص١٠٠.
- ١٠- فكرة الألوهة عند أفلاطون ١٧٢- مصدر سابق- ص١٧٣.
  - ١١- فكرة الألوهية عند أفلاطون- مصدر سابق- ص١٣٠.
  - ١٢ فكرة الألوهية عند أفلاطون مصدر سابق ص٢١٦.
- ١٣- الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة- مصدر سابق- ص٢٢١.
- ۱۶- برتران سان- سرنان- العقل في القرن العشرين- ترجمة: د فاطمة الجيوشي- وزارة الثقافة، دمشق ۲۰۰۰- ص ۲۰۰
  - ١٥- الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة- مصدر سابق- ص٢٣٠.
  - ١٦- الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة- مصدر سابق- ص٢٣٣.
- ۱۷- بول جانييه- جبرييل ساي- مشكلات ما بعد الطبيعة- ترجمة: ديحيى هويدي- مكتبة الأنجلو مصرية ١٩٦١-ص ٨١-٨٢.
  - ١٨ فرنر الفلسفة اليونانية مصدر سابق ص١٣٣ ١٣٥.
    - ١٩- تاريخ الفلسفة اليونانية- مصدر سابق- ص١٧٠.
    - ٢٠ فرنر الفلسفة اليونانية مصدر سابق ص١٤٧.
  - ٢١ فرنر الفلسفة اليونانية مصدر سابق ص١٥١ ١٥١.
  - ٢٢- تاريخ الفلسفة اليونانية- مصدر سابق- ص١٢٨-١٢٩.
  - ٢٣ فرنر الفلسفة اليونانية مصدر سابق ص١٦٧ ١٦٨.
  - ٢٤- جيمس بيرك- عندما تغير العالم- ترجمة: ليلي الجبالي- سلسلة عالم المعرفة، الكويت ١٩٩٤- ص٢٢.
    - ٢٥ مشكلات ما بعد الطبيعة مصدر سابق ص٨٣.
    - ٢٦- تاريخ الفلسفة اليونانية- مصدر سابق- ص ٢٣٥.
    - ٧٧- فرنر الفلسفة اليونانية مصدر سابق ص١٩٥ ١٩٦ .
      - ٢٨- تاريخ الفلسفة اليونانية- مصدر سابق- ص٢٢٦.
      - ٢٩- فرنر- الفلسفة اليونانية- مصدر سابق- ص٢١٧.
    - ٣٠- تاريخ الفلسفة اليونانية- مصدر سابق- ص ٢٤١\_٢٤٠.
      - ٣١- مشكلات ما بعد الطبيعة- مصدر سابق- ص٨٦.





محمد عمران الزاوي

## تساءل كثيرون:

لماذا يتباعدان؟ لماذا هذا التباعد الذي مضت عليه قرون؟ مع أن كلاً منهما يهدف إلى بناء الإنسان روحياً واجتماعياً

كلاهما خاطب العقل حينما تحدث إلى الإنسان عن هذا الوجود «صيرورة ومصيراً» فقدم من الأدلة ما يقنع بأن مدهشات الموجود ودقة ثوابته وعجيب بدائعه وتنوع موجوداته تفرض القناعة بأنه صنيعة عقل كلى التخطيط كلى المقدرة كلى الإدراك.

- 🗫 محامي وأديب سوري.
- العمل الفنى: الفنان رشيد شمه.

قضية من قضايا الدين؟

عادوا إلى قواعد الدين من أقصاها إلى أقصاها فلم يجدوا حرفاً واحداً يأمر العقل بالانزواء.

رجعوا:

اإلى القرآن فوجدوا فيه أكثر من خمسين آية توزعت على ثلاثين سورة خوطب فيها عقل الإنسان لا عواطفه.

-ففي تفسير الحياة والموت وهما أهم أقنومين لجميع الموجودات توجه الخطاب إلى العقل «كَذَلِكَ يُحْيِي الله الْمُوْتَى وَيُرِيكُم الله لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ».(البقرة ٧٣/٢)

-والتعرف على آيات الله يكون بالعقل. «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ». (البقرة ٢٤٢/٢)

-ومعرفة الكتاب الذي فيه ذكر الناس لأ تكون بغير العقل.

«لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقلُونَ» (الْأنبياء ٢١/٢١)

-وفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك وماء السماء الذي يحيي الأرض وتصريف الرياح.

«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتلاَفِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
من مَّاء فَأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتها وَبَثَ

والقناعة بهذا الإعجاز توجب الانتقال إلى قناعة أخرى وهي: أن هذه البدائع لم توجد عبثاً وأن الطريق لن ينتهي مع انتهاء هذا الجسد في هذه الدنيا بل يتابع إلى «ما سماه المسيح» الحياة الأبدية وسماه الإسلام بأنه الجنة يتحرر مستحقها من الحاجات إذ لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى.

(طه ۱۱۸/۲۰)

ومع هــذا فلم يحــظ المتسائلــون بغير الأجوبــة المتشنجة التــي لم تستوعب غايات النصوص فجمــدت عند القشور والتفاسير الخاطئــة وبنــت علــى الأخطــاء بنايات التشنج.

رحم الله قائل تلك الحكمة أياً كان القائل:

«كان أبي تاجر رمل فأفلس حينما هبت الرياح».

لقد هبت رياح المنطق منذ عقود فبات على أبنية التشنج أن تنهار لتقوم أبنية الفهم العميق والتعرف على الأبعاد الحقيقية لأهداف الرسالتين.

ابتدأت ورشة الإصلاح والتكامل بالتساؤل المندهش:

لماذا ظل العقل منزوياً طول تلك المدة؟ لماذا ظل صامتاً كلما كانت الأسئلة عن



فيها مِن كُلِّ دَاَبَّة وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لُقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» (البقرة ١٦٤/٢)

-ودوام الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم.

﴿ وَسَخَّـرَ لَكُـمُ اللَّيْـلَ وَالْنَّهَـارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَـرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَّيَات لُقَوْم يَعْقلُونَ ». (النحل ١٢/١٦)

٢-ورجعوا إلى الإنجيل فوجدوا أن لا
 اختلاف إلا في الصيغ.

فالعقل هناك هو الحكمة هنا.

والحكمة كما عرفتها قوانين اللغة - أي التأمل البشري المتحرر والتصرف بالفطنة أي هي العقل.

والعقل ليس غير الحجر والنهي وحبس النفس عن الهوى والتثبت من الأمور قبل الإقدام عليها.

# معجم اللاهوت الكتابي عرف الحكمة بقوله:

«الحكمة أن يتصرف الإنسان بفطنة ومهارة وهي التي تقود إلى تنظيم القواعد الأخلاقية المرتبطة بالدين وكلمة الله هي في ذاتها صورة حكمة وهو أمر له أهميته شرط أن نفسره تفسيراً صحيحاً».

فكلاهما «العقل والحكمة» يقودان إلى إنجاز أفضل الأمور بأفضل الطرق.

لذلك استقري عقول العقلاء أن



الاختلاف بين «العقل والحكمة» لايعدو أن يكون اختلافاً في الصيغة والحروف.

فالعاقل حكيــم والحكيم عاقل ولا فرق بين سلوكهما في الحياة.

وإذ وصلوا إلى هدا الحقيقة عادوا إلى النصوص فوجدوا أنها في المسيحية والإسلام توجهت إلى العاقل فتحدثت إليه عن أشد أمور الحياة استغلاقاً وفوضته في الاستقصاء عن أسباب الحكمة فيها وأقنعته أن لا هدف منها ولا غاية لها غير بناء الإنسان الأفضل روحياً واجتماعياً.

وأنها أي النصوص في المسيحية والإسلام تلتقي في تفسير كليات الوجود وحكمة التكوين.

بعد استقرار هذه الحقيقة في عقول العقلاء انطلقوا يبحثون عن القواسم المشتركة ونقاط الالتقاء العبادية والسلوكية بين المسيحية والإسلام.

واعتبروا أن شرحها وطرحها بين الناس وتصفيتها من الشوائب التي لحقتها هو وحده القادر على إزالة الحذر المتبادل وهو أهم وأقدس واجبات المثقف في الجانبين.

لقد ستمنا الرسوخ على ضفاف التفسير.

بعض أوجه التلاقي بين المسيحية والإسلام

فعلى مدى البصر والبصيرة نرى العلماني منهما الذي لا يقيم وزناً للثوابت الدينية يقوم بكامل نشاطه العلماني دون اعتراض من الآخرين ولكن:

إن تحول المسيحي إلى مسلم أو تحول المسلم إلى مسيحي حتى لو كان التحول طقوسياً فقط، تقوم الدنيا ولاتقعد مع الاحتجاج الشديد على الدين الذي انتهكت أستاره.

لـو كان للعقل حضور لقـال كلمته من القرآن والإنجيل.

ففي القرآن:

- ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ». (البقرة ٢٥٦/٢) وفيه: ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُوْمنينَ». (يونس ٩٩/١٠)

وَفَيه: «كُلُّ امْرِيِّ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ».(الطور ۲۱/۵۲)

وفيه: «لاَ يُكلِّثُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهُمَا مَا كَسَبَتْ». (البقرة لَهَا مَا اكْتَسَبَتْ». (البقرة ٢٨٦/٢)

وفي المسيحية: ذلك الأمر المسيحي الحاسم:

«تعرّفوا إلى جميع السبل واختـاروا الأفضل».

لـو قيض للعقل أن يكـون حاضراً لبيّن

لأولئك البسطاء أن ما بين أيّ من المسيحية والإسلام وبين أي حزب علماني فروق لا يستطاع تصحيحها أو تضميدها.

ذلك يدعو إلى الأسف بل يزداد الأسف كلما ازداد استبعاد العقل عن أنشطة الأقوال والأعمال.

هذا العلماني الذي ورث الانتماء الديني مع الانتماء النسبي ولا يرى فيما ورثه من طقوس وشعائر ويقينيات أي نفس إلهي يتمطى من كهوف نفسه ميراثه الديني ويثور بضيراوة إذا ما أصيب الميراث بطائف ولو كان عابراً حمن قول أو تصرف.

عفواً فما أنا هنا بالمنتقد ولكنني أعرض الأفكار مقرونة بالأمثلة من دون أي أهداف إلى فرض أي منها.

لذلك أكرر القول:

بان أول وأكرم واجبات المثقف المخلص حض الناس من الطائفتين على قراءة النصوص بالتعقل والروية واستبعاد العواطف.

إذ ذاك:

ينقلب الحوار من جدل عقيم إلى ثراء فكري جامع للقواسم المشتركة.

إذ ذاك أيضاً:

تغيب تيارات الخلاف في بحر التلاقى

فالتقاء الأفكار يذيب عناصر الصراع ويحول المجاملات القشرية إلى أخوة حقيقية لأن الوحدة في الله هي قمة التآخي.

وليتذكر الجميع ما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية:

«ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر ولا أنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع». (غلاطية ٢٧/٣)

وما قاله القرآن:

«وَلَـوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعـاً اُفَأَنـتَ تُكْـرِهُ النَّاسَ حَتَّـى يَكُونُـواْ مُوْمِنِينَ». (يونس ٩٩/١٠)

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمُجُوسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَضْصِلُ بَيْنَهُمْ مْ يَوْمَ الْقيّامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلً شَيْءٍ شَهِيدٌ».(الحج ١٧/٢٢)

وليقراً القارئ بإمعان تصرف السيد المسيح حينما جيء بالزانية إليه ليرجمها إذ قال:

-«من منكم بلا خطيئة فليرجم هذه الزانية بحجر فتفرقوا جميعاً».

«إن من يصنع مشيئة أبي هو أخي وأختي وأمي».

(متی ۲۱/۱۹)

إن من ينصّب نفسه قيماً على الآخرين يكفر من يشاء وقتما يشاء، هو مدع يتجاوز



على اختصاص الذات الإلهية، ويكفر بمشيئتها.

هؤلاء الذين هانت على ألسنتهم كلمة «التكفير» فاتجهوا بها حيثما تتجه عضلة اللسان التي مكنها خلوها من العظام من أن تتحرك في جميع الاتجاهات إنما هم عاطفيون أعطوا عقولهم إجازات مفتوحة على الزمن.

## أصدرت مؤخراً:

كتاباً بهذا الخصوص تحت اسم «الالتقاء الإسلامي المسيحي» بين الأنصار والخصوم فكان لابد لي من استبعاد الفكر التقسيمي الأصـم الـذي مـلًا رؤوس بعض تابعي الديانتين وحال بينها وبين الصواب.

فالمسلم الذي يجاهد في فرض هيمنته على المسيحي والمسيحي الذي يكفر المسلم ويخشاه هما خارج معادلة التلاقى.

كلاهما المسيحية والإسلام تحركا في زمن فرض عليهما ظروفه.

ونحن اليوم في زمن يوجب علينا ألا يطغى ما غير على ما حضر.

على المسلم وعلى جميع من قرأ ويقرأ في القرآن:

«إِنَّ الْدِّينَ عِنـدَ اللَّهِ الْإِسْلاَمُ». آل عمران ١٩/٣

بعض أوجه التلاقي بين المسيحية والإسلام

«وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو يِهِ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ». آل عمران ٨٥/٣

أن يفهم المعنى الحقيقي لكلمة الإسلام من خلال العودة بها إلى معدنها العربي الأصيل فالحروف سن. ل. م تعددت تشكلاتها وصيغتها في اللغة.

وفي جميع تلك الصيغ والاشتقاقات تعني السلامة من فساد القول والعمل وتأبى أن تكون ولادتها الأولى مع ولادة الدعوة المحدية.

ففي القرآن عشرات الآيات تجزم بعدم خصوصية هذه الكلمة في زمن معين:

- «فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ». الصافات ۱۰۳/۳۷ تحدثت عن إبراهيم وابنه إسماعيل.

- «وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدُّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَٱنتُم مُّسْلِمُونَ». (البقرة ١٣٢/٢)

- «أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ الْمُوْتُ إِذْ قَالُ وِالْمُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ نَعْبُدُ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلْهَ آبَائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلْهَا وَاحِداً وَنَحْنُ لَكُ مُسْلِمُونَ ». (البقرة ١٣٣/٢)

الحقيقى لها.

لذلك وقد حصرت دلالتها أخيراً على الدعوة المحمدية - بات على تابع هذه الدعوة أن يعيش مع الآخرين حقيقة معناها وأن يعتقد بأنها شملت جميع الصادقين مع الله والآخرين.

إذ ذاك يجد المسلم نفسه وجهاً لوجه أمام قول الله في الحجرات:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ». (الحجرات ١٣/٤٩)

فالاختلاف<sup>(۱)</sup> في اللون واللسان والعادات مع أنه قدر من الله مربوط بغاية التعارف لأن حرف «اللام» في «تعارفوا» هو للتعليل، أي التسبيب.

وهذا يعني:

«أن سبب التعدد في الجنس واللون واللسان هو التعارف».

والتعارف هو التآلف والتآخي، لأن البشير جميعاً أسرة واحدة تناسلوا من أب وأم وتكاثروا قبائل وشعوباً.

هــذا التحديد يجــد مصداقه في قول النبي (ص).

«الخلق جميعهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» أو كما قال:

- «مَا كَانَ إِبْرَاهِيـمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِـن كَانَ حَنِيضاً مُسْلِماً». (آل عمران ٦٧/٣)

تحت سقف هـــذه الآيات تنضوي جميع المعاني التي تعبر عن الخلو من الفساد.

لذلك يكون معنى كلمة الإسلام هو «الطهارة من النفاق» و«الصدق مع النفس والله» «ومع الآخر» أياً كان انتماؤه الطائفي لأنه قسيم الوطن إلى الأبد.

هذه حقيقة ما عناه القرآن حينما تحدث في سورة آل عمران عن عقيدة إبراهيم:

«مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً». (آل عمران ٦٧/٣)

وهذا ما عناه القرآن أيضاً حينما تحدث إلى الإنسان بشخص النبي محمد (ص) في سورة الإنعام.

«قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صراط مُّسْتَقيم ديناً قِيماً مَّلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنُ ديناً قِيماً وَمَا كَانَ مِنُ الْشُرِكينَ × قُلْ إِنَّ صَلاَتي وَنُسُكي وَمَحْيايَ وَمَمَاتَي لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ × لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمُ مَرْتُ وَأَنَا الْقُالِمِينَ ». (الإنعام ١٦١/٦-١٦١)

إن تحليل كلمة «الإسلام» وتفكيك حروفها وتدبر معناها هو الذي يقدم المعنى

إن كوني مسلماً منتمياً إلى عائلة إسلامية، حتم علي أن أستقصي عن معنى كلمة الإسلام وحينما فهمت شموليتها وبعدها الزمني والأخلاقي استبعدت من معادلة التلاقي جماعة الفكر التقسيمي المتحزب المتعصب أياً كان الانتماء وأياً كان المستوى الثقافي.

وأياً كان المستوى الثقافي.

## هذا بالتأكيد:

ما رآم كتابي «التلاقي بين المسيحية والإسلام» مبرراً للتحرك على الخطوط التالية:

استبعدت الفكر الذي عبرت عنه المحاضرة التي ألقاها أحد الآباء الأجلاء على عدد محصور في مكان مغلق حيث استفاضت في الحديث عن الإسلام قاصدة اتباع الدعوة الإسلامية الأخيرة.

إذ بعد التمعن بما جاء فيها وتفحصها فقرة فقرة يتبين لي أن أفكارها تتعارض مع أقوال وتعاليم السيد المسيح ورسله وتعارض مبدأ المواطنية الذي أضحى حاجة حياتية لنا جميعاً فهي بدعوتها السوداء فكر يفرق ولا يجمع ويخالف أوامر الله وتعاليم الرسل ومصلحة الوطن والمواطنين.

-وما جاء في التوراة الحالية.

من «تطرف» و«استعلاء على الجميع» و«ادعاء خصوصية الله باليهود وخصوصية اليهود بالله» و«الحقد الدامي على الشعوب جميعاً» التي ليست في نظر اليهودي وعقيدته غير حيوانات هربت من الزرائب ولم تخلق بالأشكال البشرية إلا لكي لا يتقزز منها اليهود لأن الرب خلقها لخدمة اليهود فقط.

هذا الفكر الذي يشكل العقيدة اليهودية والذي هو أوغل في التفرقة من فكر المحاضرة حتم علي أن أستبعده من جو التلاقي الذي امتك في قناعتي وإيماني.

- وتوجهت إلى جميع الباحثين والدارسين فاستبعدت أيضاً جميع من يقرأ الكتب السماوية أو يكتب عنها، تفسيراً أو تأويلاً أو تحليلاً بتحيز وانفعال لأن من حقها وحق الحقيقة أن تفهم -كما تعني- إذ ليسل لقائلها ولمبلغها من غاية سوى تحقيق المصالح المشروعة للإنسان.... وقد عبر ابن الجوزية عن ذلك حيث اختصر الغاية قائلاً:

«أينما وجدت مصلحة الجماعة فثم شرع الله ودينه».

إن الخلافات التي لا تزال تطحن الأمم مرتدية «كسوة الدين» ليست من الدين في شيء فأبناء الوطن ولو تعددت طوائفهم



فتآخى القلب المسيحي مع القلب المسلم اللذين وحدت بينهما، وحدة الأصل ومكارم الأخلاق الدينية، واتحد الاثنان في جميع المعارك الصليبية التي اندلعت على الأرض

لقد توحدوا في المصير.

العربية المشتركة.

تجرعا دون تفريق مرارة الهزائم، وقطفا دون تفريق أثمار الانتصار على جيوش الفرنجة.

٢- حينما تعرضت لغة العرب لغة القرآن ولغة الشعر والفكر والأدب لهجوم الاستشراق والمستشرقين وقف لفيف من البيوت العلمية المسيحية، ضد تلك الجائحة ووضعوا القواميس والمعاجم والمصنفات التي أكدت للطامعين الأجانب والمتخاذلين العرب أن اللغة العربية هي من أكرم اللغات وأكثرها صلاحية للحياة.(٢)

٣- حينما طالب الأستاذ سعيد عقل وتلامذته أن يكتب الفكر العربي كتباً ومجلات وصحفاً.

- أما بالحرف اللاتيني.
- وأما باللغة العامية المحكية في كل قطر.
- رد عليهم مسيحيون ومسلمون قائلين على السواء:
- لماذا لم تطالبوا باجراء هذه العملية

توحدت مصالحهم في التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة.

كما أن ثمة أمراً خاصاً وحدهم شاؤوا أم أبوا وهو أنهم وأعني أبناء شعبنا العربي خصوصاً هدف للطامعين اقتصادياً وسياسياً.

يبتدئ بالترغيب شم إلى الترهيب الذي يتكلم بالإندار الدبلوماسي فإن لم يُجدِ فالحديث بالقنابل والدبابات والطائرات والجيوش المسلحة حتى الأسنان.

إننا (مسيحيين ومسلمين) انبثقنا من جذر واحد هو الجذر العربي وعندما كانت تمر أمتنا بالمحن المصيرية كانت سواعدنا ومواقفنا تتآخى حتى الموت.

يكفي لبيان ذلك.

-ومع أن بين يدي الكثير من المحن المصيرية التي فرضت وحدة الجهاد أن أقدم أمثلة ثلاثة هي:

 ١ حينما قدمت إلينا جيوش الفرنجة غازية باسم «الصليب(٢)».

عرف المسيحيون العرب أنها دعوى باطلة لأن الصليب يجمع ولا يفرق ويدعو إلى المحبة لا إلى البغضاء لأن المسيح قال لبطرس عندما قطع بسيف أذن رئيس الكهنة: «رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون». (متى ٢٦/٣٥)



الفكر التقسيمي أياً كانت هويته وإلى أية جهة كان انتماؤه مازال يلهث منذ أكثر من عشرة قرون وراء هذا الهدف العدو.

٢- إننا إذ نحتاج إلى ما يخلصنا من التشعرذم والضياع، لن نجد ما يلبي هذه الحاجة، ما لم نستفد من جميع المواهب والطاقات من دون أي حائل طائفي فالموهبة والمواطنية النظيفة يجب أن تكونا المسطرة التي تقاس بها قيم الأشخاص ومواقعهم الاجتماعية.

لقد أقفرت ساحاتنا الفكرية من الموهوبين الندين هربوا من الأفكار السلفية وما يدور في فلكها من العادات إذ بمقتضاها وضعت أنفاس الناس بين السبابة والإبهام من كف السلطان متحكمة في الشهيق والزفير.

وهناك حيث هم اليوم صار منهم العلماء ومشاهير الأطباء وكبار الأثرياء.

ومثلما أناخ التاريخ على كواهل اللصوص، جميع ما آلت إليه الأمة من شظف مادي وحضاري يلقي اليوم على الكاهل إياه ما نحن مقبلون عليه من التصحر العلمي.

## أما الدين:

الذي اعتمد على الإنجيل منذ ألفي عام وعلى القرآن منذ ألف وأربعمئة عام فهو برىء من المسؤولية براءة قاطعة.

الجراحية على اللغة العبرية التي لا تزال تكتب بالإشارات المربعة منذ ثلاثة آلاف سنة.

لاذا لم تتحول لغة التأليف والتعليم في جميع العالم إلى اللغات العامية المحكية.

- وإن كتبت أفكار كل قطر بلغته العامية مات الجامع بينه وبين باقي الأقطار.

فاللغة العربية هي جامع نسبي يفوق الانتساب إلى الأبوين.

وقد عبر النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك بقوله:

«ليست العربية بأب وأم، العربية باللسان فمن تكلم العربية فهو عربي».

وليس من هدف لهذه الدعوة سوى الإلقاء بنا في فرن العولمة كي نتحول إلى لدائن سهلة الطي واللي والصياغة من جديد.

قبل أن ألتمس للقراء من أيات الإنجيل والقرآن ما يؤكد تكاملهما العبادي والاجتماعي وكونهما في العالم العربي قسيما الوطن والشقيقان المتلازمان في البأساء والهناء في الضراء والسراء وأن هذا الميراث إليهما منذ القديم وسوف يبقى ما بقينا.

قبل ذلك أحب التأكيد مجدداً على أربعة

هي:



لأن أوامره ونواهيه الثابتة في كل كلمة من كلماته تختلف اختلافاً شديداً عما يسود مجتمعاتنا من الأوامر والنواهي.

- الدين يدعو إلى وحدة الأمة.

والأمة اليوم تعيش عصر الطوائف يوم كانت كل مدينة مملكة وعلى تلك المدينة يقوم ملك.

وحينما جاء جيش الفرنجة كان كل واحد من تلك المسوخ الملكية ينتظر ليرى ما سوف يحل بجاره.

ليس من فرق بين ما كان عليه عصر الطوائف وما نحن عليه الآن سوى إننا أبقينا على التقسيم بثوب إقليمي.

إذ كرسنا استقلالية كل إقليم عن أشقائه بالنظام والتنظيم والقوانين والدساتير والمؤسسات والمحاكم والسجون وقوى الأمن والجيش.

- الدين يدعو إلى ممارسة القوة حتى أقصى طاقاتها ضد العدو الغاصب ويعتبر الجهاد واحداً من أبواب الجنة.

أما في عالمنا العربي فالعينان مفتوحتان على أعداء السلطان واليدان جاهزتان للدفاع عنه إن قوة القوة ترى طريقها على الظهور المحكومة بالجلد والأقدام المحكومة بالفلق والرقاب المحكومة بالشنق.

بعض أوجه التلاقي بين المسيحية والإسلام

٣- يدعـو الدين إلى المساواة بين الخلق
 لأنهم عيال الخالق حكاماً ومحكومين.

أما ما يقوم في أكثر الأقاليم فهو:

أن حاكم الإقليم بدء الخلق، وأول التكوين والأزمنة السابقة على تجليه يجب أن تمحّى من التاريخ.

هو الصورة الصادقة عن ذلك الحاكم الأوروبي الذي قال كلما حاول الشعب تغيير نظام الحكم أبادر فأغير الشعب.

٤- سوف يجد القارئ أن ثمة الكثير من العبادات والعادات جاءت في الإسلام مثلما جاءت في الأناجيل وقبل أن يتسرع نبادر فنقول له:

الديانات لا تنسخ بعضها كما لا تكرر بعضها

بل يأخــذ المتأخر من المتقدم ما ينسجم مع طبيعــة الحاضر وهو فيمــا يضعه من جديد مكمل فقط.

فالمسيح عليه السلام قال:

«لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل...» (متى ٥/٧١)

والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) قال: «انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».



العبادة هما «التوحيد» و«الصلاة».

#### ١- فالتوحيد:

زعـم اليهـود أن جميع الخلـق قرؤوا كلمـات التوحيـد الأولى في الآية الأولى من سفر التكوين: «في البدء خلق الله السماوات والأرض».

ولكن قارئي الكتاب بالنص العبراني قرؤوا هذه الآية في سفر التكوين كما يلي:

«في البدء خلقت الآلهة السماوات والأرض».

ولكن التحويل إلى صيغة الفرد قام به الفريسيّون فيما بعد.

ومع أن أسفار التوراة الخمسة الأولى «التكوين» و«الخروج» و«اللاويين» و«العدد» و«التثنية» نزلت على موسى.

فقد تضمنت أن «إبراهيم الخليل» و«ملكي صادق» كانا موحدين وهما أقدم من موسى بأكثر من سبعمئة سنة.

وأن نوحاً كان موحداً وهو أقدم من إبراهيم بحوالى ألف سنة.

حتى لـو تجاوزنا مـا سبـق وبقينا في التوراة فماذا نرى؟

نرى صورة لله صغيرة جداً إذا ما قيست بصورته الإبراهيمية التي جعلت النار برداً وسلاماً وبصورته لدى نوح الذي أنبأه الله بالطوفان وأنجاه منه....

هذا القـول الصريح مـن النبيين ينفي «نسخ الجديد» من الديانات للقديم منها بل يكمله.

ف آراء المسيحية في السبت والرجم ونجاسة الطعام والختان وسواها تختلف عما سبقها في اليهودية.

والإسلام في وسطيت «العمل للدنيا والآخرة» و«الجهر والإخفات في الصلاة» و«الكرم والبخل» وسواها تختلف عن المسيحية.

تلك الاختلافات ليست في جوهر العبادات بل هي من أمور الزمن الذي يطلبها لأنها تناسب تطوراته.

وما ذلك الا:

- لأن المتكلم واحد هو الله.

- وغايته واحدة هي تربية الإنسان وتطويره عبادياً وأخلاقياً.

فإن وجد أو روي ما يخالف هذه الحقيقة فذلك وضع وتزوير.

وبعد فلاعد إلى التلاقي بين المسيحية والإسلام مؤكداً أن ما سوف أورده باختصار شديد لا يغني الباحث عن العودة إلى المراجع إن أراد تفصيل المجمل أو توضيح الغامض أو تصحيح الخطأ إذا وجد.

#### العبادات

اخترت أهم موضوعين من مواضيع



## نرى في التوراة:

إن الله اليهـودي «يهـوه» يصرح بوجود آلهة سواه.

وينهى اليهود أن يعبدوا غيره حتى لقد أصر على هذا الأمر في الوصية الأولى: «لا يكن لك آلهة غيري».

أي ليسس إلهاً واحداً غيره بل آلهة متعددون.

-و«يهـوه» يحمـل طبعاً غيـوراً وضيق صدر

«الرب إله غيور من بقية الآلهة» خروج «١/٠٥

-ثم هو «يهوه» يقود الجيوش ويقتل الناس ويحقق لليهود نصراً مجبولاً بالدماء.

أما التوحيد: في المسيحية والإسلام فهو مختلف تمام الاختلاف عما ورد في التوراة

فيهما إن:

الله واحد لا إله سواه خالق الأحياء والأشياء لا شريك معه ولا قسيم له غني لا غنى عنه:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ».(فاطر ١٥/٣٥)

في المسيحية:

ثمــة تلازم جوهــري بــين الاب والابن والابن والروح القدس

بعض أوجه التلاقي بين المسيحية والإسلام وفي رأينا أن الذي يرى تعدداً في هذه

وفي راينا ان الذي يرى تعددا في هذه الثلاثية إنما هو قارئ عابر.

- ففي الصلاة التي تتكرر كل يوم في الغرب والشرق يتحتم على المسيحي أن يقول:

«باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين».

وبذلك يختلف عن التثليث الوثني الذي أناط بكل أقنوم مهمات لا يشترك بها سواه.

وفي إنجيل يوحنا: تأكيد من المسيح على هذه الوحدة الجوهرية.

«من رآني فقد رأى الآب أنا  $\frac{2}{3}$  الآب والآب  $\frac{2}{3}$  لكن الآب الحال  $\frac{2}{3}$  هـ و يعمل الأعمال والـ كلام الذي أكلمكم بـ ه لست أتكلم به من نفسي». (يوحنا  $\frac{2}{3}$ 

-وفي بداية قانون الإيمان النيقاوي وردت العبارة التوحيدية التالية:

«بالحقيقة نؤمن بإله واحد...»

-وفي آخر لقاء مع التلاميذ وهو لقاء العشاء السرى الأخير قال السيد لتلاميذه.

«فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس».

ولم يقل بأسماء الآب والابن والروح القدس.

- وفي رسالة يوحنا الأولى: قال:



الذي يتحكم في المخلوقات أجوافها.

وجملة «لم يلد ولم يولد» أي تنزيه كامل عن الصيرورة والمصير الأيديولوجيين.

وما كلمة «الآب» التي جاءت أيضاً في التوراة سوى رمز غير مادي عن العلاقة الحميمة التي تكون بين الآب وابنه الأيديولوجيين.

ويؤيد هذا الاتجاه أن الصلاة التي يرددها كل مسيحى تبتدئ.

«أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض....». (متى ٧/٦)

نعم ثمة تفريق بين:

الأبوة: بالنسبة للمسيح.

والأبوة: بالنسبة للآخرين.

هـــذا التفريــق قائم بصراحــة في قول السيد أبى وأبيكم

(متی ۲۱/۷ و ۲۷/۱۱ و ۵/۵۱ و ۱/۱۷ و (۱۱/۷)

(لوقا: ۲۹/۲۲ و۲۲/۲۳)

هذا التفريق قائم على أن العلاقة بين المسيح وأبيه السماوي هي جوهرية في حين أنها مع الآخرين علاقة رمزية.

٢- والصلاة:

ان صدرت عن الخالق «ان الله وملائكته

«الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة» الآب والابن والروح القدس «وهوّلاء الثلاثة هم واحد».

- وردت كلمة «الإله الواحد» في:

«يوحنا ٤٤/٥» و«متى ١٧/١٩» و«مرقس ٢٩/١٢» و«غلاطية ٢٠/٣» و«يعقوب ١٩/٢» و«أفسس ٤/٤» و«رومية ٣/٣».

وهكذا تجد وحدة الجوهر بين الأقاليم مؤكدة على أن لا انفصال ولا استقلال عن الآب الواجب الوجود.

أما في الإسلام: فمع أن التوحيد يتفق مع المسيحية في وحدانية الله غير أنه يختلف في «الجهارة» و«التصريح المباشر».

وفي سورة الإخلاص مثال مباشر يؤكد ذلك دون الحاجة إلى التماس الشعروح وتحديد الرموز.

«قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ اللَّهُ الصَّمَد ﴿ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ». (الإخلاص 1/١/٢-٢-٣-٤)

فكلمة الله من «أله» أي تحير وهذا يعني أن الله احتارت العقول فيه وعجزت عن إدراكه فسمي في القرآن بهذا الاشتقاق.

وكلمة «أحد» أي المفرد الذي لا يتكثر ولا يتجرزاً وبذلك يختلف عن الواحد الذي يتكثر ويتجزأ الى ما لا نهاية.

و«الصمد» هو الذي لا جوف له لأن

يصلون...» فهي رحمة، وإن صدرت عن المخلوق فهي عبادة واستغفار.

وقد جمعتا في الأحزاب بالآية ٥٦. «إِنَّ اللُّهُ وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا

رُّ إِنَّ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِيماً». أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِيماً». (الأحزاب ٥٦/٣٣)

وهي: لا تختلف في المعنى عند المسيحيين والمسلمين.

فعند كليهما تعني الدعاء والاستغفار وإدامة الولاء لله والإقرار بالعبودية له.

ولكنها مع عظيم قدرها لا تشكل وحدها واجبات الإنسان بل اعتبرها القرآن واحدة من التسعة التي تشكل أعمال البرحيث قال:

«لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ
وَالْمُفْرِبِ وَلَكَنَّ الْبِرِّ مَنْ آمَن بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ
الآخِرِ وَالْلاَثِكَة وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْلَالَ
عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيْتَامَى وَالْسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآثليينَ وَفِي الرُّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلاةَ وَآتَى النَّرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاء والضَّيرَاء
وحينَ الْبَاسُ اولَئَكَ لَا الْذِينَ صَدَقُوا وَاولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ ، (البَقرة ١٧٧/٢)

أي: إن كان تسلسل الواجبات مبيناً على التقديم والتأخير فإن الصلاة جاءت في الرقم السابع من أعمال البر أو بالدليل

القرآني القاطع تعتبر الصلاة واحداً من أعمال البر فلا تقوم مقام سواها من تلك الأعمال كما لا يقوم أي من تلك الأعمال مقام سواه.

وأعمال البر التسعة بما فيها الصلاة لا ترتبط بزمان أو مكان أو تخصص بإنسان.

فالخلق عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله.

«وَلِلّٰهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيهٌ». (البقرة ١١٥/٢)

وهـو «اللهُ لاَ إلَـهَ إلاَّ هُـوَ الْحَـيُّ الْقَيُّـومُ لاَ تَاْخُـدُهُ سنَـةٌ وَلاَ نَـوْمٌ لَّهُ مَـا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَـا فِي اللَّرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَـعُ عِنْدَهُ إلاَّ بإِذْنـهَ يَعْلَـمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَـا خَلْفُهُمْ وَلاَ بإِذْنـهَ يَعْلَـمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَـا خَلْفُهُمْ وَلاَ يُحِيطُ ونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عَلْمِـه إلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَوْوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ». (البقرة ٢٥٥/٢)

وهكذا هي الحال في المسيحية.

- قال بولس في رسالته الأولى إلى ثيموثاوس:

«فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بلا غضب ولا جدال». (٨/٢)

- حركات الركوع والسجود في الإسلام تمثل أقصى حالات الخضوع لله وذلك في

أرسلني لأشفي منكسيري القلب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة». (لوقا ١٨/٤–١٩)

قال النبي محمد (ص):

- الناس سواسية كأسنان المشط.
- لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى.

ومثلما قال المسيح (عليه السلام):

«من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً ومن خاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له الرداء ومن سخرك ميلاً فاذهب معه اثنين....». (متى ٣٩/٥-٤٠)

حاء في القرآن:

«وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالْتَّتِي هِيَ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ عِالْتِي هِيَ الْحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ». (فصلت ٣٤/٤١) «الَّذِينَ يُنفقُ وَنَ فِي السَّرَّاء وَالصَّرَاء وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ». (آل عمران ١٣٤/٣)

«ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله وما أعسر دخول المتكلين على الأموال الله وما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله». (مرقس 17/1-22-20)

ومثلما قال المسيح (عليه السلام):

وضع الجبهة على الارض التي هي واجهة الوجه الذي هو بدوره أشرف ما في الإنسان تقابلها الحركات ذاتها في المسيحية عبر عن ذلك الأب «شنودة» في ص ١٧٥ من الكتاب الثاني سنوات مع أسئلة الناس حيث قال:

«أما خشوغ الجسد فيتمثل في الوقفة المنتصبة والأيدي المرتفعة إلى السماء والركوع والسجود أحياناً».

- وخصوصية الجمعة عند المسلمين تقابلها خصوصية الأحد عند المسيحيين.
  - وصلاة الجماعة:
  - التي حض عليها الإسلام.
- حضت عليها المسيحية: إذ جاء في أعمال الرسل.

«كانوا يواظبون كلهم بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع وأخوته». (أعمال ١٤/١)

الاخلاق الاجتماعية

مثلما:

- قال المسيح وهو يغسل أقدام الرسل: «لأني أعطيتكم مثالاً كما صنعت بكم تصنعون أيضاً الحق الحق أقول لكم:

إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله». (يوحنا ١٣/ من ٣-١٦)
- «روح الرب مسحنى لأبشير المساكين

ففي الإنجيل:

«لا يقدر أحد أن يخدم سيدين الله والمال».(متى ٢٤/٦)

وفي القرآن:

«كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ۞ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى». (العلق ٦/٩٦–٧)

أممية الدعوة

قال المسيح (عليه السلام):

«اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظ وا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر». (متى ١٩/٢٨-٢٠)

وفي القرآن:

«وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَـةَ لِّلْعَالِمِينَ». (الْأنبياء ١٠٧/٢١)

«قُـلْ يَا أَيُّهَـا النَّاسُ إِنِّي رَسُـولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعـاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَـاوَاتِ وَالْأَرْضِ». (الْأعراف ١٥٨/٧)

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ من رَبِّكُمْ». (النساء ١٧٠/٤)

الدينونة

أو يوم الحساب والإدانة:

ففي المسيحية: «هو اليوم الذي يحدده الله ليدين العالم فيه...». (أعمال ٢١/١٧)

جاء في القرآن:

«الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ × يَنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ × يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَا نَفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ». (التوبة لأنفُسكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ». (التوبة ٢٤/٩ –٣٥)

«إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا اللَّهَ اللَّهَ الْحَلَوْنَ كَنْ اللَّهَ الْحَلَوْنَ الْخَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ». (الْأعراف ٧/٠٠) على أن ما لابد من الإشارة اليه.

هـو أن المنـوع من دخـول الجنة من الأغنياء.

هـم الذين لا ينفقون في سبيل الله أما سواهم فلن تغلق الجنة في وجوههم أمثال:

- برنابا الذي باع ما عنده ووضعه عند أقدام الرسل ويوسف الرامة الغني الوجيه الذي استلم جثة المصلوب فطيبه وكفنه ووضعه في القبر.

- والخليفة الثالث الذي موّل غزوة بكاملها.

- والدي ينفق في سبيل الله كما ذكرت سورة التوبة (٣٤-٣٥).

فالنبيان لم يحرما الغنى بل حرما طغيانه على أخلاق الانسان وتصرفاته.



«فالسكيرون محرومون من وراثة ملكوت السماوات مثلهم مثل الزناة وعبدة الأوثان ومضاجعي الذكور والسارقين والطامعين والخاطفين».(١--١٠/٦)

وفي القرآن:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمُيْسُرُ وَالْمُيْسُرُ وَالْمُيْسُرُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنَبُ وهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ × إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فَيْ الْخَمْرِ وَالْمُيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْصَلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ» (المائدة ٥/ ٩٠ – ٩١) الصَلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ» (المائدة ٥/ ٩٠ – ٩١)

على الاختيار قامت مؤسسة الثواب والعقاب.

والمقصود بالاختيار هـو حرية الانتقاء بين الخير والشر.

إذ هدى الله الإنسان إلى طريقيهما وترك له حرية الانتقاء.

«إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً». (الإنسان ٣/٧٦)

أي:

بالنار.

لو خلق الله الإنسان بالخير الكامل لكان ثوابه بالجنة دون مقابل من أعمال ولو خلقه بالشير الكامل لما كان من العدل قصاصه

«وسيدين الله فيه كل واحد بحسب أعماله دونما محاباة للوجوه..». (بطرس ۱- ١٧/١)

وهو يـوم الغضب تظهر فيه دينونة الله العادلة. (رومة ٥/٢)

التي لا يمكن الهرب منها بحال (٣/٢). -وفي القرآن هو يوم الدين.

يملكه الله (مالك يوم الدين)

واليوم رمـز إذ لا يقصد به بين الشروق والشروق بل إن الله يمتلك الأمور.

«تَعْرُجُ الْلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةٍ». (المعارج ٧٠/٤) الخمو

هو مرفوض ومحرم في الديانتين.

والخمر: سميت بهذا اللفظ لأنها عصير يخامر العقل ويغطيه إذا بلغ بشاربه حد السكر قال الشاعر:

لد أصابت حميّاها مقاتله

فلم تكد تنجلي عن قلبه الخمر
- ففي لوقا: قال الملك لزكريا في بشارته بيوحنا:

«لأنه يكون عظيماً أمام الرب وخمراً ومسكراً لا يشرب». (١٥/١)

- وفي الرسالة الأولى لكورنثوس قال بولس:



ولكنـه خلقه وخلق فيـه قابلية ومعرفة الخير والشر ومنحه حرية الاختيار لكي يثاب من يثاب ويجازى من يجازى عن بينة.

كما أوضح كلا من الخير والشرفي رسالات الرسل فقال:

«مَّـنِ اهْتَـدَى فَإِنَّمَا يَهْتَـدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَـلَّ فَإِنَّمَا يَضِـلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَى وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّـى نَبْعَثَ رَسُولاً». (الإسراء ١٥/١٧)

هَ فَمَان يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ× وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ثَمَرًا يَرَهُ». (الزلزلة ۹۹/۷–  $^{\wedge}$ 

كذلك جاء:

- في الإصحاح /٢٢/ من رؤيا يوحنا اللاهوتي: الذي قال في الآيتين (١١-١١) بلسان أحد الملائكة:

«من يظلم فليظلم بعد ومن هو نجس فليتنجس بعد ومن هو بار فليتبرر بعد ومن هو مقدس فليتنجس بعد وها أنا آتي سريعاً وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله».(الرؤيا ١١/٢٢–١٢

التنظيم

في عهديهما كان المجتمع فئتين: «فئة العبيد».

فكانت أولى المهمات النبوية الدعوة إلى

بعض أوجه التلاقي بين المسيحية والإسلام

إصلاح الأوضاع الاجتماعية وبيان وحدة الأخوة الإنسانية.

«الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره». حديث

«لا يقل أحدكم عبدي وأمتي بل فتاي وفتاتي فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يحمله فوق طاقته وإن حمله فليساعده وليعنه».

(اقتباس عن حديث)

ومن قول المسيح (عليه السلام):

«روح الـرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالإبصار وأرسل المسحوقين في الحرية وأكرز بسنة الـرب المقبولـة». (لوقا ١٨/٤-١٩)

وإذ كان المجتمع في عهديهما يتكون من طبقتين.

وطبقة الأسياد «التي تملك المال من زرع وضرع كما تملك طبقة العبيد فالعبد وما ملكت يداه لمولاه».

وطبقة العبيد «التي هي الأدنى والأردأ والأسوأ حظاً وحياة».

ألزمها النظام الاجتماعي بقواه التي كانت تتجمع عناصرها في أيدي الأسياد أن تبقى لدى السيد كحيوان من حيواناته أو شحرة من أشحاره.



التي أبدعت الوجود وموجوداته من إنسان وحيوان ونبات وجماد وأنه مناط الالتجاء والاستعانة «لَـهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء قَديرٌ». (التغابن ٤٦-١)

من على الصليب استغاث به المسيح قائلاً: «إيلي ايلي لماذا شبقتني» (١) وترجمتها كما جاء في إنجيل متى ٢٧/ ٥٥ «إلهي إلهي لماذا تركتني»؟

وكان متى قد تحدث في الإصحاح ٢٦ بالآية ٣٩ منه عن استنجاد السيد المسيح فأثبت فيها قول السيد الله أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تربد أنت».

(٣٩/٢٦)

لقد قال المسيح هذا القول في جشيماني حيث اتخذ وضعية المتبتل التي سردها متى في الإصحاح ٢٦ كما يلى:

«حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جشيماني فقال للتلاميذ اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب فقال لهم نفسي حزينة حتى الموت.... ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قائلًا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت».

وجاء وصف ما حدث في ضيعة جشيماني

في عهد النبي (ص):

-كانت طبقة الأسياد تدعى «الملاً».

- وكانت طبقة العبيد تدعى «الأراذل» والرذيل هو الخسيس والدنيء والردىء.

لذلك لم يكن التغيير في صالح طبقة الأسياد بل كان يهمهم أن تبقى الحال على ما هي عليه فكانت الخلايا التي تكونت منها الدعوتان من الطبقة الثانية التي من صالحها أن يسود العدل والمساواة والحرية وأن يتغير التركيب الاجتماعي.

هــذا يفسر لنــا أن أول خلية في الدعوة الإسلاميــة كانت «رجــلاً وامــرأة وطفلاً وعبداً» (خديجة وأبو بكر وعلي وزيد)

فقوبل هذا التنظيم بتهكم الملا الذي وصفه القرآن عن لسانهم.

«وَمَا نَـرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِيـنَ هُمْ اُرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْي». (هود ۲۷/۱۱)

«قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ». (الشعراء ١١١/٢٦)

وكانوا يشيرون بذلك إلى المسلمين الأوائل

بـــلال الزنجي وصهيــب الرومي وعمار ابن ياسر وخباب بن الأرت وأفلح أبو فكيهة وزنيرة ولبيبة.

الايمان بالله

كلتا الديانتين تؤمنان بقوة الله الأزلية



بإنجيل مرقس (٢٤/١٤ - ٢٥ - ٢٦) وذكر صلاة السيد عندما خر على الأرض وقال: «يا أبا الآب كل شيء لك مستطاع فأجز عني هـنه الكأس ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت».

كذلك وردت الحادثة إياها في الإصحاح (٢٢) من إنجيل لوقا بالآيتين (٤٢-٤٣) مع فارق عن الإنجيلين السابقين اللذين سميا مكان الحادث ضيعة جشيماني بينما قال لوقا أن ما حدث كان في جبل الزيتون.

كما تحدث هذا الإنجيل عن وضع السيد أثناء ذلك فقال:

«وإذا كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض». (٤٤/٢٢)

هذا الإيمان بالله الذي لا إرادة فوق إرادت ولا مشيئة فوق مشيئته ناداه عباد الله بلسان النبى محمد (ص) قائلين:

«رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي للإِيمَانِ
أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَكَفُرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ» (آل
عمران ١٩٣/٣)

فالإيمان بالله:

-يعلم أن الرسالات هي الحق. (البقرة ٢٦/٢)

بعض أوجه التلاقي بين المسيحية والإسلام

- ويمنع الربا وأكل مال الغير بالباطل. (آل عمران ١٧٠/٣)

-وهو الآمر «بالقسط» و«الوفاء بالعقود والعهود» و«الإنفاق مما رزق الله» و«الدخول في السلم كافة».

## الدعوة إلى اتباع الرسول

قال المسيح عليه السلام: «الحق الحق أقول لكم من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة». (يوحنا مراح)

و فِي القرآن: «قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّ وِنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُ وِنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْضِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَضُورٌ رَّحِيمٌ». (آل عمران ٣١/٣)

#### الإنفاق

كل من النبيين حض على الإنفاق وكل منهما حدّر من الرياء فيه والتباهي

فالمن أذى يبطل الصدقات ويتحول بها إلى ذنوب.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتَكُم بالْمَنُ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَـهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُوْمِـنُ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُـهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأْصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمًا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لاَ



الأولى ٦/٩-١١)

في الاسلام:

«وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّـهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاء سَبِيلاً». الإسراء ٣٢/١٧)

«الزَّانِيَةُ وَالـزَّانِي فَاجْلِـدُوا كُلَّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ». (النور ٢/٢٤)

«أَتَاْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّن الْعَالَكِينَ». (الْأعراف //٨٠)

«إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النَّسَاء بَلْ اُنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ». (الأعراف //٨١)

#### كلمة في الختام:

إن قارئ النصوص المسيحية والإسلامية يجد الكثير الذي يؤكد النهج الاجتماعي الواحد والرؤية التنظيمية المتماثلة.

وعسى أن أكون بهذا القليل الذي قدمته قد أسهمت بعض الإسهام في الجهود التي تبذل على صعيد التلاقي الأبدي بين الطائفتين.

يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ». (البقرة ٢٦٤/٢)

والسيد المسيح (عليه السلام) حذر من الإنفاق ربًاء الناس فقال:

«احدروا أن تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم فمتى صنعت صدقتك فلا تصوّت قدامك بالبوق كما يفعل المراوّون في المجامع والأزقة لكي يمجدوا من الناس وأما أنت فمتى صنعت صدقتك فلا تعرف شمالك ما صنعت يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء». (متى ١/٦-٢-٣-٤)

في المسحدة:

«يـزني بالقلب من اشتهى غـير قرينته». (متى ٢٨/٥)

«لا زناة ولا عبدة أوشان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا سكيرون ولا مضاجعوا ذكور ولا سارقون ولا شتامون ولا شامون ولا خاطفون يرشون ملكوت الله». (كورنثوس

#### الموامش

- ١- الاختلاف: هو غير الخلاف.
- ٢- إن الذي يسمى الغزو الأوروبي الحروب الصليبية هم الأوروبيون وعلى رأسهم البابا أريانوس الذي ظل تسعة أشهر ينتقل خطيباً في المدن الأوروبية هو الذي اقترح في لقائه الجماهيري بكلير مونت أن يرسموا الصليب على صدورهم وظهورهم وسروج خيولهم أما الأدبيات العربية فقد سمت تلك الحروب حروب الفرنجة.
  - ٣- بيت اليازجي وبيت كرم وبيت الشرتوني وسواهم.



# الوظيفة والتصميم المعماري

تتضمن أي منشاة عامة أو خاصة عنصرين أساسيين، متلازمين ومتداخلين ومتعادلين، الوظيفة التي يقررها صاحب المنشأة، والتصميم المعماري الذي يبدعه المهندس. ومنذ نشأة فن العمارة وحتى اليوم تزايدت أوصاف الوظيفة مع تطور الحياة والإنسان. كما تنوعت أساليب التصميم المعماري حسب المدارس العامة المرتبطة بالعصور الحضارية، حتى أصبح

- ٭ باحث وآثاري ومفكر ورئيس جمعية أصدقاء دمشق.
  - العمل الفنى: الفنان مطيع على.



التنوع شخصانياً يعتمد على الرؤية الذاتية للمعمار، دون تأثير سلبي على مبدأ التوازن بين عنصري العمارة، الوظيفة والتصميم وإذا كان المعمار مسؤولاً عن تصميمه، يملك عليه جميع الحقوق المهنية والإبداعية، وهو صاحب

الـرأي والقـرار والحريـة في تصميم عمله، إلا أنه يبقى خاضعاً لبرنامج الوظيفة المكلـف بتنفيذها، دون أن يكـون مختصاً بوظيفـة معمارية محـددة، إذ نادراً جداً أن نرى معمـاراً مختصاً بتصميـم المتاحف أو البرلمانات أو الفنـادق وحدها. ولكنه يبقى مسـؤولاً عن شفافيـة تصميمـه في إبراز الوظيفـة المفروضة عليه. ممـا يدفعه أن يدرسـس أبعاد الوظيفة المطلوبة ضمن حدود مفهومها عنـد الجمهور أولاً، وضمن حدود البرنامج المعماري.

ويخضع اختيار المعمار المصمم لشرط الكفاءة الإبداعية، وشرط تقيده بالبيئة التاريخية والعمرانية والاجتماعية، في محيط جغرافية المشروع المكانية، وضمن حدود الوظيفة المقررة في البرنامج المعماري.

الشخصانية في التصميم المعماري مع ظهور الشخصانية المعمارية منذ عصر النهضة وظهور فوارق فكرية وجمالية بين عمارة البرتي Alberti وغيبرتي

Michel وميكل أنجلو Ghiberti وميكل منجلو Angelo، ظهرت ثمة مواقف فردية متباينة تباعدت عن الذاتية القومية وعن هموم المجتمع وخاصة في عصر الباروك.

ومع ظهـور الحداثة والتقنيات وتدخلها في نظام العمارة والإنشاء، فإن الانفصال عـن المجتمـع استمر وابتـدأ الإبداع الحر يأخـن مكانه في عـالم العمـارة الأوروبية، بينما استمرت العمـارة الشرقية في البلاد العربية وحتى الهند، محافظة على تقاليدها المعماريـة الأكثر التصاقـاً بحاجة الإنسان الوظيفية والجمالية.

وما حدث في الغرب في عصر التنوير، عصر العقل والفكر التطبيقي، أن أصبح الفكر أكثر حضوراً في بناء التصميم المعماري وفي تطور بيئته، في جميع مراحل إنتاجها. وإذا لم يتدخل الفكر في دراسة بيئة العمارة العربية والإسلامية، فإن ثمة توازناً جمالياً في التصميم المعماري كان كافياً عند الناس وعند البنائين العصاميين للحفاظ على روحانية العمارة، وخصوصيتها الرمزية.

## فوارق الهوية المعمارية

مع الحداثة والتقنيات الحديثة التي تدخلت في مسيرة الفن المعماري الغربي إلى جانب الشخصانية المتأصلة في بنيته، أصبح هذا الفن أكثر انشطاراً بين مال العمارة





اسم ما بعد الحداثة وكان من ابرز من مارس ومتحف Quai Branly للمعمار الفرنسي فكرياً نقداً للحداثة المعمارية. جان نوفيل Jean Nouvel. ومتحف الفن وقي متحف لويزيانا أقيم مؤخراً معرض الحديث في أوهايو للمعمار الإيطالي رافائيل لأهم المشاريع التي شارك فيها كبار المعماريين ومتحف لويزيانا فيها كبار المعماريين

وكانت الخصوصية البيئية تتجلى في أعمال كارلوسكاربا Scarpa في إيطاليا وأعمال أوسكار نيماير، Niemeyer في البرازيل، وأعمال كينزو تانغي Tange في البران.

وفي متحف لويزيانا أقيم مؤخراً معرض لأهم المشاريع التي شارك فيها كبار المعماريين بأسلوب إبداعي متطرف. ويحمل المعرض عنوان: The green architecture for . the future

وبلغ التطرف الحداثوي أوجهه في تصميم أحدث المتاحف، مثل متحف بول كي



ويرى فانتوري Vanturi في أمريكا أن إصلاح الحداثة يتم بالتنوع Plurality أي التقاط عناصر معمارية من عصور مختلفة لبناء أسلوب يحمل خصائص العمارة التقليدية، وتمثل هذا الاتجاء بدراسات شارل جنكز Jencks.

ومما دعم الفارق المفهومي للعمارة بين الشرق والغرب عدم وضوح حدود العالمية، فلقد كان العالم محصوراً فقط في أوروبة وأمريكا وعندما استفاق الشرق على حقيقة من أنه جزء من العالم بل هو الجزء الأهم من العالم، حضارياً واقتصادياً قرر أن ينظر إلى التحول المعماري على أنه مجرد تحول غربي تحول قائم على مفهوم الحداثة الذي شمل جميع فعاليات الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في الغرب.

#### العمارة الوافدة

وإذا لم يرفض الشرق عمارة الغرب رغم عدم تبينه لمفهومها، فإنه نادى بالحوار، ولكنه لم يستطع قبول اتجاهات هشة غريبة في العمارة، مما قدمه جونسون Chomi وايزمان Esmann وغيرهم.

ولكن العمارة الغربية التي انتشرت في الأسواق المعمارية، لم تلبث أن اخترقت حدود الشرق كي تستقر محمولة على تصميمات

كبار المعماريين الغربيين مما نراه في الدول العربية التي شهدت نهضة معمارية مفاجئة بسبب ارتفاع دخول عائدات البترول الضخمة.

ومن أمثلة العمارة الوافدة مبنى مجلس الإدارة في الكويت للمعمار جورن اوتزون .G ومبنى وزارة الخارجية من تصميم بيتيلاس Pitilas ، وأبراج مياه الكويت من تصميم مجموعة بجورن، وهم معماريون السكندنافيون.

وقام المعمار الياباني كينزو تانغي Tange بتصميم قصر الشعب في دمشق وفي تصميم وتنفيذ محطة مطار الكويت على شكل طائرة بوينغ ٧٤٧، كما قامت مجموعة جامع كمبردج المعمارية بتصميم عمارة الصندوق الكويتي للتنمية وكانت قد أنجزت بناءً مماثلاً في العراق، كما صممت في إمارة (أبو ظبي) المركز الثقافي والمكتبة، وفي جدة أنجزت مشروع بناء البنك التجاري. وبنك الخليج في البحرين مع ثلاثة مشاريع معمارية لمصارف كويتية وقام جون بونينغتون Boninghton بتصميم بناء بورصة الكويت.

ويعـد نورمان فوسـت ويعـد المحاريين العالميين ولد في foster مانشستر عام ١٩٣٥، حصل على لقب لورد



وجائرة أغا خان في ماليزيا. ومن أعماله برج هيرست في نيويورك ودار الأوبرا في دالاس والمحكمة العليا في لندن والبرلمان الألماني الجديد في برلين. وجناح قصر اللكمة اليزابيت في لندن ومركز الفيصلية في الرياض، وآخر أعماله جناح دولة الإمارات في معرض شنغهاي ٢٠١٠، ويمثل أمواج الرمل في الصحراء والحياة البدوية التقليدية. ومادته من الزجاج المذهب. وكانت كلفة الجناح السعودي في هذا المعرض وكارد.

أما ريتشارد روجرز Rogers المعمار الإنكليزي والمولود عام Rogers المعمار حداثي ووظائفي. من أبرز أعماله بالاشتراك مع رونزو بيانو مشروع مركز بومبيدو في باريسس ١٩٧٠. ومشروع بناء قصر العدل في بوردو ١٩٩٩. والمجلس الوطني في ويار ٢٠٠٥ والقصر الأوروبي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ ١٩٩٥.

والمعمار الثالث هـو جان نوفيل Nouvel المولـود في العـام ١٩٤٥ في فرنسا. والذي انفصل عن لوكوربوزييه وعن الحداثة، وعاد إلى الواقـع والبيئة، وأصبح أسلوبـه أكثر شفافية للوظيفة، مهتماً بإبراز الظـل والنـور. حصل على جائـزة ميتران ١٩٨٧. ومـن أحدث مشاريعـه لعام ٢٠١١. مشروع La Philharmonie de Paris

ولدت زها حديد أشهر العراق في العام ١٩٥٠. وزها حديد أشهر معمارية عربية عالمية حازت على جائزة بريتزكير Pritzker وأنجزت العديد من المشاريع المعمارية آخرها بناء المتحف الوطني لفنون القرن الواحد والعشرين في مدينة روما وسيفتتح في العام ٢٠١١ وكلفة المشروع ١٥٠ مليون يورو ويضم لوحات و٧٥ ألف وثيقة معمارية. وأسلوب زها تفكيكي بعد البنائي نراه واضحاً في مشروعها المقدم لمسابقة مشروع بناء مجلس الشعب في دمشق.

#### صمود الهوية العربية

على الرغم من العمارة الوافدة التي استقرت في الخليج العربي وبدت متواضعة في بعض المدن العربية التي نراها في أعمال أوسكار نيوماير في طرابلس وكينزو تانغي في دمشق وفي بغداد، فإن صمود المعمار العربي كان دعامة للحفاظ على الهوية الأصلية للعمارة العربية، نذكر من أولئك رفعت الجادرجي ومحمد مكية من العراق وجعفر طوقان من فلسطين وراسم بدران من الأردن، وحسن فتحي من مصر وعبد الواحد الوكيل من مصر. ونبيل طيارة من لبنان، وعلي الشعيبي من السعودية، ووداد كالوبي من تركيا.



ونستطيع إضافة أسماء أخرى من المعماريين الذين حصلوا على تقدير المنظمات الدولية التي تعمل على حماية الأصالة المعمارية، من أمثال عبد الباقي إبراهيم ولمعي مصطفى وعبد الحليم إبراهيم.

لقد نجح الجادرجي بوصفه من أبرز المفكرين المعماريين العيرب في تحليل خصائص العمارة التقليدية، محاولاً التمييز بينها وبين واقع العمارة المعاصرة، ويرى في أبحاثه أن بنيوية العمارة التقليدية قائمة على بنيوية فكرية تقليدية، كانت قد تكونت على الحدس والتلقائية منسجمة مع الحس الجمالي والمكون الثقافي والاجتماعي للإنسان التقليدي.

مند الشورة العربية في بداية القرن العشرين، كانت الأمة العربية تعيش مخاض تكون سياسي يقوم على وحدة الحضارة والتاريخ، وعلى الرغم من فشل الثورة واحتلال البلاد من المستعمرين الفرنسيين والإنكليز فإن هؤلاء فوجئوا بقوة صمود الهوية العربية من خلال اللغة الواحدة والعمارة التقليدية الأصلية، ويجب الاعتراف أن الدراسات الشرقية عن العمارة ولدت ظهور أساليب معمارية عربية حديثة توافقت مع ثقافة العصر ولكنها بقيت وفيّة

لللامت العمارة التقليدية، ولا يخفف هذا الواقع من الأثر السيئ الذي بدا في ظهور أسلوب المروكوكو والأسلوب المتوسطي مما ولد طرازاً كولونيا مازالت شواهده ماثلة على الرغم من توهنها.

## مؤثرات الحداثة المعمارية

طغى تيار الحداثة المعمارية وفق منهج اتباعي حاول أن يسد حاجات وظيفية جديدة مع طموحات إسكانية عالية، وظهرت المدينة الحديثة بحلة مختلفة تعتمد في تخطيطها على شوارع تخدم السيارات، وتحولت العمارة من الجوانية التي امتدت عبر تلافيف الحارات، إلى الظواهرية البرانية التي اتبعت جمالية الشوارع قبل أن تتبع البيئة العضوية للحياة الاجتماعية التقليدية والتي كونت المدينة القديمة.

بعد الحرب العالمية الثانية أصبح نفوذ المدينة الحديثة واضحاً على المجتمع العربي. وبعد تدفق الذهب الأسود انتقلت المدينة من تقاليدها المعمارية والاجتماعية إلى الحداثة المعمارية التي أصبحت اليوم من أبرز مآثر العولمة.

## منطلقات تعزيز الهوية المعمارية

لم يكن المفكر المعماري العربي وحده من أدرك الخطر المحدق على الهوية بفضل ضلال الحداثة فكان عليه أن يكون أكثر



جرأة وقسوة في نقد الحداثة، بل أبدى يأسه من إيجاد أي حل لإنقاذ الحداثة من العدمية والعبث. وظهرت فلسفة ما بعد الحداثة مترددة في تحديد أسس التحول والتمسك بعمارة ما بعد الحداثة، دون أن يكون من شأنها القضاء على الحداثة التي تمكنت جذورها بدعم التقنيات الحديثة والمواد الإنشائية الحديثة، وتغيّرت التقاليد من الخصوصية إلى الكلية.

على أن المفكر المعماري العربي الذي بدا شعبياً تلقائياً تقليدياً كان أمام أحد أمريان، إما أن يناهض الحداثة بقوة التجربة والممارسة كما فعل حسن فتحي، وإما بالتصدي إلى الحداثة كواقع لا مفر منه كما يفعل الجادرجي.

أما المنظمات العربية والإسلامية، كالمنظمة العربية الكسو والمنظمة الإسلامية اسيسكو ومنظمة آغا خان ومنظمة المدن العربية وكان هدفها واضحاً في تعزيز الهوية الثقافية للأمة من خلال العمارة، كانت قد تخلت عن مقارعة الحداثة وانحرافاتها، إلى الدخول مباشرة في عمليات إنقاذ العمارة من الهجانة والتجريد، معتمدة على مبدأ تتفق فيه مع منظري ما بعد الحداثة من أن العمارة الحديثة يجب أن تتكون ضمن نطاق وضمن بيئتها، Architectare at home وضمن

نطاق إنسانيتها أي المحافظة على المقياس الإنساني Human scaleوليس الرياضي. ومن المؤسف أن دراسة العمارة في المجامعات العربية، مازالت معتمدة على أنظمة العمارة العالمية عبر التاريخ وحتى نظام الحداثة، دون أن نسمع عن فصل واحد من فصول التدريس يعتمد على نظام العمارة العربية في الماضي والمستقبل، لذلك نشا أكثر خريجي كليات العمارة مشبعين بها في بثقافة العمارة غير العربية، ملتزمين بها في

مشاريعهم التي تحاول أن تسد الحاجات

المتزايدة لوظائف متعددة لا يهمها الا

تحقيق المنفعة.

واستمرت حالة عدم إشباع المعماريين العسرب من الحداثة، بينما كان المعمار الغربي الذي ظهر في حياة النهضة المعمارية العربية، قد فضّل الدخول في عمارة عربية منسجمة مع بدايتها المعمارية التقليدية كما فعل روسي في مصر، و دا أراندا في دمشق، و بانصوفي المغرب.

وجاءت أزمة الحداثة، لكي تفتح الأبواب باتجاه العودة إلى تاريخ العمارة واختيار صفحة أو مجموعة مختارة من سطور هذه الصفحات في أسلوب أطلق عليها التعددية . Plurality



### بوادر الأصالة المعمارية

لقد بدت الدعوة العربية في العودة إلى التاريخ والحضارة دعوة مستقبلية وليست ماضية سلفية، بدلالة بقائها مع الدعوة العالمية إلى ما بعد الحداثة. من هنا أصبح منطلق المعماريين العالميين الذين كلفوا بتنفيذ مشاريع معمارية عامة في البلاد العربية، أكثر وضوحاً في فهم معنى المقياس الإنساني، والعمارة في بيئتها، حتى أننا نرى الإنساني، والعمارة في بيئتها، حتى أننا نرى العالميون من أمثال كينزوتانغي Tange ورمان فوستر Foster وريتشارد روجرز العالميون ما أمثال كينزوتانغي Rogers محاولة المجتمع العمارية، بوصفها الوعاء الأكثر تجسداً لهذه الناتية.

ومن حسن الحظ أن لجان التحكيم وحدها دون المؤسسات الحكومية العربية كانت أكثر وعياً في حكمها على المشاريع المعمارية الجديدة، وإنجاح التصاميم المعمارية الأكثر تعبيراً عن الذاتية الثقافية والهوية المعمارية العربية.

ولكن لم يتح للمفكر المعماري العربي أن يتوسع في تحليل معالم الأصالة في المنجزات المعمارية الناجحة لتحديد

منطلقات التأصيل التي بقيت غامضة في المناهـج الأكاديمية مما تصالح مع الحداثة المعمارية جهلاً بضلالها، أو خضوعاً لتيار العولمة السياسية الذي يحمى هذه الحداثة، فظهرت أبنية صماء بكماء مجردة غريبة عن بيئتها، شوهت معالم الهوية في عمران المدينة ولم يتح بعد للقيادات السياسية العربية، وخاصة القيادات التي آمنت بالعروبة وبضيرورة حماية الهوية الثقافية العربية من خللل العمارة، أن تعلن بجرأة ووضوح، محاربة الغزو المعماري الهجين وأن تفرض التصميمات المعمارية المعبرة عن الإنسان العربي وحضارته وبيئته، وأن تحارب جميع التصاميم التي تشوه معالم المدينة وسماتها الذاتية. ونحن نشيد بالقرارات الجريئة التى تتخذها سلطنة عمان لدعم تأصيل العمارة الحديثة، كما نشيد بدور المنظمات والجمعيات العالمية التي تسعى للحفاظ على الهوية العربية في العمارة الحديثة.

### العمارة قبل الأكاديمية

لقد صمد المعمار في زمن الاستعمار في الحفاظ على بيئته المعمارية. ومن حسن الحظ أن الذين قاموا بتصميم المنشآت العامة في زمن الانتداب في سورية لم توثر فيهم الثقافة الأكاديمية التي اعتمدت تاريخ العمارة غير العربية في برامجها التدريسية،



فهم مجموعة من المعلمين المعماريين أو من النابهين الذين قرؤوا عن تاريخ العمارة وعن مبادئ التصميم خارج صفوف المعاهد، وفهموا أبعاد التقاليد المعمارية التي عاشوها دون أن تتلوث بوباء الحداثة.

ويبقى بناء البرلمان أو مجلس الشعب والذي صممه ونفذه مجموعة من المثقفين المعماريين هم سامي النعماني وبهاء الدين زمبركجي مع المعلم المبدع في العمارة الداخلية أبو سليمان الخياط. هذا البناء مازال حتى اليوم من أبرز معالم العمارة الحديثة الأصيلة، ومازال وعاء لمفهوم الهوية الثقافية الذي نمت في أعطافه المعمارية أجيال المثقفين منذ العام ١٩٣٦ وحتى اليوم.

ومع أن بناء مدرسة التجهيز (جودت الهاشمي اليوم) هي من تصميم المعمار اللبناني يوسف افتيموس، فإن المساعد الفني سليمان أبو شعر كان له الفضل في تنفيذ المخططات على أكمل ما نراه اليوم.

لا بد أن نقف معجبين ببناء معطة الحجاز الذي أنشأه فيرناندو دا أرندا الإسباني الأصل والذي استقر في دمشق منذ شبابه في العام ١٩٠٦ الى مماته.

لقد ابتدأ دا أرندا حياته في استانبول

وكان مع والده موسيقى السلطنة ولم يكن قد درس أكاديمياً فن العمارة، ولكنه كان شديد التعلق بمتابعة آثار هذا الفن. ونشهد على جدارته المعمارية في تصميمه لبناء محطة الحجاز بين عامي ١٩١٢ وإنجاز البناء في العام ١٩١٧، وكان ذلك نتيجة فوزه بمسابقة شارك فيها معماريون أكاديميون من جنسيات مختلفة.

مازالت عمارة معطة الحجاز التي شارك في زخرفتها الداخلية أمين الدهان، من أبرز معالم العمارة الحديثة المشبعة بملامح الأصالة المعمارية والتي مازالت شاهداً على الصورة المعمارية التي تنشدها من عمارة ما بعد الحداثة في الشرق، فلقد راعى دا أرندا استغلال عناصير تقليدية في العمارة مثل ألواح القيشاني وتشكيلات النوافذ والزخارف الخشبية التي أنجزها أمين الدهان، ومما لا شك فيه أن هذا البناء الهام كان من إنجاز معلمين معماريين وعمال مزخرفين من أبناء دمشق.

هذا المعمار الذي حمل الجنسية السورية والديانة الإسلامية ودفن في دمشق عن عمر يناهز التسعين ترك العديد من المباني التي أنشئت بإشرافه وتوجيهه في أجمل أحياء دمشق.



تهافت الاعتماد على المعمار الاخر ما زالت المنظمات التي ترعى أصالة العمارة تدين المناهج الدراسية في كليات العمارة وتدين أيضاً المشاريع التي يقدمها المعماريون الحداثيون الأكاديميون.

بيد أن جوائز المسابقات المعمارية التي ترعاها، كانت غالباً من نصيب المعماريين غير العرب، بسبب اهتمام هو ولاء بمبدأ العمارة في بيئتها وسرى تقليد معماري عربي بتكليف معماريين عالميين بحجة أن المعمار المحلي غير مؤهل للكشف عن أسرار في العمارة العربية والبحث في منطلقات في العمارة العربية والبحث في منطلقات تأهيل العمارة الحديثة، حتى باتت العمارة العربية الأكثر أصالة من نتاج معماريين عالمين كما في أبراج الكويت وفي برج الملكة من تنفيذ مات كينغ King وكلايف الملكة من تنفيذ مات كينغ Ankinson وبرج الفيصلية في الرياض من تصميم فوستر والإنشائي وبورو هابولد Puro Hapold وبناء برج العرب

ويتهافت المسؤولون على تكليف معماريين عالميين شهدت أعمالهم تقيداً إقليمياً لمبدأ البيئة المعمارية، ومن أبرز المرشحين، نورمان فوستر N. Foster، وريتشارد روجرز R. Rogers الحداثي والوظيفي. إن

هذين المعماريين قد نجحا في العالم بتكييف العمارة حسب البيئة التاريخية والاجتماعية والعمرانية،

إن اختيار معمار عالمي لتصميم بناء عام في أي بلد عربي يجب أن يتحلى بكثير من الحذر لكي لا تتغلب على هذه العمارة الصفة الهجينة، ويجب إعطاء الفرصة واسعة للمعمار غير العربي، وأن يدرس تاريخ العمارة وجماليتها وأن يدرس البيئة العمرانية والمعمارية والاجتماعية، وأن يراعي هدفاً قومياً من تشييد عمارة تعبر عن الهوية الحضارية للمجتمع العربي.

إن غياب مراكز الأبحاث العربية عن التصدي لإشكالية التصميم المعماري والعمل على إيضاح أسس تعريب العمارة التي تجابه ضغوط الحداثة والعولة، وقصور المناهج الأكاديمية عن تدريس تاريخ العمارة العربية وجماليتها، وتنوع التصميم المعماري عبر التاريخ، أدى هذا الواقع إلى عدم توضيح وحدة الأسس الإبداعية والجمالية التي كونت هوية هذه العمارة التي تتسم بالوحدة والتعددية بوقت معاً، وإلى عدم وضع تصورات فكرية وفلسفية تفسح في المجال للمبادرة الفردية والجماعية في تعريب التصميم المعماري، مع التأكيد على رفض أيديولوجية مغلقة لعمارة المستقبل، وقبول أيديولوجية مغلقة لعمارة المستقبل، وقبول



حريــة الإبــداع، ضمن حــدود التوافق مع البيئة المعمارية التقليدية والمقياس الإنساني المعماري Contex مما غاب كلياً عن ذهن المصمم المعماري الحداثوي.

إن ضمور الانتماء إلى التاريخ المعماري، والانسياق مع الخاطئ نحو المنفعة الاقتصادية قد أساء إلى الوظيفة المعمارية، وقد باتت خاضعة لنزعات التشكيل التفكيكي والتجريدي، كما قضت على طموح الإنسان في العيش المفضل في مكونات معمارية أكثر التصاقاً بحاجاته وتقاليده وذائقته.

وإذا كانت العالمية وليسس العولمة قدر النهضة المعمارية العربية، فإن تعاملها مع تطورات التصميم المعماري في العالم من خلال كبار المعماريين، لن يكون خطأ إذا قام على عقيدة مشتركة من أن العمارة العالمية تتكون من جماع الهويات المعمارية الأصيلة والتي تجعل العمارة العالمية أكثر غنى وتنوعاً، وأكثر انتماءً إلى حضارات قومية مازالت تشكل فصول الحضارة العالمية.

وتبدو المسألة أكثر تناقضاً عندما نتصور مدينة مؤلفة من مجموعة من المباني الشاقولية، لا تتسجم في طراز عمارتها مع طراز العمارات الأفقية التي اختزنت مواصفات الحياة الاجتماعية التقليدية، ففي مدينة سانت لويس الأمريكية أزيلت

عمارة كان المعماري الياباني ياماساكي قد صممها، لأنها لم تكن ملائمة للحياة الاجتماعية للسكان.

ولقد تبين لنقاد مشمروع لوكور بوزييه المسمى المدينة الإشعاعية، أنه ليس من السهل تشخيص نمط الحياة الاجتماعية في المباني الأفقية التي امتدت حول المباني الشاقولية لذلك كان على المعمار رينزو بيانو الشاقولية لذلك كان على المعمار رينزو بيانو والبيئة وبالمحياة الاجتماعية والبيئة وبالمحيط التاريخي عند تصميمه لمبنى سكني تجاري في مدينة سيدنياستراليا ويتكون هذا البناء من خمسين طابقاً للسكن وللمكاتب التجارية.

وكان هدف اليابان من قبول مشروع نورمان فوستر في إنشاء البرج الألفي في ضواحي طوكيو لأنها لم تعد قدادرة على استيعاب المزيد من المنشآت، وكان هذا البرج الذي يصل ارتفاعه إلى سبعمئة متر، وعدد أدواره مئة وسبعين دوراً قادراً على استيعاب ستين ألف ساكن. يؤلف هذا البرج مدينة تصاعدية لا تحتاج لرقعة واسعة من الأرض. وحسب المعمار فوستر فإن هذا البرج هو مدينة تستوعب جميع الشروط الخدمية والإسكانية الجيدة.

وهكذا تسعى عمارة المستقبل أن لا تلغي الثوابت التاريخية والاجتماعية بل عليها أن



تنطلق منها لتحقيق التفاعل مع متطلبات العصر من العمارة الحديثة. ومتطلبات العصر هي الخيار الاستراتيجي الوحيد الذي يجعل العمارة المستقبلية منسجمة مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، ومع التحولات الاقتصادية العالمية التي تتجه نحو العولمة والانفتاح العالمي.

### العمارة بوصفها رمز الهوية الثقافية

ما زالت العمارة وعاء التاريخ البشري بمتطلباته الاجتماعية والاقتصادية، ومازالت رمز الهوية الثقافية التي تكونت عبر مراحل التاريخ والحضارة. ولقد اختارت المدن الكبرى شعاراً لها واحداً من المنشآت المعمارية الأكثر تعبيراً عن أعلى مراحل الأصالة المعمارية. وهكذا اختارت

لندن بناء البرلمان شعاراً لها، كما اختارت واشنطن بناء الكونغرس شعاراً، ومازال بناء الأنفاليد شعار باريس يزاحمه برج إيفل الرمزي. وفي القاهرة يبدو جامع محمد علي شعاراً لهذه المدينة في عصرها الزاهر. وأزعم أن بناء البرلمان السوري ما زال أفضل شعار لدمشق.

ومع ظهور مدن عربية حديثة، كان لابد من البحث عن رموز معمارية تعبر عن نهضتها، فكانت أبراج المياه شعار الكويت، وأصبح برجا المملكة والفيصلية شعار مدينة الرياض، وأرادت دبي أن يكون بناء برج العرب شعارها. وتتابع المدن العربية القديمة البحث عن شعار معماري يمثلها، سواء أكان تراثي المصدر أم رمزياً يمثل مرحلة هامة من تطور الحياة المدنية في هذه المدن.





حظيت بعض الأعداد لدى الشعوب السالفة ولا سيما في بلاد الرافدين وضفاف النيل بمنزلة رفيعة ترقى إلى مرتبة القداسة. وكان العدد سبعة دون سواه هو الأشهر والأهم بين سائر الأعداد مثل الاثنين والثلاثة والعشرة والاثني عشير والأربعين... ثم أخذت الهالات السباعية الأثيرة تسري عبر العصور إلى سائر الأقوام في أرجاء الأرض محتفظة بوهجها وألقها وإن انحسرت عنها أحياناً بعض الجوانب الغيبية والدينية.

♦♦ أستاذ في جامعة حلب، وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق.

80

هذا المنحى السباعي الجميل، المحبب الى كل نفس، كان أثيراً لدى البشر على مر الدهور، واغلاً في شغاف قلوبهم وحنايا صدورهم، كما تجلى في جميل تصوراتهم وبديع أفكارهم وغزارة عطاءاتهم... إنه موروث إنساني شامل ومتواصل يبسط أنماطه المتنوعة وأثوابه المتألقة على صعيد واحد لدى جميع الأقوام وفي كل زمان ومكان. فالسبعة المنشودة أبداً تتبدى لدى العرب أيضاً تبديها لدى سائر الأمم منذ فجر التاريخ. ويبقى الشرق القديم العريق فمنبعها الثر المجدد..

إن المعطيات العربية، الغابرة والحاضرة، من ملاحم وأساطير وعقائد وديانات وملل ونحل ونحو ذلك من فنون وآداب ومعارف احتضنها لسان الضاد هي بالغة الكثرة أيضاً وتكاد تتأبى على الاستيعاب والحصر بفضل غزارتها وتنوعها. وإن ماكان من هذا القبيل جدير بوقفة متأنية وسريعة في الوقت نفسه تجاه نمط فكري أو نتاج فني يمكن تكثيف ولملمته ثم حصيره فيما نطلق عليه اسم المدونات. والمدونات العربية السباعية بمجملها تشمل المصنفات والمؤلفات، والصحائف والكتب والرسائل والمقالات، ودواوين الشعر ومجموعات القصص وسائر

فنون القول. ومن الطبيعي على هذا الصعيد أن نفصل القول بعض التفصيل في نماذج محددة منها، وأن نجمل الكلام على الكثير الوفير منها مما لا جدوى فيه من الإسهاب والتفصيل، وذلك ضمن مايتيسر لنا في هذا الصدد من الحيز المتاح...

#### **\* \*** \*

### المعلقات السبع:

تعد القصائد السبع الطوال التي عرفت عند العرب باسم المعلقات السبع هي المدونة الأولى على صعيد المنحى السباعي المبكر في عصر ما قبل الإسلام. فقد ذاع أمرها في أواخر العصر الجاهلي إبان القرن السادس المسلادي ثم استفاضت شهرتها وعظم الاهتمام بها إلى أبعد مدى عبر العصور الإسلامية التالية.

ومن المرجح أن تأثير هذا العدد من القصائد من حيث منحاها السباعي قد تجاوز نطاق الشعر ورواته إلى رحاب سائر أوجه النشاط المعرفي والفني فيما بعد، وتبدى في مختلف المصنفات والمؤلفات عامة وذات السمة الإبداعية خاصة التي أخذت تتكاثر وتتعاظم في العصور العباسية الزاهرة، وذلك في مجال كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ، ومثل كتب الفلك

والتنجيم والسحر والطب والأدب والفلسفة والتصوف وتقويم البلدان...

والسبع الطوال هي القصائد الأشهر عند العرب، وتعزى إلى سبعة من فحول الشعر المتقدمين في العصر الجاهلي، وبعضهم يدعوها (السبعيات) أو )المذهبات). والشائع أن الراوية حماد بن ميسرة (٩٥-١٦٧ هـ) هو الذي جمع هذه القصائد في العصر العباسي الأول، إبان القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي. ويعد حماد من أعلم الناس بالشعر وأرواهم له (١٠٠ أما الشعراء السبعة أصحاب المعلقات المقدمون فهم: امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمي والأعشى ولبيد وطرفة وعمرو بن كلثوم، وهم أشعر الناس في عصرهم.

وقد استبعت شهرة المعلقات مبادرات كثيرة تناولتها صفوة من المؤلفين والنقاد بالدرس والنقد ودأبت على شيرح أبياتها وتبيين مواطن الجمال والسبق فيها وتفسير ما يحسن تفسيره من ألفاظها وعباراتها، وذكر ما يتصل بمناسباتها الخ. وفي طليعة هذا الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية كتاب الأنباري أبي محمد - ٣٠٤ هـ وابنه أبي بكر - ٣٢٨ هـ، وهو «شيرح القصائد السبع الطوال» وهما أقدم شرّاحها، ثم كان من أهمهم التبريزي والزوزني (٢) بعد ذلك.

والآراء تتضارب عند القدماء وعند المعاصرين بصدد عدد المعلقات، فمن قائل إنها سبع وهو الأشهر، أو هي ثمان أو تسع أو عشر. كذلك الأمر حول أصل تسميتها. أما خبر تعليق السبع الطوال على أستار الكعبة فهو أيضاً موضع نظر. وعلى أية حال تكاد تتلاقى عبارات الأقدمين في ذلك من مثل ما ورد في (العقد الفريد) في قول ابن عبد ربه «لقد بلغ من كلف العرب بالشعر وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم، فكتبتها بماء الذهب، وعلقتها على أستار الكعبة. فمنه يقال مذهبة امرئ القيسس ومذهبة زهير والمذهبات السبع»<sup>(۲)</sup>. ولا يخرج عن هــذا القول لابن عبد ربه ما ذكره بعد ذلك ابن رشيق في كتابه «العمدة في صناعة الشعر ونقده» والبغدادي في كتابه «خزانة الأدب» وسواهما(٤) غير أن قلة من شارحي المعلقات تشك في خبر تعليقها على أستار الكعبة، ومنهم أحمد بن النحاس - ٣٣٨هـ، كما لم يؤكد ذلك آخرون.

وما يعنينا في هذا الصدد أن السبع الطوال التي اشتهرت على مدى العصور باسم المعلقات السبع تعد من عيون الشعر المختار، وكانت في نظر الأقدمين فخر العرب، ولا ريب في أنهم آثروها على غيرها فاختزنوا متونها في ذاكرتهم، أو

أنهم دونوها على رقاع وصحائف تتيح لنا أن نعدها إحدى المدونات الرائدة ضمن كتب الاختيارات الشعرية، وأنها الأسبق في الزمان من حيث طابعها السباعي في بواكير حركة التدوين عند العرب.

### جمهرة أشعار العرب:

وقد امتد التأثير المباشر لتلك المعلقات من حيث سمتها السباعية في مجال رواية الشعر إلى عصر تال حين أشاد بها أبو زيد القرشي من رجال القرن الثاني الهجري وأحد رواة الشعر العربي القديم -١٧٧ هـ، وهو معاصر لحماد الراوية - ١٦٧ هـ وللمفضل الضبي - ١٦٨ هـ فقد استحسنها القرشي وآثر تدوينها واضعاً إياها في رأس مختاراته من الشعر القديم ضمن كتابه (جمهرة أشعار العرب).

وقد اتخذ القرشي تلك المعلقات السبع نموذجاً يحتذى من حيث تبنيه التصنيف السباعي نفسه، فضلاً عن حرصه على اختيار أجود القصائد بعدها وأذيعها في ذاكرة الناس. ففي موازاة السبع الطوال أو المعلقات السبع أورد أبو زيد سبع قصائد أخرى. ثم مضى على هذا الغرار إلى مداه الأقصى بعد أن طاب له جعل كتابه في سبعة أقسام، ووضع في كل قسم سبع قصائد لسبعة أقسام، ووضع في كل قسم سبع قصائد لسبعة شعراء(٥).. وهذه الأقسام السبعة المتوالية

في الكتاب هي المعلقات بطبيعة الحال تليها المجمهرات، والمنتقيات، والمذهبات، والمراثى، والمشوبات، والملحمات. وأكثر هذه التسميات التي ابتدعها أبو زيد صفات «فالمعلقات لديه هي التي علقت أو تستحق أن تعلق على أستار الكعبة، والمجمهرات هي القصائد التي تتسم بمتانة سبكها وقوة حبكها، وهي شبيهة بالنوق القوية المتداخلة الخلق كأنها جمهور من رمله(٢) ومن هذا القبيل الملحمات أي القصائد التي تلاحمت أجزاؤها، والمنتقيات والمذهبات تشير الى جودة الشعر، والمشوبات تعنى أن أصحابها من المخضرمين أي الذين شابهم الكفر قبل أن يسلموا .. والملاحظ أن هذه الأبواب السبعة لا تتضوى تحت غرض شعرى بعينه ماعدا باب المراثى الذي يؤلف بين قصائده جامع مشترك في وحدة موضوعها.

وهذا النهج السباعي الذي آثره أبو زيد القرشي في تصنيف للمختاراته الشعرية لا يبدو في حقيقة الأمر مقنعاً كما أن القصائد بمجملها لا تتمايز في شهرتها ولا تنم على طبقات أو درجات في منزلتها. وواضح أن أبا زيد في تصنيفه تبنى ما تعارفت عليه العرب من قبل حين جعلوا المعلقات سبعاً، ثم ذكر أن العرب استحسنوا سبعاً غيرهن، بدليل ما أورده في مقدمة الكتاب عن شيخه بدليل ما أورده في مقدمة الكتاب عن شيخه



المفضل الضبي حين قال: "وهؤلاء أصحاب السبع الطوال، وقد أدركنا أكثر أهل العلم يقولون أن بعدهن سبعاً ماهن بدونهن، وهن المجمهرات... ثم يمضي المؤلف على هذا النحو في تقسيمه سائر قصائد المجموعة تقسيماً سباعياً مصطنعاً بل قسرياً لا يرتكز إلى سبب واضح معلل. وإلا فما معنى أن تكون المواثي أيضا سبعاً، وهكذا شأن سائر تكون المراثي أيضا سبعاً، وهكذا شأن سائر أقسام الكتاب حيث لا تزيد قصائده على سبع ولا تنقص عن سبع. ثم كانت حصيلة هذا التصنيف السباعي في مجمل عدد القصائد المختارة تسعاً وأربعين قصيدة وأربعين شاعراً.())

وواضح أن أبا زيد القرشي وضع نصب عينيه المعلقات السبع ذات الصدارة ثم راح يوزع بعد ذلك على نحو صارم ما اجتمع بين يديه من أشعار العرب المنتقاة ضمن زمر محددة أو مجموعات مماثلة وفقا وطبقا لعدد المعلقات التي جعلها كالقالب الواحد الذي حصر في داخله سائر مختاراته. ومجمل القول إن العدد سبعة الواغل في ضمير الشعب بشهرته الواسعة وهالته المحببة هو السني استهوى أبا زيد وحفزه إلى تأليف مصنفه السباعي «جمهرة أشعار العرب».

### عيون المؤلفات السباعية القديمة:

الى جانب المؤلفات السباعية التي حفل بها الشعر العربي القديم والتي دارت في فلك المعلقات، نشطت أيضاً حركة تأليف مماثلة حول علوم القرآن ولا سيما تعدد قراءاته، وأشهرها سبع. ويعد كتاب (السبعة في القراءات) لابن مجاهد (٣٢٤ هـ) في طليعة هذه الكتب(^). وهو أول كتاب وصل إلينا لمؤلفه الذي لقب بشيخ الصنعة وأول من سبّع السبعة (٩). وقد حققه شوقى ضيف وصدر عن دار المعارف بالقاهرة ١٩٧٢. ومن الكتب المتقدمة في هذا المجال أيضاً كتاب (القراءات السبع) لابن خالويه (٣٧٠ هـ) وكتاب (الحجة في علل القراءات السبع) لأبي على الفارسي (٣٧٧ هـ) وكتاب (التيسير في القراءات السبع)، لأبي عمرو الداني (٥٤٤ هـ)، و(الإقناع في القراءات السبع)، لأبي جعفر بن البادس (٣٨ هـ)، وكتاب (البديع في اختصار قراءات السبعة)، وكتاب (المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر)، لقاسم الأنصاري (٥٣٨ هـ)، وكتاب (إعراب القراءات السبع وعللها)، وكتاب (إبراز المعانى من حرز الأماني في القراءات السبع) لعبد الرحمن بن اسماعيل أبو شامة الدمشقى ٦٦٥ هـ، وكتاب (غيث النفع في القراءات السبع) لعلى النورى الصفاقسي ١١١٨هـ، وكتاب (أبحاث فضلاء البشر

الأربع عشر) لأحمد عبد الغني الدمياطي (الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها)، لحسن ضياء الدين طبع (۱۹۸۸م)، وقد ذكر صاحب كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة أن ابن عساكر صاحب الكتاب المشهور بتاريخ دمشق له كتاب اسمه (المستفيد في الأحاديث السباعية والأسانيد) ولا نعرف عنه شيئا.

ومن هذا القبيل من الكتب الدينية، كتب أخرى كثيرة من الفقه والعقائد والمواعظ ونحو ذلك، ومنها كتاب (السبعيات في مواعظ البريات) لأبي النصر الهمذاني وكتاب (الدر المكنون في السبعة فنون) لابن إياس الحنفي، وهو كتاب مخطوط في دار الكتب الوطنية بباريس. وكتاب (العقيدة الدرويشية في السبع فنون الأدبية)، للشيخ أحمد الدرويشي وهو مخطوط أيضاً في المكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز في مكة.

وتتضمن كتب التراجم الكبرى في القديم مثل فهرست ابن النديم وفهرسة ابن خير وكشف الظنون أسماء كتب كثيرة من تراث العرب الحافل مثل (كتاب الأخوة السبعة الحكماء في الصنعة) وهو في أخبار الكيميائيين والصنعويين(١٠) وكتاب (المقامات السبع) للحسن الباهلي(١١)، وكتاب

(الهياكل السبعة) وكتاب (المنازل السبعة) وكتاب (الخواتم السبعة) وكتاب (الخواتم السبعة).(١٢)

وقد أورد ابن النديم أسماء كتب كثيرة في موضوع التعاوية والرقى، مثل كتاب (الهياكل السبعة) وكتاب (الجوانب السبعة)، وكتاب (المنازل السبعة). ثـم كتاب (الكنوز السبعة) الذي لا يعرف مؤلفه. ولابن النديم أيضاً فصل عنوانه (أسماء العفاريت الذين دخلوا على سليمان وداوود) وأنهم سبعون. زعموا أن النبي سليمان جلس وأحضر رئيس الجن والشياطين واسمه فقطس، والآخرون عمرد، كيوان، شمر عال، فبروز، مها قال، حران، داهر، قارون، شداد، صعصعة، هرمــز، رياح، نزار، شفطيــل، أشجع، نوار، عذافر... أما أسماء السبعة الذين هؤلاء من ولدهم، فأولهم دنهش في اليوم الأول، شاغبا في اليوم الثاني، عربيا في الثالث، عبرافي الرابع، مسمار في الخامس، نموردكي في السادس، بخطش في اليوم السابع (١٣). وورد أيضاً في فهرست ابن النديم أسماء مجموعات كتب أخرى من هدا المنحى السباعي، وهي (السبعة الأصغر)، وكتاب السبعة الأوسط) وكتاب (السبعة الكبير). وفي صدد أخبار جابر بن حيان وكتبه ذكر أن لديه مئة واثنى عشير كتاباً، وأن له بعد ذلك سبعين كتاباً منها (كتاب السبعة).(١٤)

وفي عهود متأخرة يعد كتاب (اللمعة في الأجوبة السبعة) للامام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) من أشهر كتب الفقه والعقائد في التراث الاسلامي. ومثل ذلك كتاب (المجالس السبعة)، وهو في التصوف، ويتضمن نصوصا من المواعظ والخطب التي ألقاها مولانا جلال الدين على المنابر في أوقات متفاوتة. وقد ترجم مؤخراً عن الفارسية (١٥). وعلى صعيد آخر من المؤلفات السالفة تكثر أيضاً في هدا الصدد كتب الفلك والأنواء وتقويم البلدان مثل كتاب (المنازل السبع في علم الحساب والفلك) لأبي الوفاء البوزجاني (٣٨٨ هـ) الذي حققه أحمد سليم سعيدان. ومن ذلك كتاب (عجائب الأقاليم السبعة المعمورة) لأبي سعيد المغربي (٦٨٥ هـ)، وكتاب (عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة) لابن سرابيون المعروف بسهراب، وهو مخطوط في المتحف البريطاني نشره ماجيك Mazik . في ليبزغ بألمانيا سنة ١٩٢١. وللملاح أحمد بن ماجد المعروف بلقب رائد البحار منظومة تعليمية في شؤون الملاحة تعرف بالأرجوزة السبعية وقد عنى بها المستشرق الروسى كراتشكوفسكي.

### قاعدة التصنيف السباعي:

أما التصنيف المعرفي المرتكز إلى العدد سبعة أي اعتماد النهج السباعي أساساً في

التأليف فهو المنحى البارز الآخر الذي غلب على الجم الغفير من المدونات والمؤلفات التراثية. ومن ذلك كتاب (المناظر) الذي ألفه العالم الكبير ابن الهيثم (٤٣٠هـ) وهو من أكثر الكتب شمولاً وأدقها في الضوء والبصريات، ويهتم بظاهرة انكسار الضوء وبتشريح العين، وتكون الضوء على شبكيتها وكيفية الابصار جملة.. وقد جعله ابن الهيثم في سبع مقالات أي أبواب تناول فيها بالشرح والتحليل مختلف قضايا الضوء والابصار، وبين كيفية ادراك البصير بالانعكاس على الأجسام الصقيلة في مواقع الخيالات. ولأبى الوفاء محمد بن إسماعيل بن العباس من بــلاد نيسابورا أحد علماء القرن الرابع الهجرى من العاملين في الهندسة والحسابات كتاب (ما يحتاج اليه العمال والكتاب من صناعـة الحساب). وهو كما قـال: «سبعة منازل وكل منزلة سبعة أبواب. المنزلة الأولى النسبة، والمنزلة الثانية في الضرب والقسمة، ثم الثالثة في أعمال المساحات، والرابعة في أعمال الخراج، والخامسة في أعمال المقاسات، والسادسة في الصروف، السابعة في معاملات التجار».

وللكوهي أبي سهل، نسبة إلى كوه طبرستان، كتب ورسائل في العلوم البحتة.. منها (رسالة في استخراج الضلع المسبع في الدائرة).(١١)

ويجدر بنا التوقف عند الأمير أسامة ين منقـــذ الفارس والشاعر والمؤلف (٤٨٨) ٥٨٤هـ) الذي عاش في حصن شيزر على ضفة العاصى ابان الحملات الصليبية على بلاد الشام. فقد جمع شعره في ديوان وجعله في سبعة أبواب هي في واقع الأمر أغراض الشعر المعهودة وموضوعاته عند العرب، غير أنه تناولها بقدر من التصرف وفقاً لمشيئته ورتبها على هواه، فابتدأها بالحنين ثم أتبعها المديح فالغزل والرثاء والفخر والوصف والحكمة. كذلك ألف الباخرزي، على أبو الحسن (٤٦٧ هـ) كتابه (دمية القصير وعصرة أهل العصير)، وذلك على غرار الكتاب الشهير (يتيمة الدهرفي محاسن أهل العصر) الذي سبق أن ألفه أبو منصور الثعالبي. وقد جعله في سبعة أقسام شملت شعراء عصيره في القرن الخامس الهجري، وهي التالية: القسم الأول في محاسن شعراء البدو والحجاز. والقسم الثاني في طبقات شعراء الشام وديار بكر والجزيرة والمغرب. والثالث فضلاء العراق. والرابع في الري وأصفهان وفارس وكرمان والخامس في جرجان وخوارزم وماوراء النهر. والسادس في شعراء خراسان وسجستان وغزنة والقسم السابع وهو الأخبر في أئمة الأدب الذين لم يجر لهم في الشعر رسم ولا في قوانينه

اسم، كما قال، أي لم يشتهروا بشعرهم بل بفنون أخرى من لغة ونحو(۱۱)... وللشاعر ابن نباته المصري (۱۱) أشعر شعراء عصره (۸۱۸) أشعر شعراء عصره (۸۱۸) مجموعة شعرية متميزة على صعيد التصنيف السباعي آثر لها عنوانا ذا خصوصية رامزة هو (السبعة السيارة) محاكاة للكواكب السيارة السبعة. وتنطوي والتفرد إذ إن قصائدها جميعاً تندرج ضمن سلك واحد ينتظمها وهو العدد سبعة، وهكذا تتوالى القصائد سبعة أبيات في إثر سبعة لا تزيد ولا تنقص، مع المحافظة في الوقت نفسه على تنوع أغراض الشعر وموضوعاته.

كذلك تناول الفقهاء والمؤلفون في الإسلام قديماً موضوع الكبائر في الدين ونهوا عنها معتمدين في ذلك ما ورد في كتاب الله تعالى وأحاديث الرسول الكريم. وقد ألف شمس الدين الذهبي كتابه المعروف تاريخ الإسلام (٤٨٧هـ)، وجعله في سبعين فصلا بعدد الكبائر، أي خصى كل كبيرة بفصل. وأولى الكبائر (الشيرك بالله) ومنها، القتل وعقوق الوالدين، والزنى، وأكل مال اليتيم، والكذب والسرقة، وشهادة الزور، والقمار، وترك الصلاة، والظلم، وتشبه المرأة بالرجال والرجال بالنساء، والخيانة والغدر.

وابن النديم في كتابه الفهرست خصص المقالة السابعة لتراجم المهندسين والموسيقيين والحسّاب والمنجمين وصناع الأدب وأصحاب الحيل والحركات(١٩). كما أورد اسم تينكلوس البابلي وأنه أحد العلماء السبعة الذين رد إليهم الضحاك البيوت السبعة التي بنيت عليها أسماء الكتب السبعة، وذكر أيضاً فنطورا البابلي ووصفه بأنه أحد السبعة السدنة. وفي هذا الصدد ذكر ابن النديم أيضاً «أخبرني الثقة أن الروم أحرقت من كتب ارشميدس خمسة عشير حملاً. ومن كتبه الباقية كتاب الكرة والاسطوانة وتربيع الدائرة وتسبيع الدائرة وهي رسائل»، وحول (تاريخ رؤساء الصابئين) الذي أورده ابن النديم جانب من أخبار هذه الملة حيث ذكر: (الغلمان الذين يترسمون في الدخول الى هــذا البيت يقيمون فيه سبعــة أيام يأكلون ويشربون ولا تنظر اليهم امراة في هذه السبعة أيام. ويأخذون الشراب من السبعة كاسات المصفوفة التي يسمونها يسورا ويمسحون ذلك الشراب على أعينهم. ومن قبل أن يقولوا أو يلفظوا بشيء يطعمونهم خبزاً وملحاً من تلك الأكوس ومن تلك القرص والفراريج. وفي اليوم السابع فإنهم يأكلونه عن آخره... ويقرأ مبدع: يا كبيرنا، فيجيب قائلاً لتملاً الاجانة مسطيرا...فهر

ولعلى بن سهل الطبرى وهو أستاذ أبي بكر الـرازى كتاب سماه (فردوس الحكمة)، وقد جعله في سبعة أنواع (٢٠). أما ابن سينا فقد كان في حملة مؤلفاته العلمية والفكرية (رسالة في العشق)، وقد آثر لرسالته التبويب السباعي وابتدأها بالبسملة «بسم الله الرحمين الرحيم» ثم قال: «رسالتي متضمنة فصولاً سبعة. الأول في ذكر سريان قوة العشق في كل واحد من الهويات، والثاني في ذكر وجود العشق في الجواهر البسيطة. والثالث في ذكر وجود العشق في الموجودات. والرابع في ذكر وجود العشق في الجواهر الحيوانية. والخامس في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان. والسادس في ذكر عشق النفوس الإلهية، والسابع في خاتمة الفصول». (۲۱)

وفي بلاد الأندلس ألف ابن رشد كتابه «الكليات» في الطب، فتداول الناس كتابه واستعملوه في القرون الوسطى كلها (٢٢). قال في مقدمة كتابه «انقسمت صناعة الطب إلى سبعة أجزاء عظمى:

- الجزء الأول يذكر فيه أعضاء الإنسان التي شوهدت بالحس، البسيطة والمركبة.

- والثاني تعرف فيه الصحة وأنواعها ولواحقها

- والثالث المرض وأنواعه وأعراضه

سحر السبعة الغير مقهور).



### المنحى السباعي في المؤلفات التراثية العربية

- والرابع العلامات الصحية والمرضية والخامس الآلات، وهي الأغذية والأدوية
  - والسادس الوجه في حفظ الصحة
  - والسابع الحيلة في إزالة المرض».

وفي عداد ما ألفه السالفون من شعوب الهند والفرس والعرب في صدد المنحى السباعي كتاب طريف عنوانه (سكردان السلطان) (۲۳) أي صندوقه أو خزانته. وقد ألفه أحمد بن يحيى التلمساني المعروف بابن أبي حجلة للسلطان الملك الناصر في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. ويشتمل على موضوعات شتى من جد وهزل وسير الملوك وآدابهم ونوادرهم وخواص العدد سبعة. وقد طبع ببولاق سنة وقد طبع ببولاق سنة

- ويتألف الكتاب من مقدمة وسبعة أبواب. وقد استهل التلمساني كتابه بقوله: «أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله، أنزل عليه السبع المثاني والقرآن العظيم على سبعة أحرف تبياناً وعبرة. وأسرى به إلى السماء السابعة سابع ليلة خلت من شهر ربيع الأول بعد سبع سنين مضين من البعثة». ثم قال: «وبعد فلما كانت السبعة من أشرف الأعداد، وكان وجودها بمصر المحروسة أكثر من سائر البلاد، ألفت هذا الكتاب سنة سبع وخمسين وسبعمئة ما لم أسبق اليه، ولا عثر على أحد في الأقاليم السبعة عليه. وقد رتبته على مقدمة وسبعة أبواب، وذكرت عقيب كل باب من هذه الابواب السبعة التي قبلها سبع حكايات، وسميتها خاتمة الياب».

#### الهوامش

- ١- يرد تفصيل ذلك في كتب تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان وفؤاد سيزكين وأحمد حسن الزيات ومصطفى صادق الرافعي وجرجي زيدان وحنا فاخوري وبطرس البستاني وشوقي ضيف وعبد الكريم الأشتر ومحمود فاخوري وعمر الدقاق، وسائر كتب الأدب وتاريخه.
  - ٢- صدر شرح الأنباري عن دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٦٣ بعناية عبد السلام هارون.
- ٣- العقد الفريد ٢٦٩ /٥ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري، لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة
   ١٩٦٥.
  - ٤- معجم الأدباء، ١٠/٢٦٦ ياقوت الحموي، طبعة دار المأمون، القاهرة.
  - ٥- مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم ٤٥-٤٨ د. عمر الدقاق، جامعة حلب ١٩٧٧.
    - ٦- من عبارات أبي زيد القرشي في مقدمة كتابه جمهرة أشعار العرب.



- ٧- نشر الكتاب أول مرة بمطبعة بولاق في مصر سنة ١٣٠٨ هـ ١٨٩٠ م، ثم توالت طبعاته وكان أفضلها طبعة مصر
   ١٩٦٧ بتحقيق على محمد البجاوي.
  - ٨- مجلة مجمع اللغة العربية، ٣٠٥-٣٠٥ المجلد الثاني والسبعون، الجزء الثاني نيسان ١٩٩٧.
    - ٩- د. محمد حسان الطيان، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق عدد تشرين الأول ١٩٩٤.
      - ١٠- فهرست ابن النديم، المقالة العاشرة، فلوغل بيروت ١٩٦٥.
      - ١١- فهرسة ابن خير الاشبيلي، ٥٣٠، دار المثنى، بغداد ١٩٦٣.
        - ١٢- كشف الظنون، حاجى خليفة، مادة سبع.
          - ١٣- الفهرسة طبعة تجدد ٤٣٠ طهران.
            - ١٤ طبعة تجدد ٣٦، ٩٧١.
  - ١٥- يرد تفصيل ذلك في كتاب (فيه ما فيه) ص١٩ دار الفكر بدمشق ٢٠٠٣، وقد نقله الدكتور عيسى العاكوب.
    - ١٦- الفهرست، ابن النديم ٣٩٤-٣٩٥ المطبعة الرحمانية ١٣٤٨ هـ.
    - ١٧- صدر دمية القصر للباخرزي بتحقيق الدكتور محمد التونجي.
    - ١٨- انظر كتاب (ابن نباته المصري) للدكتور عمر موسى باشا، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٣.
      - ١٩ الفهرست ٣٧٢ ٣٧٧ طبعة الاستقامة بمصر ١٣٤٨ هـ.
- ٢- عني بدراسة فردوس الحكمة مؤخرا حكمت نجيب الرحمن في كتابه (دراسات في تاريخ العلوم عند العرب) وصدر عن جامعة الموصل سنة ١٩٧٧.
- ٢١- رسالة في العشق، أبو علي بن سينا، شرح وتحقيق الدكتور حسين الصديق وراوية جاموس، دار الفكر، دمشق
  - ٢٢- تاريخ الفكر الأندلسي، بالنثيا، ترجمة حسين مؤنس، القاهرة ١٩٥٥.
- ٣٣ مازالت كلمة سكردان الفارسية مستعملة إلى الَّان في بلاد الشام ولا سيما لدى أهالي حلب حيث يلفظونها سكرطون وهي أيضاً تعنى خزانة الملابس.

#### المصادر

- ١- أخبار التراث العربي مجلة، عدد يوليو أكتوبر، القاهرة ١٩٨٩.
  - ٢- الأعلام، خير الدين الزركلي، بيروت ١٩٧٠.
- ٣- تاريخ الفكر الأندلسي بالنيثا، ترجمة د. حسين مؤنس، مصر ١٩٥٥.
  - ٤- جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، دار صادر، بيروت ١٩٦٣.



- ٥- دراسات في تاريخ العلوم عند العرب، حكمت نجيب الرحمن، الموصل ١٩٧٠.
- ٦- شرح القصائد السبع الطوال، ابن الأنباري، تحقيق عبد السلام هارون، مصر١٩٦٣.
  - ٧- شرح المعلقات السبع، الزوزني، تحقيق محيى الدين عبد الحميد.
  - ۸- شرح المفضليات، الخطيب التبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، دمشق حلب.
    - ٩- الشعر والشعراء، ابن قتيبة، شرح أحمد محمد شاكر، مصر ١٩٦٦.
      - ١٠- كشف الظنون، حاجى خليفة، استامبول ١٩٤١-١٩٤٥.
      - ١١- الفهرست، ابن النديم، تحقيق رضا تجدد، طهران ١٩٧١.
- ١٢- فيه ما فيه، مولانا جلال الدين الرومي، ترجمة د.عيسى العاقوب، دمشق٢٠٠٢.
  - ١٣- مصادر التراث العربي، د. عمر الدقاق، جامعة حلب١٩٧٦.
    - ١٤- معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، دمشق ١٩٥٧-١٩٦١.





### روايات نجيب محفوظ نموذجا

### د. منيرسويداني

تتجاذب الفعالية النقدية في العالم العربي، ومنذ ظهور إرهاصاتها الأولى، حساسيتان: فهي من جهة محايثة للواقع ولشروطه الموضوعية، تتفاعل معه وتنفعل به، ومن جهة أخرى تشكل في توجهها النظري صدى لما وصلت إليه الآداب العالمية من تطور سواء على مستوى الإنتاج الأدبي أو تلقيه، أما رجع هذا الصدى فغالبا ما يكون متأخرا على أدبنا العربي، ومع الهبّة الوطنية التي شهدتها مصر سنة ١٩١٩ ظهر اتجاه نقدي متأثر كما هو معروف

\*\* أديب وناقد سوري.

80



بنظريــة الشعــر الرومانســي الغربي وهو اتجاه مدرسة «الديوان» مع العقاد وشكري، كما أرســى طه حسين دعائم المنهج الشكلي الديكارتي سنة ١٩٢٦ في حين خرج الاتجاه النفسي من منعطف الاتجاه الرومانسي مع كل من العقاد،

ومحمد أحمد خلف الله وأحمد النويهي وسيد قطب.. كما برز الاتجاه الاجتماعي مع ظهور صحيفة «الفجر الجديد» سنة ١٩٢٥ التي اضطلعت بمهمة التبشير بالفكر العلماني مع كل من سلامة موسى وفرح انطوان وإسماعيل مظهر.

ونشير إلى أنه ضمن الاتجاه الرئيسي السائد في الساحة الثقافية آنذاك كانت تتعايش وتتصارع اتجاهات أدبية ونقدية مختلفة ذات نزاعات أكاديمية أو جامعية أو هجينة مع هذا الناقد أو ذاك. ويمكن تلخيص الاتجاه العام لهذه التيارات في كونها كانت تخضع النصوص لمعايير ذاتية تحكمها النظرة الاجتماعية التأثيرية التي تدرس علاقة الأديب بعالمه السري النفسي أو علاقته بالمحيط الذي أنتج فيه العمل، وقد تختلف تصوراتهم ورؤاهم لطبيعة العمل الأدبي كل حسب مشاربه وسعة معارفه الخاضعة أساسا لقراءات خارجية تصب فيما هو اجتماعي نفسي أو تاريخي...

## الواقعية الاشتراكية وحدود النص:

تعتبر فعرة خمسينيات القرن الماضي مرحلة مخاض عسير على الأصعدة كافة في مصر وسورية ولبنان.. ففي مصر تمّ قلب النظام الملكى الحاكم بوساطة المؤسسة العسكرية التي تزعمها الضباط الأحرار متحالفين مع اليسار الماركسي، وتمكن اليسار من تغليب موازين القوى لصالحه وفرض مرحلة جديدة على المستوى الثقافي تقوم على أنقاض الموروث الذي لازم النظام السابق، هذه المرحلة اتسمت على صعيد الأداب بسيطرة خطاب الواقعية، وسجل خلالها تراجع ملموس لمثقفي مرحلة ما قبل الثورة، والتي يمثلها نقاد وأدباء كان لهم وزنهم الفعال فيبلورة شروط إبداعية ونقدية متقدمــة إلى حد ما، إلا أنهم انكفأوا خلال هذه المرحلة ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، العقاد وطه حسين وغيرهم.

وقد لعب تغلغل الفكر الاشتراكي العلمي دوراً بارزاً في تبلور اتجاهات جديدة في عالم الأدب والنقد تتأرجح بين التطرف والاعتدال في استلهامهم لتراث الواقعية الاشتراكية داعين إلى ممارسة أدبية تساهم في عملية التغيير التي تتوق إليها البشرية،

تصويـراً للحركـة التاريخيـة التـي تدفع القـوى القديمة البالية التـي يريد التطور الاجتماعي اقتلاعها من مكانها في المجتمع بعد أن انتهت مهمتها التاريخية».(١)

هكذا تحول النقد إلى ممارسة سلطوية قاهرة وزاجرة لكل من لا يكتب كتابة جماهيرية، وأدبا تحريضيا ويعلي من شأن كل أدب ملتزم بالقضايا المصيرية للشعوب العربية.

في هذه الفسرة برزت ثنائية التقدمي والرجعي وهي الثنائية نفسها ولكن في تنويعات مختلفة لازمت النقد العربي منذ بداياته الأولى، إنها صورة النقد. /المعنى مرورا بالشكل/ المضمون ووصولا الى المادي/ المثالي.. كلها ثنائيات دخلت الحقل الأدبى من مسارب معرفية أخرى فباعدت بين أدوات التحليل النصى لتحتضن أدوات ومصطلحات خارجية عن الحقل الأدبي والنقدى على الخصوص... وهذا ما يبقى مجال الدراسة بصفة عامة محدودا تتشط فيه عملية ملء الخانات بشكل مباشر وبتعسف لا تراعى فيه قوانين النصوص بقدر ما يصبح النقد مواقف نقد طبقى، لا نقد نصوص. كما ظهرت على مستوى الإبداع قصص وروايات تستجب لمقاييس هذا النقد متأثرة بطبيعة الأوضاع التي والى نقد صارم ضد كل كتابة لا تصب في هدا المنحى. ويعتبر كتاب «في الثقافة المصرية» لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس الذي صدر سنة ١٩٩٥ بيانا أدبيا من أجل كتابة جديدة تلتصق بعموم الواقع أكثر، وقد أحدث هذا الكتاب ضجة واسعة في الأوساط الأدبية آنذاك لما انطوى عليه من أحكام وتقييمات وتنظير لواقع الأدب والنقد ما له وما عليه، ذلك أن صاحبا في «الثقافة المصرية» اعتبرا كل نص تجليا من تجليات الصراع الطبقي على المستوى الأدبي، مما أثار ضغينة كل من العقاد وطه حسبن فاشتد الخلاف بين الأطروحتين المتصارعتين حول قضايا الأدب والنقد الا أن الاندفاع العارم لثلة من النقاد للدفاع المستميت عن مشروعية التصور الجديد الذي يمتح أصوله النظرية من الواقعية الاشتراكية حال دون استمرارية النقاش الجاد والبناء، توارى خلالها النقد الذي يحمل المواصفات التقليدية، والى جانب ميلاد مجلة «الآداب» التى جاءت لترسيخ تقاليد النقد الواقعي الاشتراكي ظهرت مجلة «الطريق» الداعية الى أدب ملتزم، أدب منخرط في أتون الصراع الاجتماعي، يقول صاحب المجلة حسين مروة: «أن العمل الأدبى يكون تطورا تقدميا، بمقدار ما يكون أقرب وأصدق



كانت تعرف احتدادا وفورانا في الصراع العام وبالمقاييس الفنية الجديدة.

كما تأثروا كذلك بمصادر أجنبية وجدت التربة خصبة للانبات والترعرع.. ونكتفى بالإشارة الى رواية «الأرض» للشرقاوي ومن نحا منحاه أمثال يوسف أدريس، والخميسي وسعد المكاوى والذين كان وقع آداب غوركي وماياكوفسكي وتشيخوف.. عليهم قويا فجاءت نصوصهم تزخر بالمضامين السياسية الشفافة ذات البعد التنويري «التحريضي» وهـو ما تطلق عليه الماركسيـة عادة: «أدب الهدم». وبعد عودة محمد مندور وحسين مروة من الاتحاد السوفياتي إلى جانب محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس وعمر فاخورى ورئيف خورى ولويس عوض تمثلوا نماذج أساسية في تحليلاتهم وزوايا نظرهم النقدية من أمثال بليخانوف ولينين وبوجدا نوف وسارتر وأرنست فيشر وغيرهم ممن اعتبروا أن «الفنان ليسس طيفا ماديا يحوم فوق الصراعات الاجتماعية بل يعبر شاء أم أبى عن مصالح وميول طبقية». $^{(1)}$ 

إلا أن المفارقة التي يجب تسجيلها بصدد هذه المرحلة هو تهافت العقلية الناسخة والذوبان في النموذج الشرقي بشكل لا يوازي تطور المجتمع العربي لا في بنياته التحتية ولا الفوقية فقد كان «الأدب

السوفياتي» يحبو مع مولد الثورة الاشتراكية يعانى أهوال التجربة الأولى والواقع البكر وكان الأدب المصرى لايزال يتنفس في مجتمع برجوازی راسخ ومستقر، حتی إذا جاءت الثورة كان عليها هي الأخرى أن تخلص معالمه من ملامـح الإقطاع والملكية والاستعمار، أي أن تدعم وجهه البرجوازي، وتلك المفارقة بين الأدب «النموذج» الذي نقل عنه واقعيونا الاشتراكيون متناسين أنه أدب يتنفس بناء على المجتمع الاشتراكي وبين أنهم يبدعون أدباً واقعياً في مجتمع الثورة البرجوازية»(٦). ونعلم جيدا أن مميزات هــذا الأدب هو الصراع الصدامي بين قوي التغيير وقوي التكريس وانتصار البطل الثورى الذي يأبي الخنوع والاستغلال، انها النهاية المتفائلة والسعيدة، كما أنهم يحتفون بشدة بالمضامين الحماسية والأسلوب المباشر وغيرها من المواصفات التي كانت تهدف الي التعرية والفضح لكل ما يعيق تطور المجتمع نحو غده الأفضل، هكذا يمكننا القول ان الخلط كان سائدا بين مهمة الأديب ووظيفة الأدب، ومهمـة السياسي وأسلوبه في العمل هــذا التداخل الميكانيكي هــو المسؤول عن اعتبار الأدب يماهي عمل الفلاح والعامل في صراعه اليومي ضد رب العمل أو الإقطاعي. إننا مع جيل اليوتوبيا الحالمة التي تضخم

قاموسها اللغوي والادبي بالمصطلحات الغليظة وذات الجرس الرنان، الجيل الذي لم يقم أدنى حدود لعلاقة الأديب بما ينتجه وبعلاقة هذا الأخير بالمجتمع، مما أدى إلى السقوط في مستنقع التبشير السياسي الذي اتخذ طابع المباشيرة والتقريرية في الإبداع والتصنيف القسري وسذاجة أحكام القيمة التي تمارس في مجال النقد.

### - ظهور الأدب الحزيراني:

إلا أن هــذا الجيل سرعـان ما تكسرت أوهامـه المبنية على أرضيـة هشة، وتفتتت على صخرة الواقع الصلد، الذي خيب آمالهم وبدد طموحاتهم، فبعد نكسة ١٩٦٧ صدم الجيل الجديد بزيف تلك الأوهام التي كان ينسجها رواد الواقعية الاشتراكية وانهزم فيهم ذلك البطل الايجابي / المارد الحامل لهذا الواقع أسباب خلاص الإنسانية مما يحيق بها من شرور، هذه الوضعية أدت إلى تراجع تلك الأطروحات بشكل ملحوظ، وخفت حدة النقد الأيديولوجي المباشر أمام ظهور الرواية ذات المواصفات الجديدة المتضمنة لأنواع جديدة من الحكي، والتى تشرب روادها مرارة الهزيمة حيث تداعي فيهم ذلك البطل الدنكيشوتي مع ظهور أبطال إشكاليين جدد، في مضامين مغايرة، وبأساليب مختلفة في نسيج الرواية العربية وعلى العمـوم فالأدب «الحزيراني»

هو نتيجة الصدمة المفاجئة التي مني بها المجتمع العربي من جرّاء أوضاع النكبة ومخلفاتها على المستويات كافة، أنها المرحلة التي استوجبت مراجعة الذات العربية في مجالاتها كافة ومن ضمنها مجال الأدب والنقد.

ويمكن القـول إن البيئة وقتذاك لم تكن تهتم بـالآداب قـدر اهتمامها بالسياسة والتصورات الفكرية وكيفية انتظامها داخل النصل الأدبي وعن هذه المرحلة يحدثنا معمود أمين العالم: «أعترف الآن أمامكم أن كانت أكبر من همومنا الأدبية، ونحن نخوض معا هذه المعركة، وأعترف أنها كانت معركة أيديولوجية عامة أكـثر منها معركة ظلال مخيف حول قيم نقدية، ولعل هذا ما جعل خلافنا مع الدكتور طه حسين أقل حدة من خلافنا مع الأستاذ العقاد، ولعل العقاد قد فصل في الأول بموضوع مهم عندما قال في نهاية ردوده علينا: «إنني لا أناقشهما بل أقبض عليهما أنهما شيوعيان». (أ)

## أدب نجيب محفوظ في ميزان الواقعية الاشتراكية:

ولكي نلامس عن كثب بعض أوجه هذه الممارسات النقدية في أدبنا العربي سنحاول رصدها في العلاقة التي كان النقاد يقيمونها

مع أعمال نجيب محفوظ ونوعية التعامل السني كان سائدا مع المنتوج المحفوظي باعتباره أكثر إثارة وغنى حتى لا يبقى حديثنا معلقا في خلاصات نظرية عامة.

فقد استقطب أدب نجيب محفوظ اهتمام عدد من النقاد من مختلف الاتجاهات، لكن من دون أن يضيفوا نقلات نوعية جديدة للدراسات التي سبقتهم في مجال النقد المنهجي المؤسس على مايشكل الأدب كأدب وما يمنحه هذه الخصيصة عن غيره من المدارك الإنسانية المختلفة والمتشعبة، واستمرت الدراسات الاجتماعية والسياسية والنفسية هي محور الممارسات النقدية التي كانت تنصب على أدب نجيب محفوظ، حيث أصبح هذا الأخير «يتبنى أغلب الاتجاهات التي تمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فنحن نلتقي به عند باحث وقد صوره كاتب الاشتراكية الأول، الذي أوقف حياته وإنتاجه للدفاع عنها، كما نلتقى به عند باحث آخر وقد أصبح كاتب الإسلامية والروحية، وواضح أن كتَّاب هذه الأبحاث لا يبحثون عن أدب نجيب وإبداعاته بقدر ما يبحثون عن فكرهم وأنفسهم مفروضا على نجيب محفوظ وأدبه». (٥)

ومن جملة النقاد الذين تناولوا أعمال محفوظ بإسهاب: غالي شكري ونخص بالذكر

كتابه «المنتمي» و«محمــد أحمد عطيه» مع نجيب محفوظ «ومحمود أمين العالم» تأملات في عالم نجيب محفوظ و«الإسلام والروحية في أدب نجيب محفوظ» للدكتور محمد حسن عبــد الله ودراسة جــورج طرابيشي «الله في رحلــة نجيب محفوظ الرمزية» كما خصص له الأديب رجاء النقاش جزءا من كتابه «أدبــاء معاصرون» ثــم كتاب «نجيب محفوظ الرؤية والأداة» للناقد عبد المحسن بدر واللائحة طويلة في الدراسات والمقالات بدر التحليل الخارجي للنصوص.(١)

لقد كانت، منطلقات هولاء النقاد في دراسة أدب محفوظ بعيدة عن ما يحقق «أدبية» الأدب وتميزه عن باقي المجالات الأخرى وبالتالي أمسكوا بالأيديولوجيا والسياسة في حين أضاعوا النص الحقيقي في متاهات تلك الأبحاث السوسيولوجية التي فرضت على أدب محفوظ قسرا. فقد حاول غالي شكري أن يشير في كتابه «المنتمي» إلى ذلك الحدث الهام في طفولة نجيب محفوظ الواقعية والتي يومئ إليها في نجيب محفوظ الواقعية والتي يومئ إليها في الذي لا يمكن تسميته إلا بالفوضى المخيفة ثم أضيف (يتابع شكري) هذين العاملين الى العامل الطبقي لنجيب محفوظ بصورة ثم أضيف (يتابع شكري) هذين العاملين الى العامل الطبقي لنجيب محفوظ بصورة



خاصة والبناء الطبقي للمجتمع بشكل عام، لأفسر بعدئة أخطر مراحل كمال عبد الجواد التي عبرت عن الجانب العقلي من أزمة نجيب محفوظ.(٧)

وهــذا الفرض النظــري والتاريخي كله من أجل البحث عن «ملحمة السقوط والانهيار» مستخلصا في الأخبر أنه «اذا کان الخامس من یونیو / حزیران ۱۹۲۷ في المستوى السياسي وأدب نجيب محفوظ قبل هذا التاريخ في المستوى الفنى قد أعلن أن العنقاء احترقت بعشها فإنه لن يتيسر للثورة المصرية وثقافتها بعث جديد ورؤيا جديدة تتجاوز الهزيمة وثقافتها المدحورة»(^). انها تأملات في عالم السياسة والفكر من خلال أدب محفوظ، كأن هده النصوص تشكل في نهاية المطاف محض وثائق سياسة لا متونا أدبية، تخييلية، وأن حررها سياسي محنك والذي يجب (على الناقد) فك ألغازه وتحليل أطروحاته أمام الجمهور، أما الناقد فهو بمثابة خبير في الشوون السياسية والاقتصادية للمجتمع، حيث يضيع النص الروائي بغياب المنهج النقدى المسعف للممارسة الأدبية والذي ينطلق من وصف الأثر الأدبى بالنات وتحليل بنيانه وتقييم مدلولاته .. وأمام طغيان نقد المواقف من خلال النصوص واسقاط الأحكام القيمية

على عواهنها، والتفسيرات الذاتية لبعضهم والتي تصيب حينا وتخطئ أحيانا حتى إن بعضهم أقام تأويلات غريبة لشخصيات نجيب الروائية، نلاحظ رجاء النقاش وهو يقول: «فالشخصية التي ترمز لعصر في (زقاق المدق) هي شخصية بنت البلد حميدة».(٩)

والمفارقة التى تؤكد تهافت هده الخلاصة، وهشاشتها هي ما توصل اليه ناقد آخر يشتغل على النص بنفس التصور النقدى المؤسس على التأويل الذاتي وهو الناقد أحمد محمد عطية أثتاء دراسته لمحجوب عبد الدائم كشخصية روائية في عالم «القاهرة الجديدة» معتبرا هذه الشخصية رمـزا للتمرد والخيانـة والعبثية يقول: «ان هذا النموذج موجود دائما في أدب محفوظ: محجوب عبد الدائم في (القاهرة الجديدة) وحميدة في (زقاق المدق)»(١٠). فالأول أرادها رمزا لمصر ولعروبة مصير وأصالتها بكل إغراءاتها ومفاتنها، بينما الثاني رمزا للتمرد والخيانة والسقوط؟ ويستفسر كاتب الرواية بنفسه عن فحوى التأويل الذي ذهب إليه النقاش قائلا: «كتبت زقاق المدق ببراءة تامة جاء أحد النقاد وكتب أن حميدة تعنى مصر، كنت في دهشة »(١١). كما حاكم آخرون أعمال محفوظ انطلاقا من المضامين الاجتماعية

والسياسية والاخلاقية والتي لا تواكب الاتجاه السياسي الملائم، والكتابة المقاتلة على حد تصور صاحبي «في الثقافة المصرية» فقد جاءت رواية «القاهرة الجديدة» فاقدة اللون مشوهة الخلقة قلبا وقالبا ومرد ذلك إلى أن «مفهوم نجيب محفوظ عن الحياة الاشتراكية والقضايا الوطنية هي التي قضت على طه في الرواية وقدمته لنا في هذه الألوان الباهتة المهيتة».(١٢)

ويصل الجمود النظري والدوغمائية في التحليل ذروتهما حين يناقش عبد العظيم أنيس مضامين النصوص وما لم يقله نجيب وما تغافله حين وعي أو غير وعي كأن نجيب محفوظ مورخ أو معلق سياسي «لأن نجيب محفوظ لم يعكس لنا إلا جانبا من نجيب محفوظ لم يعكس لنا إلا جانبا من القاهرة الجديدة، أما الجوانب الأخرى المتمثلة في مظاهرات الطلاب السياسية واضطرابات العمال النقابية فلن تجد لها أمرا يذكر عنده».(١٠)

إنها انطباعات متحمسة تريد أن تجعل الأديب بديلا عن النقابي والأدب في موازاة مع الحزب والبندقية في أحسن الأحوال. حتى إن الوضع الطبقي كان وبالا على الكاتب لأنه من منظور صاحبي «في الثقافة

المصرية» كشجرة التفاح لا تعطي إلا التفاح كما قال بليخانوف، فنجيب محفوظ لا يعبر إلا عـن البرجوازية الصغـرى في تطلعاتها وطموحاتها المستقبلية، وهذه نظرة ميكانيكية لعلاقة الأديب بالفئـة التي يمثلها، ذلك أن بعض الطبقـات الميسورة قد تفرز مبدعين ينتجونـه مـن نصوص، ولنا مثـال بارز في ينتجونـه مـن نصوص، ولنا مثـال بارز في شخصيـة بلزاك. لما اتسم به هذا المبدع من طروف المجتمـع الفرنسي في القرن التاسع ظروف المجتمـع الفرنسي في القرن التاسع عشر وذاك بشهـادة أنغلز الذي استفاد من أعمالـه في المستويات كافة أكثر مما استفاد من علماء الاقتصـاد المتخصصين في ذلك من علماء الاقتصـاد المتخصصين في ذلك

وقد انتقد غالي شكري نفسه مغالاة النقاد في الخلط بين مستويات الآداب وباقي المجالات المجتمعية قائلا: «فقد تحدث عبد العظيم أنيس عن مجموعة من الروائيين فلم يتحدث عن خصائصهم الفنية قط، وكأنه يتحدث عن أعمال سياسية محضة، وقد توهم في بعض الأحيان أنه يتحدث عن القيم الفنية حين يصف الشرقاوي قائلاً: «فإنك تضحك وتبكي في الحياة نفسها» وكانت هذه الجملة وأمثالها اعترافاً حاسماً بأن الدكتور لم يستهدف مطلقا دراسات

نقدية وانما أراد أن يهدينا بحثا في السياسة والمجتمع»(١٤). وقد تصادف بعض الدراسات التي تقترح مناهـج أدبية متقدمة من حيث الصياغة النظرية والأهداف المسطرة قبليا، لكن سرعان ما تسقط هذه المحاولات وهي تتلمس خطواتها الأولى نحو النص فيغيب المنهج القبلى ويطلق العنان للذاتية وللدراسات السوسيوأيديولوجية ويبقي النص أعزل من أسلحته الحقيقية، يشرح بــأدوات من حقول ثقافية أخرى، مما يؤدى الى نتائج لا تمت بصلة للمقدمات النظرية، وهو مايزال يؤرق كل المهتمين بحقل الأداب، إذ إن خصوصية النقد الذي يمارس في ساحتنا الثقافية مازال مغلولا الى تخريجات وتقييمات مشدودة الى النزعة الايديولوجية حتى لو ادعى لنفسه المنهج العلمي والنظرة الموضوعية.

هكذا تظل التجارب النقدية تراوح مكانها، تجتر المقاييس والمعايير البالية حتى وإن وعت هذه الإشكالية فإنها تظل أسيرة لها بدرجات متفاوتة ولنجيب محفوظ رأي في ذلك، يقول عن النقد والنقدة: «جاءت فترة غلبت عليها السياسة، والسياسيون محرومون من التعبير عن رأيهم السياسي فالشيء الذي كان لا يقال مباشرة كان يقال عن طريق النقد، كذلك النقد الفنى صعب

يحتاج إلى دراسة وذوق وجهد ولا يقدر عليه أي كاتب لكن النقد ذا المضمون السياسي أسهل».(١٥)

- ونستخلص في الختام أن أهم مميزات نقدنا العربى تظهر في كونه يتعامل مع النص الأدبي كظاهرة نفسية أو سوسيولوجية أو أخلاقية وهذا ما يستتبع في التحليل نتائج مغايرة للحقل الأدبى، الى جانب غلبة الخطاب الأيديولوجي الـذى يذيب خصوصيـة الخطاب في اطار تأويلات وتخريجات تفوق الحجم الأصلى للنصل المدروس وتحمله ما لا يطيق من الاستنتاجات، وذلك ناتج عن طغيان الربط التعسفي بين بنية النص من جهة وبنية الواقع السياسي والنفسي من جهة ثانية الى جانب الانتصار للمضمون ولمواصفات الخطاب الثوري على حساب فنية النص وبنيته الجمالية المنتظمة في نسيج العلاقات المكونة له مما يقيم شرخا عميقا في جسم النصب باعتباره كلا متكاملا، ولا يقبل الاختزال والتجزيء، أدى كل هذا وغيره إلى السقوط في النزعة الخطابية المباشرة في ترشيد الممارسة النقدية وتوجيهها، وفي نوع مبتذل من التبشير السياسي على مستوى تحليل مضامين الخطاب الادبي.



#### الموامش والإحالات

- ۱- حسين مروة، «قضايا أدبية»، دار الفكر بالقاهرة، صفحة ١٢.
- ٢- جورج بليخانوف، «الفن والتصور المادي للتاريخ»، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، صفحة ٤٦.
- ٣- غالى شكري، «صراع الأجيال في الأدب المعاصر»، سلسلة اقرأ، العدد ٣٤٢، دار المعارف، مصر، صفحة ١٣٤.
  - ٤- محمود أمن العالم، المحرر الثقافي، ملحق خاص عن ملتقى الرواية العربية بفاس سنة ١٩٨٩.
    - ٥- عبد المحسن بدر، «نجيب محفوظ» الرؤية والأداة، دار الثقافة للطباعة والنشر، صفحة ٧.
- 7- من ضمن الدراسات التي انتهجت مسلكيات جديدة خصوصا في نقد روايات نجيب محفوظ، نشير إلى الناقدة سيزا قاسم في كتابها القيم «الرواية» دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، ثم إلى الناقد موريس أبو ناضر في كتابه «الألسنية والنقد الأدبي» والذي تناول فيه مجموعة من الروائيين من بينهم نجيب محفوظ من خلال روايته «الشحاذ» المقالة تحت عنوان «الشحاذ وعام المعنى» وهي دراسة موفقة بالنظر إلى جدة الأدوات الإجرائية المستعملة في التحليل والتي استقاها من البنيويين.
  - ٧- غالي شكري، المنتمي، دراسة في أدب نجيب محفوظ، دار الأفاق، بيروت، ص٣٧.
    - ٨- المرجع السابق، ص ٤٥٠.
    - ٩- رجاء النقاش، أدباء معاصرون، دار الهلال، ص٩٢.
  - ١٠ محمد أحمد عطية، «مع نجيب محفوظ»، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ص ٣٩.
    - 11 جمال الغيطاني، «نجيب محفوظ يتذكر»، دار المسيرة الثقافية، بيروت، ص١٠٢.
      - ۱۲ غالى شكري، «مذكرات ثقافة تحتضر»، دار الطليعة، بيروت، ص٦٥.
        - ١٣- المرجع السابق، ص١٦٤.
        - ١٤- المرجع السابق، ص ١٢٨.
        - ١٥- جمال الغيطاني، نجيب محفوظ يتذكر، ص ١٠٢.





عندما تذكر كلمة الثقافة يتبادر إلى الذهن مفهومان رئيسان: الأول، مفهوم موسع يشمل أساليب الحياة التي تميز الجماعات البشرية بعضها عن البعض الآخر، بجوانبها الفكرية والمادية على السواء.

والثاني، مفهوم ضيق نسبياً يقتصر على الجوانب الفكرية في حياة الجماعة.

وسأتحدث في هذا البحث عن الثقافة العربية-الإسلامية ضمن المفهوم الضيق، لا لأن كتب التراجم لم تتطرق للجوانب المادية من حياة المجتمع

- البة ومترجمة وأستاذة جامعية.
- العمل الفني: الفنان علي الكفري.



العربي - الإسلامي، بل لأن هذا التناول يأتي عرضاً خلال الترجمة للأعلام الذين أدرجوا في هذه الكتب بالاستناد إلى نشاطهم الفكري. لذلك كان من الصعب اعتماد هذه الكتب مصادر أساسية للبحث فيها.

ويمكننا التعريف بجوانب الثقافة العربية - الإسلامية (بالمعنى الضيق للكلمة) بالرجوع إلى تصانيف العلوم التي بدأت تظهر فيها منذ القرن الرابع الهجري، كتصنيف الفارابي (١) الذي ذكره في كتابه «إحصاء العلوم»، والذي يقسم فيه العلوم إلى خمسة أبواب:

الأول: في علم اللسان وأجزائه.

والثاني: في المنطق وأجزائه.

والثالث: في علوم التعليم، وهي العدد، والهندسة، وعلم المناظر، وعلم النجوم التعليمي، وعلم الموسيقا، وعلم الأثقال، وعلم الحيل.

والرابع: في العلم الطبيعي وأجزائه، وفي العلم الإلهي وأجزائه.

والخامس: في العلم المدني وأجزائه، وفي علم الفقه والكلام.

وتصنيف الخوارزمي (٢) الذي أورده في كتابه «مفاتيح العلوم» والذي يقسم فيه العلوم الى قسمين كبيرين:

# الأول: العلوم الدينية- الأدبية، وتضم:

١- علم الفقه الـــذي يبحث في الصلاة والصوم والزكاة والزواج والبيع والشراء.

- ٢- علم النحو.
- ٣- علم الكلام.
  - ٤- الكتابة.
  - ٥- العروض.
- ٦- علم الأخبار، وخصوصاً تاريخ الفرس والتاريخ الإسلامي، وما قبل الإسلام، وتاريخ الاغريق والرومان.

كما كانت تضم في حالات كثيرة، الحساب، نظراً لفائدته في الميراث ومعرفة التقويم.

### والثاني: العلوم غير الإسلامية، وتضم:

۱- العلوم الطبيعية وتشمل الطب بفروعه: التشريح، وعلم تشخيص الأمراض، وعلم العقاقير والعلاج والتغذية... ثم علم المعادن والمناجم والنبات والحيوان وكيمياء تحويل المعادن إلى ذهب.

٢- العلوم الرياضية وتشمل الحساب والجبر والهندسة، وعلم الفلك، والموسيقا، والميكانيكا (علم الحيلة)، وعلم الآلات الرافعة.

٣- المنطق والفلسفة.

وتمتاز كتب التراجم عن غيرها من كتب التاريخ العربية باهتمامها بجميع هذه



العناصر، بصورة مجتمعة أحياناً، ومتفرقة في معظم الأحيان، وبعناصر أخرى مما لا تذكره التصانيف ضمن العناوين أو الأبواب الرئيسة، بل تتطرق إليه كفروع أو فنون تنضوي تحت تلك الأبواب.

ولقد تجلى اهتمام أدب التراجم بمختلف العناصير الثقافية منذ نشأتها، كما سبق لي أن بينت في حديثى عن نشأة أدب التراجم وتطوره (٢). فقد ظهرت المؤلفات التي تتناول طبقات الفرسان والشعراء في نفس الوقت الذى كتبت فيه المؤلفات عن طبقات المحدثين والفقهاء(٤). وليس ذلك بمستغرب لأن القرون الإسلامية الأولى، كما نعرف، شهدت تدوين السراث العربي الجاهلي، وترجمة العلوم القديمة الى اللغة العربية في نفس الوقت الذي دوّن فيـه الحديث، وبـدأت مؤلفات الفقه والعلوم الدينية الأخرى بالظهور. كما تقدمت الثقافة العربية- الإسلامية في ميادينها الثلاثة (الدينية والأدبية والعلمية) بصورة متوازية تقريباً خلال تلك العصور. أما انكماشها في ميدان العلوم والفلسفة، وسيطرة النقل فيها على العقل، فلم يتضحا الافي القرن السادس الهجري.

ويعكس تطور كتب التراجم هذه الظاهرة إلى حد بعيد، وإن كنا لا نريد وضع تعميمات سريعة قبل قيام دراسات علمية وافية لهذه الكتب. حسبنا هنا، أن نتوقف عند كتاب



«الفهرست» لابن النديم (٥)، مثالاً على كتب التراجم الجامعة، وهو كما يقول الزركلي «من أقدم كتب التراجم وأفضلها».(١)

إن الثقافة العربية-الإسلامية، كما يرى ابن النديم، تشتمل على كل العلوم والفنون التي ظهرت مكتوبة باللغة العربية، سواء أكان ذلك عن طريق النقل أم التأليف المباشر، لأن وجودها باللغة العربية يتيح فرص الإفادة منها لمن يقرأ بهذه اللغة، ويجعلها قاعدة لكل إنتاج ثقافي لاحق.

يقول ابن النديم، في مقدمته: «هذا فهرست جميع الأمم من العرب والعجم، الموجود منها بلغة العرب وقلمها في أصناف العلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها

وأنسابها وتاريخ مواليدهم ومبلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلدانهم ومناقبهم ومثالبهم منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا وهو ٧٧٧هـ».

ويبدو من حاشية أضافها المؤلف، في موضع آخر من الكتاب، أنه كتبه في هذا التاريخ، ثم أعاد النظر فيه أو استكمله حوالي ٤١٢هـ.

وبعد هذه المقدمة القصيرة، ينتقل ابن النديم إلى تصنيف العلوم التي تجمعت عنده معلومات بشأنها، فيجعلها في عشر مقالات. ثم يفرع كل مقالة إلى فنون يختلف عددها حسب سعة المجال الثقافي الذي يتناوله في المقالة.

وقد لا نتفق مع المؤلف في بعض جوانب تصنيفه، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر عليه الإحاطة بما كتب في الثقافة العربية والإسلامية في القرون الأربعة الأولى للهجرة.

أما مخطط الفهرست، أو تصنيف العلوم السدي تبناه ابن النديم في كتابه، فيمكن عرضه على النحو التالي:

## المقالة الأولى، اللغات والخطوط والكتب (السماوية):

١- لغات الامم وخطوطها وكتاباتها.

۲ أسماء كتب الشرائع ومذاهب أهلها.

٣- القرآن الكريم، أسماء الكتب المصنفة في علومه، وأخبار القراء وأسماء رواتهم.

### المقالة الثانية، النحو واللغة:

١- نحويو البصرة.

٢- نحويو الكوفة.

٣- النحويون الذين خلطوا بين المذهبين.

# المقالة الثالثة، الأخبار والآداب والسير والأنساب:

١- الإخباريون والرواة والنسابون وأصحاب السير والأحداث.

٢- الملوك والكتاب والمترسلون وعمال
 الخراج وأصحاب الدواوين.

۳- الندماء والجلساء والمغنون
 والصفادمة والصفاعنة والمضحكون.

### المقالة الرابعة، الشعر:

١- الشعراء الجاهليون والمخضرمون
 بين الجاهلية والإسلام.

٢- الشعراء الإسلاميون (حتى عصره)ورواتهم.

### المقالة الخامسة، الكلام:

 ١- ابتداء الكلام والمتكلمون المعتزلة والمرجئة.

٢- متكلمو الشيعة.

٣- متكلمو المجبرة والحشوية.



- ٤- متكلمو الخوارج.
- ٥- السياح والزهاد والعباد والمتصوفة
   والمتكلمون على الوساوس والخطرات.

### المقالة السادسة، الفقه والحديث:

- ١- مالك وأصحابه.
- ٢- أبو حنيفة وأصحابه.
- ٣- الشافعي وأصحابه.
  - ٤- داود وأصحابه.
    - ٥- فقهاء الشبعة.
- ٦- فقهاء أصحاب الحديث والمحدثون.
  - ٧- الطبري وأصحابه.
    - ٨- فقهاء الشراة.

## المقالة السابعة، الفلسفة والعلوم القديمة:

- ١- الفلاسفة الطبيعيون والمنطقيون.
- ٢- أصحاب التعاليم والمهندسون، والأرثماطيقيون، والحسّاب، والمنجمون، وصناع الآلات، وأصحاب الحيل والحركات.
  - ٣- الطب والأطباء.

# المقالة الثامنة، الأسماء والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة:

- ١- المسامرون والمحرفون والمصورون.
  - ٢ المعزِّمون والمشعوذون والسحرة.
    - ٣- معان شتى.

## المقالة التاسعة، المذاهب والاعتقادات:

الحرّانية الكلدانيون الصابئة والثنوية من المنانية والديصانية والخرمية والمرقيونية والمزدكية.

۲- المذاهب الغريبة كمذاهب الهند والصين.

### المقالمة العاشيرة، الكيمياء والصنعة:

١ - الكيميائيون الصنعويون من الفلاسفة
 القدماء والمحدثين.

وإذا كان ابن النديم قد أغفل بعض الفنون أثناء التصنيف، فهو لم ينس أن يذكرها خلال عرض التراجم.

فنحن نرى، مثلاً، خلال بحثه في خطوط المصاحف وكُتّابها ذكراً لفنون قائمة بذاتها وهي تذهيب الكتب وتجليدها؛ كما نرى إشارات لبدايات بعض العلوم كالجغرافيا والنبات والحيوان ارتبطت بمحاولات جمع اللغة العربية، في مقالته الثانية عن النحو واللغة؛ ونرى ذكراً للخطابة والخطباء، ولمؤلفات في السياسة، وسياسة النفس في مقالته الثالثة عن الإخباريين والنسابين...

وهناك كتب تراجم جامعة أخرى ظهرت بعد «الفهرست» كـ «وفيات الأعيان وأنباء



أبناء الزمان» لابن خلكان (٧)، و «تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام» للذهبي (^)، الا أنها لم تعتمد تصنيفاً معيناً للعلوم، ولم تقتصر على الأشخاص الذين نشطوا في المجالات الثقافية بالمعني الضيق للكلمة بل أضافت اليهم غيرهم ممن حظى بالشهرة في زمانه كالخلفاء والسلاطين والوزراء...، كما أن ترتيب الأعلام هجائياً فيها لم يبرز مكانة كل من الميادين الثقافية وتطورها، لذلك كان على الباحث إعادة ترتيب الأعلام بالاستناد إلى ميادين نشاطهم والحقبة الزمنية التي عاشوا فيها، اذا ما أراد استخدامها في دراسـة الثقافة العربيـة الاسلامية. وهذه النظرة الجامعة للميادين الثقافية تتجلى أيضاً في تواريخ البلدان كد «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي(٩)، و«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر(١٠٠)؛ ذلك أن هذه المؤلفات تترجم لأعلام هذه البلدان ولأولئك الذين قدموا إليها من مختلف الأقطار الإسلامية.

وإذا كان هـوًلاء المؤلفون قـد حرصوا على الإلمـام بالثقافة العربيـة- الإسلامية من جميـع جوانبهـا، فإن البعض الآخر اقتصـر على ميـدان واحد كمـا يتبين من بعض العناوين ك: «طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي، الذي سبق ذكره، و«طبقـات النحويين واللغويـين» للزبيدي،

و«معجم الأدباء» لياقوت، و«تاريخ الحكماء» للقفطي، و«عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة، و«غاية النهاية في طبقات الفسرين» القراء» لابن الجزري، و«طبقات المفسرين» للسيوطي، و«طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي، و«طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي، و«طبقات الحفاظ... وطبقات الشافعية.. والأغاني...» الخ.

وله ـــن المؤلفات فائدة كــبرى في دراسة المجالات الثقافية المتخصصة، لأنها تترجم لع ـــد أكبر مــن العلماء في هــن المجالات، وتعطي تفاصيل أوفى عن نشاطهم، ولاسيما أن مؤلفيها يعدون من الأعلام البارزين في المجال الذي يؤرخون له. وقد تساعد في تكوين صورة أكثر دقة وغنى للثقافة العربية الإسلامية ككل، عندما تتم دراستها بصورة علمية متسقة.

هذه هي الميزة الأولى لكتب التراجم.

أما الميزة الثانية لمعظم هذه الكتب، فهي وفرة المعلومات التي تتضمنها، وطريقة عرضها.

إن كلاً من هذه الكتب نسيج وحده فيما يتعلق بمخططه وأسلوبه. فبعضها يقتصر على التراجم، ولكن بعضها الآخر يعطي معلومات وافية عن الميدان الثقافي الذي



يعالجه، أو المكان الذي يدور فيه نشاط العلماء خلال مقدمة الكتاب أو فصوله المختلفة.

فابن النديم مثلاً، يقدم لكل من مقالاته العشر بلمحة عن نشوء العلم وأقسامه وفنونه، ثم ينتقل إلى الأشخاص الذين برزوا فيه ويبين منجزاتهم.

ومحمد بن سلام الجمحي (۱۱) يقدم لكتابه «طبقات فحول الشعراء» بالحديث عن الشعر ومكانته في الجاهلية والإسلام، وعن خصائص الشعر الجيد، وأول من جمع أشعار العرب بعد الإسلام، وعن العربية والنحو والعروض.

كما يعرض ياقوت (١١)، في بداية «معجم الأدباء»، لكتب التراجم التي سبقته في معالجة الموضوع، ويبين نقاط القوة والضعف فيها، ويبين طوائف الأشخاص الذين يترجم لهم، ثم يتحدث عن مكانة الأدب، وعلم الأخبار. ويضمِّن أبو النعيم الأصبهاني (١١) كتابه «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» مقدمة طويلة للتعريف بالأولياء والمتصوفين

أما ابن عساكر فهو يخص بلاد الشام بالمجلدة الأولى من معجمه الضخم «تاريخ مدينة دمشق»، فيتحدث فيها عن تسميتها وحدودها وفضائلها وفتحها، وخطط مدينة دمشق.

هذه معلومات هائلة تضعها كتب التراجم بين أيدي الباحثين. وهي في أحوال كثيرة معلومات فريدة، لأن معظه المصادر التي استند اليها مؤلفوها قد فقد فيما بعد.

كما تتجلى وفرة المعلومات التي تقدمها كتب التراجم خلال التراجم نفسها.

وقد قمت بمحاولة لحصير المعلومات السواردة في التراجم التي يتضمنها كتاب «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر، والتي تتعلق بمجال التربية، فحصلت على الدليل التالى:

### دليل جمع المعلومات: أولاً: المعلومات الخاصة:

#### ١- الاسم والشهرة:

- اسم الشخص.
- اسم الأب والجد.
  - الكنية (أبو).
    - اللقب.

### ٢- الانتماء القومي والقبلي:

- عربي أم مولي.
- القبيلة: قريش، لخم، شيبان...
  - ٣- الصلة بالرسول (ص):
- صحابي أو تابعي (لا سيما بالنسبة للقرن الأول).

#### ٤- الانتماء الجغرافي:

- مكان الولادة والاقامة:



الإقليم: الشام، الأندلس...

الجند أو الكورة: فلسطين، جولان...

المدينة: دمشق، الكوفة...

القرية: داريا، عكبرا..

- تنقلات الشخص أو تنقلات عائلته في صغره.

#### ٥- العمل أو المهنة:

- وظيفة رسمية أو عمل خاص.

#### ٦- العلاقة بالشام والجزيرة:

- شامي أو جزري.
- يقيم خارج الإقليمين.
- أقام في أحد الإقليمين فترة من حياته.

- جاء أحد الإقليمين، أو كليهما للدراسة، أو التدريس.

- تنقلات الشخص داخل الإقليمين.

٧- الدراسة: أسلوبها، مكانها، الرحلة في طلب العلم.

٨- المعلم ون الذين درس عليهم، الطلبة الذين درَّسهم.

٩- مواد الدراسة.

١٠- النشاط والإنتاج:

- الكتب، المذاكرات، المناظرات، المراسلات.

١١- المذهب الفقهي والمعتقد الديني والفكرى.

١٢ - الصفات التي ذكرت عنه:

١٣ - الذكاء، الذاكرة، الصدق...

١٤ من ذكره من الإخباريين والمؤرخين
 والأدباء.

١٥- تاريخ الوفاة، وتاريخ الولادة.
 ثانباً: المعلومات العامة:

١- أهداف التعليم.

٢- أهمية العلم في المجتمع، ودوره في

الصعود الاجتماعي.

٣- تمويل التعليم: المرتبات، الأوقاف،
 الهبات.

٤- المواد الدراسية.

 ٥- القيم والقواعد الخلقية التي تنظم التعليم.

٦- أماكن التعليم: المدارس، المساجد، المكتبات، القصور، البيوت، حوانيت الوراقين...

٧- طرائق التعليم والكتب التي تستخدم فيه.

٨- مراكز الثقافة العربية- الإسلامية.

٩- الحياة الثقافية:

- المشكلات والقضايا التي تشغل رجال الفكر.

- الاتجاهات الدينية والفلسفية.(١٤)

ويمكن أن يجد الباحث قسماً كبيراً من هذه العناصر في جميع كتب التراجم، ولاسيما



تلك التي تتعلق بالمعلومات الخاصة، إلا أن ما يحتاج إليه منها يتوقف على الموضوع الذي يبحث فيه. لذلك كان من الضروري وضع دليل لجمع المعلومات في كل بحث جديد حسب الموضوع المعالج والمصدر أو المصادر المعتمدة.

أما فيما يتعلق بأسلوب عرض المعلومات، فقد نُظِرَ دائماً إلى كتب التراجم على أنها مصادر صعبة التناول تورد معلومات مفتتة مبعثرة حول الموضوعات الثقافية؛ لأن هذه المعلومات تأتي عرضاً ضمن تراجم الأعلام، ويضطر الباحث إلى استخراجها وترتيبها وإبراز الصلة فيما بينها، ليقدم صورة متكاملة للمجال الثقافي الذي يعنى به. وهذا صحيح إلى حد بعيد.

إلا أن هــذا الأسلــوب، بالذات، يكتسب أهمية جديدة في ضــوء التحولات التي تتم في طرائــق البحــث التاريخي، مــن ازدياد الاهتمــام بالمعطيــات القابلــة للتكميــم، واستخــدام تقنيات الإحصــاء المتقنة التي طورتهــا العلــوم الاجتماعيــة، والاستعانة «بالمعلوماتيــة» أو المعالجة الآلية للمعلومات بوساطة الحاسبات الإلكترونية، بغية إيجاد تاريــخ كمي رياضــي يتمتع بقــدر أكبر من الموضوعية والعلمية.

لقد اكتشف بعض المؤرخين المعاصرين

أن أسلوب «ترجمة الأعلام» الذي تتبناه كتب التراجم العربية، ليسس إلا شكلاً من أشكال «الاستبانة» أو «الاستقصاء» الذي تعتمده العلوم الاجتماعية في بحوثها، وهو يتضمن إجابات عن الأسئلة التي يطرحها المؤلف حول جوانب حياة العلم المترجم له (١٠٠). وهذه الإجابات هي في حد ذاتها معطيات تقبل التكميم، وتمكّن الباحث من استخدام تقنيات الإحصاء، بل والاستعانة أيضاً بالحاسبات الإلكترونية، إضافة إلى المعلومات التي يمكن استقاؤها من كتب التراجم بالطريقة المباشرة التقليدية.

وإذا ما اعترض البعض على أن هذه التقنيات تتطلب وقتاً طويلاً وجهوداً مضنية، فإننا نرد قائلين بأن كل بحث جاد يتطلب وقتاً طويلاً وجهوداً مضنية، وأن هناك عمليات يمكن أن تجري بصورة مسبقة لتذليل الكثير من الصعوبات.

إن عملية فهرسة الصحف والمجلات الدورية بالاستناد إلى الموضوعات أو لأسماء المؤلفين عملية شاقة بالفعل، ولكننا نكل أمرها إلى بعض الأفراد بغية توفير الوقت والجهد على الآلاف من الباحثين. فلم لا نعامل كتب التراجم المعاملة نفسها، وقد رأينا فائدتها للباحثين في الثقافة العربية الإسلامية، فنوجد وحدة بحوث قطرية أو



قومية عربية تنظم هذه المهمة لتسهيل عمل الباحثين فيها؟

ولنقل بالمناسبة، إن فهرسة كتب التراجم تتطلب تصنيفات معقدة، كتصنيف الأعلام حسب العصير الذي عاشوا فيه، وحسب المنطقة التي نشطوا فيها، وحسب المجال الثقافي الذي تجلى فيه اهتمامهم، وحسب اتجاهاتهم الفكرية المذهبية و... وهي عمليات في منتهى الصعوبة، لا سيما اذا عرفنا أن هناك تداخلاً كبيراً في المجالات الثقافية، وأن العديد من العلماء شاركوا في أكثر من مجال، وأن هذه الكتب لا تذكر دائماً تاريخ ولادة الشخص المترجم له أو تاريخ وفاته، كما تهمل أحياناً ذكر المنطقة الجغرافية التي نشط فيها، أو تكتفي بذكر مكان صغير كقرية أو حى في مدينة؛ مما يضطر المصنِّف لوضع فرضيات واصطلاحات أولية لتحديد المجالات الثقافية ومبادئ التصنيف الزماني والمكاني، وإجراء بحوث كثيرة لوضع الشخص المترجم له في الزمان والمكان، والمجال الصحيح.

ذلك أن كل تصنيف ليس بالضرورة تصنيفاً صالحاً، كما أن كل عملية إحصاء لا تفضي بالضرورة إلى نتائج ذات معنى.

تبقى هناك ميزة ثالثة لكتب التراجم، وهي أنها تنزع نزعة واقعية. انها -غالباً- لا

تطرح وجهة نظر ولا تحاول تفسير النصوص الدينية، أو المواقف الفكرية للمؤلف في تطبيقاتها على المسائل التي تتناولها، بل تعرض الواقع بجزئياته وتفاصيله، كما يتجلى في حياة الأشخاص المترجم لهم، من خلال نشأتهم ونشاطهم وعلاقاتهم مع الآخرين، والمواقف التي يتخذونها بصدد المشكلات والقضايا التي تواجههم. وهي بذلك تقدم عدداً من الاتجاهات في علاقتها بالظروف العامة والفردية التي تكمن وراءها، وتعطى صورة أكثر موضوعية للثقافة العربية-الاسلامية في المكان والزمان الذي تعالجه. وهـــذه ميزة كبرى تتجلى لنـــا أهميتها لدى مقارنة فقرات من كتب التراجم مع ما جاء في غيرها من كتب التراث التي تتناول المجالات الثقافية، كمجال التربية على سبيل المثال لا الحصر.

ففي مجال التربية العربية الإسلامية، هناك عدد من الكتب والرسائل كتبها أعلام كابن سحنون، وابن القابسي، والزرنوجي، والغزالي، وغيرهم، وهذه المؤلفات، إضافة إلى أنها قليلة العدد، ينزع معظمها نزعة مثالية، فيستمد مؤلفوها آراءهم من الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم أو الحديث الشريف، وبما أن هذه الآراء تشكل تفسيرات خاصة لنصوص القرآن والحديث أو أقيسة خاصة لنصوص القرآن والحديث أو أقيسة



عليها، ترتبط بشخص المؤلف والظروف التي عاصرها، فإنها لا تمثل الواقع، وجميع وجهات النظر التي ظهرت في هذا المجال.

ففيما يتعلق بهدف التعليم يقول الغزالي(١٦) في رسالة «أيها الولد»:

«أيها الولد، كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب، وحرمت على نفسك النوم –لا أعلم ما كان الباعث فيه – إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك، وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي (ص) وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء، فطوبي لك ثم طوبي لك».

وفيما يتعلق بمواد الدراسة يقول الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين»:

«والعلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية، وأعني بالشرعية ما استفيد من الأنبياء (ص) وليس برشد العقل مثل الحساب، ولا التجرية مثل الطب، ولا السماع مثل الفقه. فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم، وإلى ما هو مباح... والمحمود ما ترتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب، وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية، وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة...».(۱۷)

أما في «تاريخ مدينة دمشق» وهو كتاب تراجم، كما رأينا، فإننا نجد إشارات لهذه الموضوعات في عدد من التراجم، أذكر منها على سبل المثال، ترجمة عبيد الله بن زياد، التى جاء فيها:

«حدّث ثابت بن عبد الرحمن قال: كتب معاوية إلى زياد إذا جاءك كتابي هذا فأوفد إلي ابنك عبيد الله، فأوفده عليه، فجعل لا يسائله عن شيء إلا أنفذه له، حتى سأله عن الشعر فلم يعرف منه شيئاً، قال الخليفة: ما منعك من روايته؟ قال: كرهت أن أجمع كلام الله وكلام الشيطان في صدري... فكتب معاوية إلى أبيه أن روّه الشعر، فرواه، فما كان يسقط عليه منه شيء».(١٨)

- ترجمــة محمد بن إدريســ الشافعي، وقد حاء فيها:

«حدثنا الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: كنت أنا في الكتّاب، أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا. ولقد كانوا يكتّبون الصبيان (آيتهم) فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم أكون قد حفظت جميع ما أملي...

قال: ثم لما خرجتُ من الكتّاب كنت التقط الخرف والدفوف وكرب النخل وأكتاف الجمال وأكتب فيها الأحاديث، وأجىء إلى الدواوين فأستوهب منها الظهور



وأكتب فيها، حتى كان لأمي جباب (جِرار) فملاتها أكتافاً وخزفاً...

ثم أني لزمت هذيــلاً في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، فبقيت فيهم سبع عشرة سنة أرتحل برحلتهم وأنزل بنزولهم. فلما أن رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب، فمر بي رجل من بني عثمان من الزيبريين، فقال: يا أبا عبد الله، عزَّ عليَّ أن لا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والنكاء فقه، فتكون قد سدت أهل زمانك. فقلت: ومن بقى يُقَصد إليه؟ فقال لى: هذا مالك بن أنس سيد المسلمين. فوقع في قلبي، فعمدت الى «الموطّاً» فاستعرته من رجل بمكة، فحفظته في تسع ليال ظاهراً، ثم دخلت إلى والى مكة ... فأخذت كتاباً منه الى والى المدينة وإلى مالك بن أنس... وقرأت الموطّاً على مالك..

- (ويقول الشافعي في وصف قدومه على هارون الرشيد) سألني الخليفة: كيف علمك بالقرآن؟

فقلت: عن أي علومه تسألني؟ عن حفظه فقد حفظته وابتداءه وعدده مكّيه ومدنيّه و..

قال الخليفة: فكيف علمك بالأحكام؟ قلت: أفي الفتاوى، أمفي الطلاق، أمفي الفتاوى،

قال الخليفة: فكيف علمك بالطب؟ قلت: أعرف منه ما قالت الروم وبابل و...

قال الخليفة: فكيف علمك بالنجوم؟ قلت: أعرف منها البري والبحري والسهلي و ...

قال الخليفة: فكيف علمك بالشعر؟ قلت: أعرف منه الشاذ وما نبه للمكارم و...

قال الخليفة: فكيف علمك بأنساب اللئام العرب؟ قلت: إني لأعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام...

قال الخليفة: فهل من موعظة تعظ بها؟ فذكرتُ موعظة لطاوس اليماني فوعظته بها فبكى، ثم أمر لي بخمسين ألفاً وحملت على فرس، وركبت بين يديه وخرجتُ...».(١٩)

إنَّ ابن عساكر، شأنه في ذلك شأن معظم مؤلفي كتب التراجم – يقدم هنا وقائع محددة في الزمان والمكان، نستطيع أن نعالجها بطرائق البحث الجديدة، وأن نفسرها في ضوء المفاهيم العلمية المعاصرة والحاجات المتغيرة، فنحقق بذلك الغرض الرئيسي لدراسة التراث لا تعني تبني الآراء السابقة حوله، بل إعادة النظر في هذه الآراء. وكلما ازدادت معارفنا وخبراتنا وتغيرت حاجاتنا، تغير المنظور الذي ننظر منه الى الماضي.



إن التاريخ تعاد كتابت باستمرار، وهو يتطلب من كل جيل جهداً جديداً لإدماج نتائج البحوث الجديدة، وإعادة التقويم، وتصحيح الأخطاء، وسدِّ الثغرات.

ولا أريد أن يُظن أنني أدعو إلى إهمال المصادر الأخرى، فلتلك المصادر وظيفتها أيضاً. ولكني أعمل لكشف النقاب عما تزخر به كتب التراجم من المعلومات، لنتمكن من تقديم صورة موضوعية متكاملة للثقافة

العربية - الإسلامية، تساعدنا على إبراز القيم المتجددة فيها، والتي نستطيع الحياة في إطارها، في هذه المرحلة من تاريخنا.

وبعد فهل تمكنت، في هذا العرض الموجز، من الإحاطة بكل ميزات كتب التراجم؟

لا أدري؛ ولكن أرجو أن يكون فيما ذكرته منها تشجيع للباحثين على ولوج باب هذه الكتب، ولو كان باباً ضيقاً.

#### الهوامش

- ١- الفارابي، محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، أبو نصر (٢٦٠-٣٣٩هـ/٨٧٤-٥٥٩م).
  - ٢- الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبدالله (ت ٣٨٧هـ/٩٩٧م).
- ٣- ملكة أبيض، التربية والثقافة في بلاد الشام والجزيرة في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، بيروت، دار العلم للملايين،
   ١٩٨٠، ص(٢٦-٣٩).
  - ٤- لقد ظهرت عدة مؤلفات في الطبقات في فترة متقاربة. نذكر منها:
  - طبقات الفقهاء والمحدثين، وطبقات من روى عن النبي، للهيثم بن عدي (ت ٢٠٧هـ/٨٢٢م).
    - طبقات الفرسان، وطبقات الشعراء لأبي عبيدة، معمر بن المثنى (ت٢٠٩هـ/٨٢٤م).
      - الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (ت٢٣٠هـ/٧٤٥).
      - طبقات الشعراء، لمحمد بن سلام الجمحي (ت٢٣١هـ/١٨٥م).
        - ٥- ابن النديم، محمد بن إسحاق (ت٢٣٨هـ/١٠٤٧م).
  - ٦- خير الدين الزركلي، الأعلام، ج٦، بيروت، دار العلم للملاين، الطبعة الرابعة، ١٩٧٩، ص٢٩.
    - ۷- ابن خلکان، أحمد بن محمد بن أبي بكر (۲۰۸-۱۲۱۱هـ/۱۲۱۱-۱۲۸۲م).
      - ۸- الذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان (۹۷۳-۱۲۷۸-۱۳۸۶).
    - ٩- الخطيب البغدادي، أحمد بن على بن ثابت (٣٩٢-٤٦٣هـ/١٠٠٢-١٠٧٢م).
      - ١٠- ابن عساكر، على بن الحسن بن هبة الله (٤٩٩-٧١٥هـ/١١٠٥م).
        - ١١- ذكر فيما سبق.
    - ١٢- ياقوت، ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي (٥٧٤-٢٢٦هـ/١١٧٨-١٢٢٩م).



١٣- أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبدالله (٣٣٦-٤٣٨هـ/٩٤٨-١٠٣٨م).

١٤- ملكة أبيض، التربية والثقافة في بلاد الشام والجزيرة، ص(٦٢-٥٦).

15- Dominique Urovoy, Approche Sociologique de L'Islam Andalou, Thèse de doctorat non-impriméee, présentée à l'Université Lyon II, 1974.

١٦- الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد (٥٠١-١٠١١م).

١٧- الغزالي، إحياء علوم الدين، الجزء الأول، ص٢٣٢.

۱۸ – ابن عساكر، المجلدة ١٠، الورقة ٣١٥ (١).

١٩- المصدر نفسه، المجلدة / ١٤، الورقة / ٦٣٣ (ن).





لستُ أدري كيف فاجأني هذا العنوان ورافقني في نزهتي اليومية على رصيف مشروع الزراعة في اللاذقية، وأنا أسير وحيداً مصطحباً عكازي الحميم الذي صار رفيقي الدائم على الدروب. وقد أرخيت العنان لتداعي الأفكار علني أمسك بطرف خيط يوصلني إلى ذلك. وما زلت حتى وصلتُ. إذ زحمني فتى مراهق في الطريق يسير مسرعاً على غير هدى فكاد يسقطني أرضاً لولا عكازي الحميم. فتذكرت على الفور (حمال) ابن الرومي الأعمى الذي كان يسير:

- اديب وناقد سوري.
- العمل الفني: الفنان على الكفري.



# بين جـمالات وأشبباهها من بشر ناموا عن المجدِ وكـلهم يـصددهه عـامداً

أو تائه اللب بلا عمد وأنا من المفتونين بابن الرومي ذلك وأنا من المفتونين بابن الرومي ذلك العبقري المملوء بالمشاعر الإنسانية، ونظراً لأني كتبت منذ أقل من أسبوع مقالةً عن «ابن الرومي شاعر الصورة المجسمة» قادني التداعي بالمشابهة، ولمّا أنه نزهتي، إلى عبقريّ سبقه هو (أبو تمام-حبيب بن أوس الطّائي)؛ وتسابق بعدها عباقرةُ الشعر العربي الذين استحوذوا على إعجابي، وكلهم يطلب نصيبه من مقالتي القادمة التي كان لها هذا العنوان (عباقرة شعر في الذاكرة).

وباعتبار أن أبا تمام كان أسبقهم في الحضور سأبداً به أولاً على ألا أتقيد بالترتيب الزمني ولا بأيِّ من المناهج النقدية، وكعادتي في كل ما أكتبه لن تفارقني الحميمية لأني أعتبر المبدع، شاعراً كان أو كاتباً، صديقاً حميماً دون أن يأخذني إليه بما ليس له من الاطراء والمحاملة.

تتزاحم في ذاكرتي أخبار أبي تمام وأشعاره منذ أن كنت طالباً إلى أن دخلت عالم الكتابة.

وأول ما تذكرت تلك الشهادة الجريئة المملوءة وفاءً ورجولة من «البحترى» الشاعر

الكبير الذي استنصحه في قضية الشعر فنصحه نصح الأب لولده أو المعلم لتلميذه. شم ذاع صيتُ البحتري شاعراً فذاً مريحاً وصفتهُ ذات مرة بشاعر الصورة الحركية، ونشعرت المقالة مجلة «جذور» الرصينة التي يصدرها فصلية النادي الأدبي الثقافي بجدة في عدد آذار ٢٠٠٥م.

قيل للبحتري «أنت أشعر من أبي تمام»، فقال على الفور «هذا الكلام لا يرفعني ولا يحطه، والله ما شبعت الطعام إلا من صحافه». ثم تذكرت خبراً نقله المبرد حيث قال «دخلت على أبي تمام فوجدته غارقاً بين الكتب، عن يمينه و عن شماله مخطوطتان ينظر في كلتيهما مستغرقاً ثم يرفع رأسه و يقول:إنّه والله السحر الحلال. وعندما تنبه إلى وجودي سألته لمن هاتان المخطوطتان، فأجاب: هذه الللات وهذه العرق وأنا أعبدهما مين دون الله منذ ثلاثين سنة. هذا ديوان أبي نواس، وهذا ديوان صريع الغواني».

ويعقب محقق كتاب المبرد بأن كاتبه يختم بقوله: «وأعوذ بالله من كتبة هذا».

ونحن نؤكد أن أبا تمام لم يكن يقصد التجاوز على الندات الإلهية بكلام الشّرك ذاك ولكنها مبالغة الإعجاب بالشاعرين الكبيرين.





وقد اتهم أبو تمام في عصيره بأنه كان يسعى إلى التعقيد في نظم الشعر، حتى فأجابه «ولم لا تفهم ما يقال؟». و يبدو أنه كان معتداً بنفسه رغم تواضعه أمام الشعراء الكبار، لذا يروى عنه قوله:

#### على نظم القوافي في متارفها

وما على لهم أن تفهم البقرُ(١) ذلك الشاعر الكبير الذي وضعه الدكتور شوقى ضيف بين شعراء (التصنيع) في كتابه «الفن ومذاهبه في الشعر العربي» وهو -كما نرى- *وصـفٌ مدرسى معروق العظ*ام لا يرقى الى مستوى ما كان عليه أبو تمام.

رسم للناس طريقاً انسانياً للحوار والتعامل والعلاقات، غايةً في الأخلاق وسمات النبل

من لى بإنسان إذا غاضبتُه

وجهلت كان الحلمُ ردّ جوابه وتراه يصغى للحديث بسمعه

وفـــواده، ولعلُّه أدرى به ثمّ تطلل الذاكرة على الأناقة والترف اللفظى الجميل فتقدم لنا وصفه مشهداً من مشاهد الطبيعية الربيعية الماتعة بقوله:

يا صاحبيَّ تقصَّياً نظريكما

تريا وجوه الأرض كيف تصوَّرُ تريا نهاراً مشمساً قد شابه

زهرُ الرّيا فكأنما هو مقمرُ

دنيا معاش للورى حتى إذا حلً الربيعُ فإنما هي منظرُ أضحت تصوغ بطونها لظهورها نوراً تكادله القلوب تنورً

من كلّ زاهرة ترقرق بالندى فكأنها عينٌ إليك تحدّرُ

تبدو فيحجبها الجميم كأنها

صحوٌ يكادُ من الغضارة يقطرُ ويكاد القارئ ينضم الى الشاعر وصاحبيه اللذين استدعاهما وأغراهما بالاستمتاع بهذا المشهد الربيعي الآسر الذي بلغ في رسمه ذروة الإبداع بقوله:

مطر يذوب الصحو منه وبعده

مطرٌ يذوب الصحو منه وبعده

صحوٌ يكاد من الغضارة يقطر وأنا من طبعي أن أترك مجالاً لاستكشافات القارئ واكتشافاته، فحسبي هنا أني علقت بصيره وبصيرته وذائقته الفنية عند البيت الأخير ليتصوره ويفكر كيف بشاء.

أما ترف الكلمة، وفنية الصورة، ومتانة الأسلوب، وقوّة الأداء، وبراعة الرسم الماتع

فتبدو في رثائه لمحمد حميد الطوسي، ولا يعنينا ذاك الطوسي لولا أن أبا تمام خلّده وخلد معه الشعر الذي قارب الإعجاز في ذاك الرثاء حيث يقول:

كذا،فليجلَّ الخطبُوليفدح الأمرُ

فليس لعين لم يضضِ ماؤها عذرُ تُوُفيتِ الآمالُ بعدَ محمّدِ

وأصبح في شغل عن السَّفر السَّفرُ وما كان إلاَّ مال من قلّ مالُه

وذخراً لمن أمسى وليس له ذخرً فتى ماتبين الطعن والضرب ميتةً

تقومُ مقام النصر إن فاته النصر وقد كان فوتُ الموت سهلاً فردّه اليه الحفاظ المرُّ والخلق الوعرُ

ونفسٌ تعاف العار حتى كأنه

هو الكفرُ يوم الروع أو دونه الكفر فأثبت في مستنقع الموت رجله

وقال لهامن تحتاً خمصك الحشرُ تردّى ثياب الموت حمراً فما دجا

لها الليلُ إلاّ وهي من سندس خضرُ مضى طاهر الأثواب لم تبق روضةٌ

غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبرُ وللقارئ العزيز بقية ما ينشده عن أبي تمام يقلّب له الصفحات ويتعب قليلاً معنا. - ثم ننخطف خلفاً- على لغة الأدب



القصصي- فنرتد بضعة قرون لنصل إلى «طرفة بن العبد» الشاعر الجاهلي الفذّ السدي وصفه تاريخ الأدب به «الغلام القتيل» حيث يُروى عن بعض أشياخ العرب قوله وقد سئل عن أشعر شعراء الجاهلية أشهرهم ثلاثة: الملك الضليل (يعني امرأ القيس) والغلام القتيل (يعني طرفة إذ يقال إن عمره يوم قتله والي البحرين كان ستا وعشرين سنة) والشيخ أبو عقيل (يعني لبيد

العامري). ونقدر أن بعض قرائنا سيسأل:

ولماذا اختيارك (طرفة) دون غيره؟

والجواب هنا هين عليّ وواضح. وهو أني اخترت هذا الشاعر الشاب لأكثر من سبب. لما ظهر على شعره من نضج فني مبكر، حتى بدا وكأنه مولود معه. ولما ظهر عليه هو من نضج عقلي واجتماعي جعله يتفوق على المعمرين من أبناء ذاك الزمان. بما أبداه من حكم أصبحت أمثالاً على ألسنة الناسس. ولما أظهره من حبه للحياة يقبل عليها، ويعببّ من ملذاتها ويعبر عن ذلك بعفوية وشفافية وصدق ولشجاعته الهادئة الواثقة التي تعكس أخلاق الفارس البطل الواثق من نفسه، المقرونة شجاعته بالنبل والشهامة والأريحية والمروءة. البعيدة عن الرعونة والانفعال والعنجهية التي بدا عليها الرعونة والانفعال والعنجهية التي بدا عليها

عمرو بن كلثوم والمهلهل بن ربيعة.

ثم لفلسفت في فهم الحياة والموت والقضاء والقدر، والبناء على تلك الفلسفة في سلوكه وشعره.

وربما كان هناك كبقية من أسباب مختزنة خلف ساحة الوعي لا أتبينها الآن.

- بعضُ ما قاله ذلك الشاعر العربي الجاهلي الشاب يعيش مع القرون والعصور ويتنقل بين الشعوب والثقافات ليغدو قاعدة للنقد الأدبي أو للتوثيق التاريخي أو للعلاقات الاجتماعية كقوله مثلاً:

إذا كنت في حاجة مرسلاً فلا توصِيهِ فنُصَّ ولا توصِيهِ ونُصَّ الحديث إلى أهله

فإنَّ الوثيقة في نصبهِ أما باقي ما ذكرناه فنجده في المعلقة: لاحظ الجمال المكثف والفنّ المبدع في البيت الأوّل من المعلَّقة:

لخولة أطللاً ببرقة تهمد

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد لاحظ تمثيل البيئة بطبيعتها وناسها وعاداتها:

«خولة» غادرت مع من غادر من أهلها وقومها، الذين اقتلعوا الخيام وأوتاد المرابط، وتولت الطبيعة بقية فعل التهديم



في تلك الأطلال التي وقف الشاعر يتأملها وهـ و آتٍ لملاقاة صاحبته التـ لم يجدها، ووجد أطلالاً بالكاد أمكن تميزها فهي:

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وما عليه فهو ذلك الفتى، كلّ الفتى، المحبّ للحياة، المقبل عليها بجوارحه كلها غير عابئ بما يجره عليه ذلك. وقد جرَّ ذلك فعلاً، وقال عنه:

وما زال تشرابي الخمر ولذّتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها

وأفردت إفراد البعير المعبد وكما يبدو -تجاوز الشاعر تقاليد العشيرة فتحاشته وتحامته لإفراطه في تعاطيه المتع واللذات والتضحية لها حتى أعوز.

مع ذلك كان شجاعاً وشهماً مملوءاً نخوة وسريع التلبية إلى النجدات وملاقاة الأهوال والمخاطر:

إِذَا القَومُ قَالُوا :من فتى ؟خلتُ أُننى

عُنيت. فلم أكسل ولم أتبلًد ويرد على من يلومونه على حياة الصخب واللهو، ثم الشجاعة وملاقاة الأهوال ولم الجبن والتردد في مواجهة الحياة أو الموت، بقوله:

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى

وأنأشهداللذات.هلأنت مخلدي؟ ثم يمعن في تحدي الصعاب وآراء النصح والمعارضة فيقول:

إذا كنت لا تسطيع دفع منيتي

فدعني أبادرها بما ملكت يدي لعمرك إنّ الموت ما أخطأ الفتى

لكالطولِ المرخى وثنياه في اليد أرى العيش كنزاً ناقصاً كل ليلة

وما تنقص الأيام والدهر ينفد ولم الحرص على الحياة والسعي للتميز فيها بما يسمى «النخبة» في هذه الأيام؟ وهو يقول في ذلك:

أرى قبر نحام بخيل بماله

كقبر غويً في الضلالة مفسد وقد أعاد هذا القول واستعاده الكثيرون من الشعراء العرب وحكمائهم لعل أهمهم كان قول أبى العتاهية:

وحقك لو كشفت الترب عنهم

لما عرف الغني من الفقير وقول أبي العلاء ولكن بفنية أبلغ وإنسانية أعمق:

ربً لحد قد صار لحداً مراراً

ضاحكِ من تزاحم الأضداد إلى آخر ما ورد في تلك السمفونية



الخالدة التي عزفها أبو العلاء لأهل النهى والبصائر.

ثمّ يُكتَمل رسم صورته طرفة بقوله: فإن تبغني في حلبة القوم تلقني

وإن تلتمسني في الحوانيت تصطدِ وإن يلتق الحيّ الجميعُ تلاقني

إلى ذروة البيت الرفيع المعمد فقل لي بالله عليك يا قارئي العزيز – هل تلومني إن أنا أحببت ذلك الفارس البطل السدي كان موته أيضاً بسبب من أنفته وفروسيته وبطولته? وجعلت من سيرته و شعره المثال الثاني لمن اخترت لهم من العباقرة في الذاكرة؟

#### \* \* \*

وثالث من أختار لهم هو «الفرزدق-همام بن غالب». والفرزدق أشهر من أن يعرف. فهو وثالث الثلاثة من فحول الشعراء زمن ازدهار العصر الأموي المشتهرين - «شعراء النقائضس»: الأخطل، وجرير، والفرزدق. أما الأخطل فمعروف أنه كان أثيراً لدى الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان يدخل عليه ولحيته تنضح خمراً كما يروي تاريخ الأدب، فهو نصراني، والدولة الأموية كانت مضطرة للتساهل بمثل هذه التجاوزات. وأما الآخران، فقد قال عنهما النقد القديم:

(الفرزدق ينحت من صخر، وجرير يغرف من بحر) وقال: (لولا الفرزدق لضاع ثلث اللغة العربية). أما نحن فنقراً الآن من هذه الأحكام أنّ الرّجل كان صناعاً حريصاً على أن تخرج الصورة الشعرية من بين يديه قويةً متقنة مترفة الكلمات، حيث لم يكن يتساهل مع اللفظة الشعرية، فلا يضعها إلا يتساهل مع اللفظة الشعرية، فلا يضعها إلا حيث يجب أن توضع، وكان يختار من اللفظ القويّ الجزل الفخم المحكم البديع.

أول ما تبادر إلى ذاكرتي من أخباره ذلك اللقاء مع الحسين بن علي وهو في طريقه إلى الكوفة والفرزدق خارج منها لتوه، فسأله الإمام الحسين: كيف تركت أهل الكوفة، فقال له باختصار شديد: «قلوبهم معك، وسيوفهم عليك».

أما شأنه مع الشعر فأول ما نذكر منه ذلك البيت الذي علق بالذاكرة منذ ما يزيد على خمسين عاماً فتشبث بها، وتشبثت به. ولعله من بين الشواهد الراسخة التي تسوّغ حكم النقد القديم. يقول البيت:

# وركبٍ كأنَّ الريح تطلبُ عندهم

لهاترة من جذبها بالعصائب ركبٌ مسافرٌ في الصحراء في يوم اشتدّت ريحه، فأطارت عصائب (شملات) القوم توشك أن تقتلعها عن رؤوسهم. حتى لكأن



تلك الريح كانت تطلب ذلك الركب بثأر لها عندهم، وليسس في يدها سوى عصائب رؤوسهم تشدّهم بها إلى الخلف. مشهد صحراوي هائل. قد نكون قصرَّنا في إبرازه ونقل صورته للقارئ. لذلك نستعين بالأخوين رحباني الشاعرين المبدعين اللذين نقلا لنا صورة مشابهة. لكنها معاصيرة، فبدل أن تكون البيئة بيئة صحراوية، جعلاها بيئة عصرية في سهول أو سفوح لرعي (الطروش)، وجملاً المشهد على طريقتهما الإبداعية في رسم الصور الشعرية للغناء، فبدل عمامات رسم الصور الشعرية للغناء، فبدل عمامات الجمال في المحراء، جعل المشهد (كوفية بيضاء) فقالا:

وعلى مصب النبع في الحنوات لاح خيال راعي كوفية بيضاء تسبح في المرابع كالشراع يشدو يقول وصوته الداوي يصيح بلا انقطاع سمراء يا أنشودة الغابات يا حلم المراعي وثمة نصُّ آخر للفرزدق قدّمناه في إحدى مقالاتنا دليلاً على نبل النفس العربية ومشاعرها الغنية بالحس الإنساني الرفيع السدي كان يستأنس حتى أنياب الذئاب في الصحراء ومخالبها. ذاك النص الذي قدّمته لنا الكتب المدرسية بذلك العنوان الباهت الناشف كقش الزرع «وصف الذئب».

ولسوف يرى القارئ الكريم أن هذا العنوان بعيد بعداً كلياً عن روحية النص وإنسانيته. لأنه لم يصف الذئب، بـل رسم صورة رائعة نادرة للإنسان الذي استأنسه:

وأطلس عسَّالِ وما كان صاحباً

دعُـوتُ بـنـاري مَـوهـنـاً فـأتـاني فقلتُ له لما دنا: ادنُ. دونك! إنني

وإيّاك في زادي لمشتركانِ ولو غيرنا نبهت تلتمس القِرى

أتاك بعضب أو شباة سنان تعشًا. فإن واثقتني لا تخونني

نكنمثلمن-ياذئب-يصطحبان وبـتُ أقـدُ الـزاد بـينـي وبـينـه

على ضوء نار مرةً ودُخان بينما أخونا البحتري بعد الفرزدق بزمن طويل، أهاج الذئب الذي كان مهزولاً جائعاً معروق العظام، حتى حصلت المبارزة بينهما، فأرداه الشاعر بسهمه، ثمّ اشتوى لحمه فنال منه خسيساً، وأقلع عنه (وهو منعفر فرد). وما كان ذلك يستقيم للبحتري لأنه كان جباناً رعديداً كما تصفه كتب الأدب.

- آخر الشواهد والمشاهد من شعر الفرزدق ما يصح أن يوضع له عنواناً تلك الحكمة الخالدة «أقوى ما يقوله الإنسان كلمة حقًّ أمام سلطان جائر». وسواءً أكان



هشام بن عبد الملك سلطاناً جائراً أم غير جائر فقد كانت جرأة الفرزدق بالغة حدّها حيث ردّ على الخليفة ذلك الرد القوي الرادع.

والحكاية مشهورة تكاد تحكيها كتب الأدب كلها، اذ كان القوم في الحج وفي مرحلة تقبيل الحجر الأسود، وهناك يتساوى المسلمون جميعاً فلا يستطيع أحد أن يمين نفسه، وأتى موكب الخليفة هشام، وكان يمثل قمّــة القوة الأموية، وحـاول أن يشق الصفوف، أو بالأحرى، حاولت حاشيته أن تشق له الصفوف فيتقدم جموع الطائفين في الكعبة، وعبثاً كان ذلك. وبيناهم اذا بالإمام على زين العابدين ذلك الإمام الـورع الزاهد في الدنيا وكل بهارجها قادم: فانشقت له الصفوف تلقائياً، وفسح له الطائفون الطريق ليتقدم الى الحجر الأسود بتلك الهيبة والوقار. فكأنّ الحالة أغاظت الخليفة فسأل: من هذا؟ فانبرى له الفرزدق يجيب بتلك الأبيات الجريئة القوية الجميلة التي غدت على كل لسان تقريباً منذ ذلك الزمان:

الشعر على مستوى الحادثة، والشاعر على مستوى الحدث، وإن بدا مغامراً أو شبيهاً بالمغامر. وهل ننسى أنّ الإنسان

موقف . وأن الشعر شعرُ الإنسان. كذلك هو موقف.

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والمحرّمُ والمحرّمُ والمحرّمُ هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهرُ العلمُ هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا يكاد يمسكه عرفان راحته

ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم ما قال لا، قطُّ، إلاَّ فيْ تشهده

لولا التشهد كانت لاؤه نعمُ وليس قولك من هذا بضائره

العربُ تعرف من أنكرت والعجم وأخيراً، وحتى لا نترك القارئ – وهو عزيز علينا – متوتراً مع الفرزدق أو ضدّه، مع الخليفة أو ضده، مع رواة التاريخ أو ضدّهم، معنا أو ضدنا في رواية الحدث، وفي الأحوال متأثراً تأثراً بالغاً نقدم له الحكاية الظريفة التالية التى ترويها كتب الأدب:

التقى الفرزدق مرة وكثير عزة في دمشق عاصمة الأمويين في محضر من الشعراء ورواة الشعر، وكان الفرزدق كوفياً وكثير بصرياً (وكان بين المدينتين كمثل ما بين حمص وحماة في هذا العصر) فأحب

الفرزدق أن يحرج (كثيراً) ويشهر به في ذلك المحضر. فقال له:

يا كثير!. أنت أشعر مني. قال: بماذا؟. فقال: بقولك:

## أريد لأنسس ذكرها فكأنما

تمشل لي ليلى بكل سبيل ويروى أن البيت لجميل بثينة سرقه كثير وانتحله لنفسه.

فرد كثير على الفور: لا. بل أنت أشعر مني. قال: بمَ؟ فقال: بقولك:

## نسير أمام الناس والناس خلفنا

وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا وهـــذا البيت كذلك مشهــور أنه لجميل بثينــة. وقد سرقــه الفــرزدق، وانتحله في شعره. فقال الفرزدق:

قاتلك الله. أمرّت أمُّك على الكوفة؟. فأجاب كثر:

لا. بل مرَّ أبي.

فهل ارتاحت أعصاب قارئنا العزيز؟.

#### \* \* \*

- ورابع عباقرة الذاكرة هنا الشّريف الرّضي. والكتابة عن هذا العبقري متعبة، وإن تكن ممتعة.

تحضرني الآن حكاية تحكى عنه، وترويها كتب الأدب. وتاريخ الأدب. تقول الحكاية إنّ

أحد المقربين للخليفة المعتضد بالله العباسي كان بتسامر مع الخليفة، فدخل عليهما الشريف المرتضى أخو الرضي، فاستقبله الخليفة دون حفاوة تذكر، وناوله مظروفاً فيه جرايته الشهرية أخذه وانصرف. بعد قليل دخل الشريف الرضى فهش له الخليفة ولاقاه الى منتصف صالة العرشي فسلّم عليه وأجلسه إلى جانبه، ثم سلَّمه جرايته وودّعه الى حيث استقبله. فتساءل ضيف الخليفة قائلًا: المرتضى أخو الرضى. فلم هذا الفارق في المعاملة. فمدّ الخليفة يده إلى درج في مكتب العرش، وقال للسائل: لقد تأخرنا مرّة عن عمد في دفع جراية المرتضى فاقرأ كتابه هذا. أخذه الضيف وقرأ فيه من عبارات التذليل والتزلف للخليفة ما لا يليق - في ذلك الزمان، بالأشراف العلويين. ثم ناوله بعدها مظروفاً، وقال له: علمنا أن امرأة الشريف الرضى ولدت غلاماً، فوضعنا له مبلغاً من المال في مظروف، وكتبنا عليه: (هــذه للقابلة). فاقرأ جوابه مـع ردّ المبلغ الينا، فإذا به ما يلى:

«لا حاجـة لنا بمال الخليفـة، نحنُ الله بيتٍ لا يطّلع على أسرارنا سوانا. وهذه عادة تقـوم بها العجائز مـن نسائنا. ولسن ممن يتقاضين عليه أجراً».



خصصها لهم أبناء عمومتهم.

نحنُ من جهتنا أصبحنا نفضل أخلاق البادية العربية التي عكسها لنا «بشامة النهشلي»، بقوله:

إني لمن معشرٍ أفنى أوائلهم

قيلُ الكماةِ ألا أين المحامونا؟ فالرجل قال (المحامون) أي الذين يواجهون العدوان. ثم يزيد الصورة وضوحاً بالبيت الثاني الذي يؤكد النخوة والشهامة (ولا ننسى أننا هنا في مجتمع القبائل والعشائر):

### لوكان في الألف منا واحد فدعوا

من فارس؟ خالهم إياه يعنونا لكنه لم يقصر مفاخره هنا. على البطولة والنخوة، بل يزيد خلالهم وضوحاً ومكارمهم تأكيداً بقوله:

بيضٌ صنائعنا. نُهبى مراجلنا

نأسو بأموالنا آشار أيدينا
- ومن يتعرّف على شخصية الشريف تلك التي صورها شعره فأعطى للقارئ الحق في وصمه بالتبجح الذي لا معنى له. ثم يقرأ شعره الوجداني فإنه يجد عجباً من تناقض هذه الشخصية، لأنه سيطلع على نفسية إنسان مرهف حسه البديعي بغاية العمق الإنساني وغاية الرقة، وأحياناً يرضى لنفسه أن يكون ضعيفاً مهزوماً تجاه المرأة:

قال الرجل: وقد زال عجبي على الفور.

- هذا هـو الشريف الرضـي الذي كنا نحفظ له بيتـه المشهور المملوء عزّة وفخاراً من قصيدة مطولـة. وكنا معجبين به غاية الاعجاب. والبيت هو:

يا نفسن: من هم إلى همة

فليس في درب العلى مستراح والأهم من ذلك ما كنا نحفظه من نشيده الملحمي الذي كنا نفضله على (المارسييز) الذي ترجمته لنا كتب الدراسة وحملتنا على حفظه. بيد أننا نسيناه، وتشبثت ذاكرتنا بنشيد الشريف، ومنه ما يلى:

أما كنت مع الحيّ صباحاً حين ولّينا وقد صباح بنا المجد إلى أينا بلغنا مقطع الرزق؛ فأقفرنا وأغنينا وحزنا طاعة الدّهر؛ فأخفضنا وأعلينا ترى زمجرة الآسياد همساً بين نادينا إذا ما شوّب الداعي إلى الحرب تداعينا لنا كلل غيلام همّه أن يرد الحينا ولم يقل لنا الشريف حرحمه الله له لكل تلك العنتريات؟. وفي أي الساحات؟. وضد تلك العنتريات؟. وفي أي الساحات؟. وضد مين؟ ولم يقل لنا لا التاريخ العام ولا تاريخ الأدب ما الذي سوّغ للشريف الرضي كل تلك المفاخر وهو وأهله كانوا يأتون آخر كل شهر الى خليفة بغداد ليقبضوا جرايتهم التي

ذلك العنجهي الذي تعكسه أبياته السالفة. ولو أنصفت لقلت تظهره المرأة امرءاً آخر لطيفاً ضعيفاً ذا وجدان بمنتهى الحساسية والإذعان للحب يسكن المرأة قلبه، وتبكيه إذا أطالت غيبتها، وإذا أظهرت له الصدود والهجران:

يا ظبية البان ترعى في خمائله

ليهنكِ اليوم إن القلب مرعاك الماء عندكِ مبذول لشاربه

وليس يرضيك إلا مدمعي الباكي عندي رسائلُ شوق لستُ أذكرها

لولا الرقيبُ لقد بلّغتها فاكِ وهذا يذكرّني بقول قائلٍ لم أعد أذكره، وإن كنتُ أذكر أن القول استشهد به الدكتور طه حسين في مقالة في مجلة «الاثنين والدنيا» واجه بها رئيس وزراء مصر المرحوم «إسماعيل صبري» العائد من لندن وقد جّدد المعاهدة مع الإنكليز:

نحنُ قومٌ تذيينا الأعينُ النجل، على أننا نذيبُ الحديدا

طـوع أيدي الغرام تقتادنا الغيد، وتقتاد بالطعان الأسودا

ولعـل البيتين للشريف الرضي أيضاً لأنهما شديدا الشبه بشعره، ويعكسان نفسية مشابهة لنفسيته.

ولكني سأختم بهذه الصورة الرائعة بقوله:

ولقد مررتُ على ربوعهمُ وطلولها بيد البلى نهبُ فبكيت حتى ضبجٌ من لغب

نضبوي، ولجَّ بعدلي الركبُ وتلفتت عيني، فمذ خفيت

عني الطلول تلفت القلب

- وآخر من تسلّق ذاكرتي هذه المرة «أبو فراس الحمداني» الشاعر الفارس الذي ظلمه تاريخ الأدب، كما ظلمه أهله وبنو قومه.(۲)

قضى هذا الشاعر شاباً في زهوة شبابه (يقال كان عمره ثلاثاً وثلاثين سنة). لكنه كان قد أصبح أباً؛ وقد أثبت هذين الأمرين قوله يخاطب ابنته وهو يستقبل الموت:

أبنيتي ال تجزعي ال

كلُّ الأنسام إلى ذهابُ نوحي علي بحسرة

من خلف سنترك والحجابُ قـــولي إذا ناديــــنـــى

وعييت عن رد الجوابُ زين ألشباب أبو فرا

س، لم يُمتّع بالشبابُ



كان ذلك الشاعر الفارس معتداً بقومه وبنسبه، ويقول بذلك:

ألم ترنا أعلز الناس جاراً

وأمنعهم، وأمرعهم جنابا لنا الجبل المطلُ على نزارِ

حللنا النجد منه والهضابا يفضلنا الأنام ولا نحاشى

ونوصف بالجميل ولا نحابى الى أن يقول:

ولَّا شارَ سيف الدين شُرنا

كما هيّجت آسياداً غضابا أسنته اذا لاقي طعاناً

صيوارمه أذا القي ضرابا دعانا والأسينة مشرعات

فكنا عند دعوته الجوابا صنائع فاق صانعها ففاقت

وغرس طاب غارسه فطابا وكنا كالسنهام إذا أصنابت

مراميها فراميها أصابا كما كنا، ونحن طلاب، نتساءل ونسأل، ونُساًل: أيهما أشعر؟. أبو فراس أم أبو الطيب؟ فبعضنا كان يحب أبا فراس ويفضله، وبعضنا كان مع المتنبي إلى درجة التعصب.

- كان شاعراً معتداً بنسبه ومحتده،

فخوراً بزنده وقلبه الذي كان يمد ذلك الزند بالنخوة والقوة والحمية. وهو الى ذلك كان شاعراً وجدانياً عاطفياً رقيق الحاشية (كما يقول النقد القديم). وقد رمته الحياة بالتجارب الغنية، وأثرت عاطفته بالخيبات والمرارات والمفاجآت. أما ما كان بينه وبين أبى الطيب من تحاسد وتباغض فقد يكون ممكناً تفسيره وتأويله. أما ما استعصى علينا فهمه فهو إهمال سيف الدولة له وتقاعسه عن السعى بفك أسره على الرغم من النداءات المؤثرة في شعره الذي حملته رسائله الى سيف الدولة، وهو قد أسر أصلاً في احدى غزوات سيف الدولة لبلاد الروم. ونحن، وإن كان الشاعر قد فجع وصدم، نرى أننا ربحنا شعراً من أغنى الشعر وأغرره بالعاطفة والابداع والصدق، وحتى بالحكمة.

وإن ما لاقاه أبو فراس من أهله وذوي قرباه يؤكد قول القائل:

## وظلم ذوي القربى أشدٌ مضاضةً

## على النفس من وقع الحسام المهند

وكنت أظن البيت لأبي فراس حتى عدت إلى البتيمة فلم أجده، فعادت بي الذاكرة إلى طرفة. ولعلّ من يأتي ويدفعني أنا وذاكرتي لينسبه إلى شاعر آخر. ولست هنا في صدد التدقيق والتحقيق لعدم توفر



الإمكانيات المطلوبة، وإن كانت الذاكرة قد أرجعته أخيراً إلى طرفة في المعلقة ورجعته في ذلك.

أغنى الغنى في شعر أبي فراس نلتمسه في «رومياته» أي قصائده التي أرسلها إلى أمه أو إلى ابن عمه سيف الدولة من حبسه في «خرشنة» من بلاد الروم. ومن ذلك الشعر ستكون معظم مختاراتنا، لأنها تكاد مكون كل محفوظاتنا.

وإنَّ البيت الذي بلبل ذاكرتنا آنفاً جعلنا نقدم قصيدته الدالية التي كتبها إلى سيف الدولة من أسره، ومنها نختار قوله:

دعوتك للجفن القريح المسهد

لديً وللنوم القليل المشرّد ولكن لا يتنازل عن كبريائه فيقول مناشرة:

وما ذاك بخلاً بالحياة، وإنها

لأوّل مبدولِ لأوّلِ مجتدي ويعود، بعد بضعة أبيات، فيستأنف إلى سيف الدّولة ويقول:

فمثلك من يدعي لكلّ عظيمة ومثلي من يُضدَى بكل مسوّد تشبث بها أكرومةً قبل فوتها وقم فخلاصي خالص العزمواقعد

فإن تفتدوني تفتدوا أشرف العلى وأسرع عسوّادٍ إلىكم معوّدٍ يدافع عن أعراضكم بلسانه

ويضرب عنكم بالحسام المهندِ متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى

طويل نجاد السيف رحبَ المقلّد ويبدو أن جروحاً من الإهمال أضيفت إلى جروحـه في الصميم فأدمته، وأدمت فؤاده، فكتب إلى والدته يقول:

مصابي جليل، والعزاء جميلُ

وظني بأنَّ الله سوف يزيلُ جراحٌ تحاماها الأساة مخافةً

وستمانِ باد منهما ودخيل وأسر أقاسيه، وليلٌ نُجومه

اُرى كـلُّ شىيءِ غيرهـنَّ يـزولُ تطول بي الساعات وهي قصيرة

وق كلّ دهر لا يسرُّك طولُ (٣) ويدخل في الشعر عنصر جديد من

تناساني الأصحاب إلا عصابة

المرارة، هو تنكر الأصحاب له:

ستلحق (أ) بالأخرى غداً وتحولُ القلّب طرية لا أرى غير صاحب

يميل مع النعماء حيث تميلُ هذا الشعر العاطفي المشحون بالحرارة ونضيح التجارب المريرة، لم ير فيه صاحب اليتيمــة سوى مشابهته لبعض أبيات المتنبي فيا لخسارة الذوق الأدبي!.



ومن منا لا يحفظ مناجاته للحمامة التي حطّت -على ما يبدو- قريباً من غرفته في السجن، التي ضاقت في عصرنا حتى أصبحت (زنزانة). والحمام نادراً ما يتوقف عن الهديل. وربَّ من رأى بإحساسه الباطني هديل الحمام صوت فرح وبشرى وسعادة. أما شاعرنا الأسير فقد رأى في ذلك أو سمعه صوت حزنٍ وهمِّ وبكاء، فأثار ذلك كوامنه، ونقله إلى «منبج» حيث أمه وملاعب طفولته ومثار لوعته الآن، فوقف يخاطبها ويبادلها بثَّ الشكوى والشجن:

أقولُ، وقد ناحت بقربي حمامةٌ أيا جارتاً لو تشعرين بحالي

أيا جارتا!. ما أنصف الدُّهر بيننا

تعالي أقاسمك الهموم تعالي تعالي تري روحاً لديّ ضعيفة

تـردد في جسم يعنب بالي أيضحك مأسور وتبكي طليقة

ويسكت محزون ويندب سالي؟

لقد كنتُ أولى منك بالدمع مقلة

ولكن دمعي في الحوادث غالي ولم لا؟. وهـو الفارس البطل سليل بني حمـدان أولاد نزار بـن معد مـن ذؤابات العرب؟ فهو أبـداً متشبث بكبريائه، الذي لم يفته وهو في السجن، أن يقول:

إن زرت خرشسنة أسسيرا

فلكم حللت بها مغيرا وهذه نفثات واسترجاعات وأصوات كبرياء، وإن تك مثلومة جريحة. بيد أنه الفتى كلُّ الفتى .

صببورٌ ولو لم يبق مني بقية قوول ولو أنَّ السيوف جوابُ وقور وأحداث الزمان تنوشني

وللموت حولي جيئة وذهاب بمن يثق الإنسان فيما ينوبه ومن أين للحرِّ الكريم صحابُ

ومن أين للحر العريم صحاب وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئاباً على أجسادهنَّ ثيابُ

تغابيت عن قوم فظنوا غباوة

بمضرق أغبانا حصىيّ وتــرابُ ولو عرفوني بعض معرفتي بهم

إذن علموا أني شهدت<sup>(ه)</sup> وغابوا تمرّ الليالي ليس للنضع موضع

لديّ، ولا للمعتضين جنابُ ولا شدّ لي سرج على متن سابح

ولا ضُربت لي بالعراء قبابُ سبتذكر أيامي نميرٌ وعامرٌ

وكعبٌ على علاّتها وكلابُ أنا الجار لا زادي بطيء عليهم ولا دون مالى في الحوادث بابُ



والحق أقول إن إعجابي بفنية الشعر وغنائيت وقوة سبكه وأدائه لا يقل عن إعجابي بشخصية هدنا الشاعر الفارس. لكنّ أيّ سبب لا يجوز أن ينسينا أن الفروسية الحقة مقرونة بغني العواطف الإنسانية، وهدنا مما يزكي الشاعرية عند الشاعر ويثريها. وأنّ الفارس إنسان قد يضعف في بعض الحالات، ولاسيما إذا كانت الحالة بعض الحالات، ولاسيما إذا كانت الحالة أمّ بمنبج لا يعلم من حالها، وهو في الأسر شيئاً. وقد تصوّر له من حالها ومعاناتها الوساوس والهواجس مخاوف كثيرة، فيحن اليها، ويكتب لها:

إيوب ويسبه ويسبه ويسبه المسية ما خفت أسبباب المسية ولكان في عما سيألت مين البغدا نفس أبية لكن أردت ميرادها وليو انجذبت إلى الدنية أمسست بمنبج حرة والحزن من بعدي حرية يا أمتال لا تجزعي وشقي بفضل الله فيه يا أمتال لا تيئسي وشقي بفضل الله فيه يا أمتال لا تيئسي

أوصبيك بالصبر الجميل؛

فإنه خير الوصية الكن القصيدة اللحمية السمفونية التي لا تملّ الأسماع نغمها العذب المتعدد الطبقات، التي حفظنا بعضها منذ المرحلة المتوسطة (الإعدادية) وأكملنا حفظها في المرحلة الثانوية، الغنية بأفكارها المتعددة في آمادها، أعني تلك النفثة المصدورة التي بعث فهل تراه تأثّر بها؟ أم بقي على تجاهله إياه فهل تراه تأثّر بها؟ أم بقي على تجاهله إياه وإهماله له دون أي سبب واضح أو مسوّغ. نختار منها ما نقدر أن مساحة هذه المقالة تتسع له:

تتسع له:

یا حسرة ما أكاد أحملها

آخرها منوعج وأولها
علیله بالشبآم مضردة
بات بأیدي العدي معللها
إذا اطمأنت، وأین؟ أو هدأت
عنت لها ذكرة، تقلقها
تسبأل عنا الركبان جاهدة
بادمع ما تكاد تمهلها
یا من رأی لی بحصن خرشنه
اسند شری فی القیود أرجلها
یا من رأی لی الدروب شامخة
دون لقاء الحبیب أطولها

في حمل نحوى بخف محملها



قولا لها إن وعت كلامكما وإنّ ذكري لها لَيُذهلها: يا أمتاهده منازلنا

نعلها تسارةً وننهاها ثمّ يلتفت فيحوّل الخطاب إلى سيف الدولة:

يا سبيداً ما تُعدُ مكرمة إلاً وفي راحتيك أكملها ليست تنال القيود من قدمي

عليك دون السورى معوّلها جاءتك تمتاح ردّ واحدها

ينتظر الناس كيف تُقفلها<sup>(۱)</sup> أرحامنا منك لم تقطّعها

ولم نـزل دائـمـاً نوصَـلها تـلك المـودّات كيف تهملها

تلك المواعيد كيف تغفلها أين المعالي التي عرفت بها

تقولها دائها وتضعلها يا واسع الداركيف توسعها

ونحن في صبخرة نزلزلها يا ناعم الثوب كيف تبد له

و. . . ثيابنا الصبوف ما نبدّلها

يا راكب الخيل لو بصرتَ بنا نحمل أقيادنا وننقلها

ولا يعنينا هنا إن كان هذا الشعر الذي يؤشر في الصخر الأصم هل أثّر في ابن عمله الأمير أم لا؟ بل يعنينا أننا كسبنا هذه المتعة الفنية، هذه السمفونية التي اختصرنا منها الكثير، حتى صاحب اليتيمة لم يروها كاملة؛ وللأسف لم يتيسر لنا ديوان أبي فراس لنحصى عدد أبياتها.

ونختم بهده الأبيات التي فيها البطولة والشجاعة مشفوعة بالنفس الإنسانية الكبيرة، والعاطفة الحارقة المرهف إحساسها، والتي يكبتها دائماً كرمى لكبريائه وعظمته عند نفسه:

أراك عصيّ الدمع شيمتك الصبر

ي أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولحن ولحن ولحن مثلى لا يباح له سر

ولكن مثلي لا يباح له سر إذا الليل أضواني بسطت يدالهوى

وأذللت دمعاً من خلائقه الكبر تكاد تضيء النار بين جوانحي

إذا هي أزكتها الصبابة والفكر ولا ينسى -حتى في مثل هذا- أنه فارسٌ وأنه الآن أسير في أيدي أعدائه، فيقول:

وقال أصيحابي: الفرارُ أو الرّدى فقلت: هما أمران أحلاهما مُرُّ القلم ينشد السفر والاطلاع والاكتشاف،

والتوقف لمشاركة القراء معه متعته ونشوته.

فإلى غدِ مشرق عزيز إن شاء الله.

ولكننى أمضى لما لا يعيبني

وحسبك من أمرين خيرهما الأسر

- إلى هنا، ونعطى القلم استراحة

مسافر، وما تزال الدروب طويلة، ولن يزال

# الموامش

- ١- لعله لم يقل «متارفها» ولكنني هكذا أحفظها
- ٢- لقد استعنا هذه المرة بالجزء الأول من كتاب (يتيمة الدهر) للثعالبي، للتثبُّت من صحة ما علق بالذاكرة أو لإمداد القلم بما قد تسرّب من الذاكرة.
  - ٣- هكذا وردت في (اليتيمة) ونحن نحفظها (ليل)
  - ٤- كذلك نحن نحفظها (ستمضى هي الأخرى ...).
    - ٥- بمعنى حضرت.
      - ٦- ترجعها.





«بحثٌ مضن عن مرفأ هدوء ومرجان في زورق من ورق يلوبُ سواحل المجهولُ يحمل معه فرح الطموح.. وفلسفة اللذة والكآبة الخرساء..»

لست أدري لم ارتبكتُ عندما حاولتُ الكتابة عن /أحمد الجندي/ الأديب، الشاعر، الناقد، البحاثة، العارف بأصول الموسيقا الشرقية أيضاً.. فمن خلال هذه الصفات، التي ذكرت، يظهر لك، أن المرء الذي يحاول سبر هذا

العرب. عضو اتحاد الكتّاب العرب.

80



الإنسان لا بدَّ وأن يواجه صعوبة ومشقة في أغـواره وتضاريس حياته وسهول نهاراته أو ليالي همومه وتباريحه.. لا أدري؟

لقد كلّفتني قراءة أعمال هذا الرجل الطيّب جهوداً، لا أقول كثيرة بقدر ما هي مضنيــة بحدّ ذاتها، فمــن أين أحصل على إنتاج لأحمد الأدبي والشعرى.. ومكتباتنا ليسس فيها ما يبل غلّة الباحث، وخاصة لكتاب وشعراء جيل السلف من الذين كانوا يقفون في الخط الثاني (-ولاأقصد المقابل هنا) في الحركات الفكرية والأدبية والشعرية والفنية في البلاد السورية.. وكذلك لم يبق للصحف والمجلات التي كانت تصدر في أيام الجيل هذا، أي أثر في الأسواق الأدبية، واذا أراد أحد من المهتمين الحصول ولو على النزر اليسبر أو على شيء من تلك المجلات والصحف، فعليه أن يدور ويدور في المدينة، أو يضطر للسفر الى هذا البلد أو ذاك، ينوء تحت أتقال التنقل، وينوخ تحت رزء الجواب المدقع لينال بعد طوافه على قصاصة من جريدة قديمة عثر عليها أحد القراء القدامي ووضعها في «كتبيّة» المنزل أو على رفوفه يزين بها أقداح الشاى المصفوفة بسذاجة ريفيّة في الايوان.. ١٩

لــذا، ولمــا كنتُ مــن المهتمــين بدراسة وتحليل الحركات الشعريــة التي كانت بين الحربين العالميتين ١٩٤٥-١٩٤٥ (في سورية

العربية) أي فترة ما بين الجلاءين -جلاء العثمانيس في أيلول عام ١٩١٨ وجلاء الفرنسيين في نيسان ١٩٤٥ - عن سورية، فاننى أحتفظ في مكتبتى المنزلية الصغيرة ببعض قصصات من أوراق بعض المجلات والجرائد السورية التي كانت تصدر في الثلاثينيات والأريعينيات لملمتها من هنا وهناك، رغبة منى في ايفاء حق المرحلة دينها على جيلى -جيل الوسط-..وأثناء تتقيبي عن بعض الأعمال الأدبية للفترة ذاتها، عثرت على أشياء عديدة متنوعة، كان الأديب أحمد الجندي قد نشرها في مطلع شبابه وبدء معاناته الكتابة.. وهتفتُ: هذا شاعر مجدد والحق يقال. «لم إذن لم يُعط حقه من التحليل والدراسة والتقييم..» لم لمُ يلتفت اليه نقادنا في القطر ..؟ أو خارج القطر.. صحيح أن ثمة شعراء اشتهروا بشعرهم حتى أضحوا في القمة ولحقتهم أجيال، أو هُمُ أسسوا -بانتاجهم مدرسة قائمة بذاتها كان لها أبعادها الثقافية، كما كان لها آثارها وتأثيرها في الناس، وساعدت الظروف البيئيِّة أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في دفعهم الى الخط الأول، والشهرة الواسعة والكبيرة.. إلا أنني وجدت -أو بالأحرى اكتشفت- أن هناك أيضاً، في الخط الثاني يقف العديد من الشعراء المبدعين الذين استطاعوا أن



يعطوا أيضاً وبالمستوى الذي في الخط الأول.

(أضع هــذا الفارق الوهمــي -العددي ليس للتمييز والتفريق بين هذا وذاك وانما من أجل التوضيح لا أكثر-) بل وريما كان عطاؤهم أجود من الوجهة الفنية والابتكار، والثورة على الوضع القائم في بلد محافظ.. ولقد راعني مما قرأتُ وطالعت أن في أغوار ما أنتجه شعراء الخط الثاني، تكمن ابداعات وجدانية وفكرية وأدبية تحتاج إلى جهد كبير، وتحليل دقيق، ومجال أوسع، لتقديمها وعرضها على القارئ العربي العزيز . . راعني ذلك الإنتاج الأدبى الهائل، الحلو، المركز، الهادف، المتمكن من شخصيته اللغوية وانتمائه العربي الأصيل.. ورحت أغوص في كنوز أدب/ المرحلة -وفاجاني اسم أحمد الجندى.. «شاعراً..» وأنا الدي أعرفه -مع الجيـل- كاتب مقالات سيارة/ سريعة، ونقدية، في الخمسينيات والى السبعينيات، ومتحدث لبق وممتاز في التلفزيون والاذاعة يقدم أو يتحدث عن شؤون الموسيقا العربية والموسيقيين- من جيل السّلف الصّالح.. وأول ما لفت نظرى فيما قرأت قصيدة -الصحراء- هذه القصيدة التي فيها وحدة الموضوع إزاء وحدة المناخ والموسيقا/ الإيقاع.. وبالتالى الأسلوب الهادئ العميق، الذى يوحى بتأثير الصحراء المباشر بالشاعر احمد:



نامت كما نام الخليونا عُسريانية نشيوى.. واسترسلت في نومها حينا لا يعرف الصيحوا.. والمها في ها المها في صدرها تكبو مكبوحة السيّبير مكبوحة السيّبير ترنو إلى الدنيا وكم تصبو لللسنور، للفجر لللفجر المشت على الأيام إظلالا ها في الأيام إظلالا حتى بسدت سيودا.. وأيقظت في المصدر بلبالا قسد كيان مسوودا



يا ويح هذا العمر قد مرًا
حـتّـى عـلـى الـبـيـداءُ
هـل يرتجي من ليله فجرا

صدحراء، يا مصرع لذّاتي يسا مسذبسح العمسر باتت على أرضِسك أنّاتي

ف/ الصحراء، في هده القصيدة كانت لها علاقة إثارة وتحريض، ومعايشة فترة حياتية مع الجندي- أحمد ذلك لأن الشاعر رحل في الثلاثينيات من مدينة «طرطوس» على شاطئ البحر المتوسط حيث المياه والسفوح وذرا الجبال المكللة بالاخضرار إلى بلدة «الحسكة» عاصمة الجزيرة السورية.. قاطعاً أطراف البادية بمشقة.. ليمكث في المنطقة الخالية إلا من نهر الخابور الكبير الدي يمرزُ في البلدة (الحسكة) ولكن في مجرى منخفض ويقطع سهوب صارمة منينة كانت؛ وليحيا هناك مدة سنتين

يراسل خلالها الجرائد والمجلات التي كانت تصدر في داخل البلاد .. أو يرسل شعره للنشر وخاصة في مجلة «المكشوف» البيروتية المشهورة في ذياك الوقت.. لذا كانت الغربة، وعوامل السفرية طلب الرزق والبحث عن عمل وظيفي عبر بواد جافة لم تدركها بعد مظاهر الحضارة الحديثة .. محرضان، للجندي كي يتعامل مع صحرائه التي رآها تنام- خالية، مكشوفة، وهي في غيبوبة نادراً ما تصحو . . للعابرين والمقيمين . بينما أحلام سكانها تكبو، لا تسير لأنها مكبوحة الأنفاس لثقل أرضها، وصرامة سهولها.. ان الشاعر أحمد الجندي في صحرائه هذه... يرغب أن يجد الصحو والنور ثم الفجر لأيامه التعيسة التي يبحث فيها عن وضع ملائم لحاله الحياتية التي شقى بها في مطلع شبابه من أجل الوصول الى الهدوء.. ثم الى الاستقرار.. كما سنرى من سيرة حياته التي سأوجزها فيما بعد...

إن قصيدة الصحراء هدنه، أعتبرها بادرة تجديد في شعرنا العربي خلال المرحلة، مرحلة الثلاثينيات من هذا القرن، فالأدب السوري -بين الحربين العالميتين فالخدب السوري أخذ ينمو ويتطور، وككل حركة جديدة لا بد لها من أن تأخذ طريقها للسير إلى الأمام ومجاراة المذاهب الأدبية الجديدة في سورية الحركة الأدبية في سورية



لونها الجديد، وهي تختلف كل الاختلاف عن الاتجاهات التي سبقت.. شعرنا أننا إزاء جيل جديد من الشباب يفهم الأدب بمقاييسه الصحيحة؛ لم يعد هم الشاعر المحاكاة، بل همه أن يصور خلجات نفسه وهجسات قومه، أن يصدق في التعبير، وأن يعطينا شعراً يمتاز بصفاء الديباجة وموسيقية اللفظ ووحدة القصيدة، يضاف الى ذلك جمال الصورة وعمق الفكرة...(٢) والجديد فيها -أي في القصيدة أنها وخلجات نفسه، مزجها في صور صحرائه، وخلجات نفسه، مزجها في صور صحرائه، وقد غمرت وجهه بهبات رياحها وسمومها.. فهي لاهبة تجري لتلفح أوصاله بأنفاسها، وقد غمرت وجهه بهبات رياحها وسمومها.. فهي كحياته المضطربة المضطرمة.. يمرُّ العمر معها وعليها دون رجاء، وكيف يكون الرجاء إذا كان مطلعه قاحل ضنين فقير..

تعطينا صورة صادقة لهواجس الشاعر وخلجات نفسه، مزجها في صور صحرائه، فهي لاهبة تجري لتلفح أوصاله بأنفاسها، وقد غمرت وجهه بهبات رياحها وسمومها.. فهي كحياته المضطربة المضطرمة.. يمرُّ فهي كحياته المضطربة المضطرمة.. يمرُّ العمر معها وعليها دون رجاء، وكيف يكون الرجاء إذا كان مطلعه قاحل ضنين فقير.. كمطلع الصحراء.. صور رائعة التقطتها عدسة الشاعر الصافية في انفعال صادق غير مزيّف.. فكأن المصور اذ ذاك كان غير مزيّف.. فكأن المصور اذ ذاك كان غير مزيّف. فياني التجرية الشعورية وهو في حال إبداع واثق، في حال مخاض يسير متأكد من وضعه مع الصحراء التي تعايش معها وتمثلها حق تمثيل.. ولكنه سرعان ما يهجوها.. لأنها كانت مصرع لذّاته، ومذبح عمره فباتت أنّاته على أرضها خرساء من الذعر.. والجندي الشاعر خشي أن تكون

حياته القادمة كصحرائه تلك.. فتوجّه إليها بهــذا الموقف السلبــي، واعتبرها بؤرة ذعر وخوف مـع أنه في بدايــة مناجاته لها كان معها الرفيــق والصديــق.. والشاعر الذي عكس عليها أشجانه وتباريحه، عندما ألقت على أيامه ظلالاً من جوها الكابي، فأيقظت في أعماقــه بلبالاً وهمومــاً كانت مخبأة في النفس.. ولم لا وأحمــد الجندي ترك بلدته «سلمية» ليجـوب المدن والقــرى والبوادي والسهــول، لعلّه يجد غايته في الحياة، حياة البحث عن العيشــ بكرامة من خلال عرق الجبين، وكــد الجسم، وعمل اليــد، غايته التي وجد من أجلهــا، غاية الإنسان الكادح ليس إلاّ..

هـذا وفي قصيدة / الحب النائه... تطالعـك الحداثة في الشعـر السوري وإن يكن الشعراء على اختلاف نحلهم وثقافاتهم وتتوع المدارس التي نهلوا منهـا أو تأثروا بها قـد تبنّوا -كل حسـب ميوله- الجديد من النظـم بحجـة التّطور ورفـع مستوى الشعـر قـدر المستطـاع- هـنه الحداثة ليست في التلاعب بالألفـاظ أو الشكل، أو الأسلوب.. وإنما الحداثـة في التناول.. في البؤرة الضوئية التي من خلالها رأى الحبّ نائماً.. ولكن مـاذا نفيد من الحب إذا كان نائماً بالفعل.. بيد أن ثمة رمزيّة شفافة تبرز لتؤكد أن من أعذب ما يُسرُّ الحب، الإغفاءة لترؤكد أن من أعذب ما يُسرُّ الحب، الإغفاءة



الكسلى.. لأن الحسن المتعب بقلائد الجمال كثيراً ما ترهقه الحال فيبدو ناعساً رخيّاً وأعذب ما في الحبيب عند الرومانسيين/ دلاله، ميسه، قدّه، ضوء القمر المطل على رفرفة أجفانه في اليقظات، بعكس جماعة الواقعية/ فإنهم يجدون في الحب، عامل الجد والتعاطف خارج دائرة الآه والتولّة.. ولكن أليست الحياة بجوها العام الإنساني عاطفية تشعُّ من الإنسان ليحتضن غيره بحنّو ووفاء ضمن بوقة التأثير .. ؟!

والحب النائم/ قصيدة مموسقة ومُناجاة تحمل الروح إلى ذرا التسابيح في الإشراقات البكر الرافلة على العالم: إنها النداء الهادئ لومضات السراب الحزين في رؤى شاعر غمره الزمن الكدر في صخب الحادثات اليومية التي عانى منها ماعاناه:

تـعـالي لـنغـفو في نشـوة تـعـطَـرُبـالحـبُ أيـامـنـا يـغـرّدهـا الـلـيـل أنـشـودة

تسروح تهدهد أحلامنا تعالي فقد عاد برد الشتاء

واَب الخييال إلى مخدعه وهبت مع الفجر ذكرى الهوى

تحوم وتبكي على مصرعه هوى في دمي بعض أنفاسه وفي خاطري جرحه الموجعُ وحسول شبابي أغانيّهُ وحسول شبيد بآهاتها الأضيلع

هويتك في صَخَبِ الحادثات وفي غمرة النزمن الأكدر فكنت بقلبي خفق الحياة ولحناً يعيش مع الأعصر

ولحنا يعيس مع الاعتصار رأيتك في البيد مسفوحة على نسمات الصباح الندى

أحسنُ بروحي عبق الرجاء

إذا لحت في فكري المسهد وجدتكِ في خلجات الرّمال

على شط صحرائي الهائجة وفي ومضات السراب الحزينِ

وي نــزوات الــرؤى المائجة أحــنُ إلى قبلة .. ترتمي

على الخدِّ منْ شغركِ الحالِم وأشستاق فجر الهوى إنني

أخو الليل في المهمه القاتم لك الروح ضمي عليها يديك

فروحي في صيدرك الناعم مضعضعة الحس تحيا لديك

لتسكر من حبّك النائم(")
إن الدخول في الأشياء - في رأيي- يفسر
الإبداع بكل ما له من درجات، إنه يفجّر
في الجماد الحركة- الحياة.. والولوج إلى
عالم الموضوع/ الشيء، ليسس بالأمر الهيّن
السهل.. تجد - مثلاً، لا حصراً- شاعراً
تتركك قصيدته عائماً على السّطح لا تعرف
أين ستفضى بك أمواجها المضطربة..



طافياً، تفتش لك عن غصن باهت لتتمسّك به خوفاً من الضياع.

وتجد شاعراً آخر ينقلك من أول سطر شعرى الى فردوس من اللذة الحسية والمتعة الفكرية، ويدخل بك إلى عالم مشحون بالراحـة والسعادة، غريـق بالضوء واللون والمعاني .. ! أي كأنه صنع لك بيئة، مسكناً، حديقة، مكاناً.. وبالتالي/ أوجد لك دنيا من الهناءة تعيش فيها هنيهات عذبة.. بفرح كثرر الأول لماذا أخفق، ومع هذا تناديه بلقب شاعر.. والثاني، لماذا أبدع؟ ونطلق عليه اسم الشاعر أيضاً . ولكن شتان ما بين الاثنين شتان.. فالقصيدة التي مرَّت بنا للشاعر أحمد الجندي- قصيدة لها وزنها المؤكد وقيمتها العالية في الشعر الحديث.. ان الجندي بـ/الحب النائم نهج على طريقة الرمزيان العالمين، فقد كان متأثراً -على ما يبدو- بالمدرسة الرمزية، الغربية، ثم بالرمزية العربية التي نادت بها لبنان (جماعة القلم) وعلى رأسها الشاعر المرحوم/ صلاح لبكي.. مع أننى -في الخمسينيات وبعد أن شببتُ مع جيلي وقوي عودنا- سمعت الأستاذ أحمد الجندي يندد بالرمز والرمزيين، ولا تعجبه المذاهب التي من هذه الشاكلة ذلك لأنه يهوى الوضوح، وهو من جماعة التقليديين/ حسب التعبير الدارج لكل عمل شعرى موزون في هذه

الأيام- أقول قصيدة الحب النائم للجندي، يمكن اتخاذها مبدأ لدراسة الشعر الرمزي الذي طغى على أكثر الأعمال الأدبية فيما بعد الفترة إياها وخاصة في الخمسينيات، ولا تزال أشعار وأفكار جيل الخمسينيات تسحب أذيالها حتى على جيل السبعينيات، إلا أن هذا الأخير تمادى برالدهلزة والتعتيم بحجة التجديد، كما غالى في رصد الفقر و(التَّعتير) على الرغم من أنه يعيش بيرف لم يكن لأبناء جيل الجندي -أو جيلي الخلف- الوسط-

أحمد الجندي في بدايات حياته العملية كان يتنقل، ولكن هذه التنقلات أنجبت شعراً جيداً وجديداً.. وهذه الأغنية (قرية الحب) مؤشسر صادق للحال التي وصل إليها أو كان عليها الشاعر:

يا قرية الأحلام والحبّ يا زهرة الوادي ماذا جرى للواله الصبّ في فجرك النادي قلبي، لقد نال الهوى قلبي والدهر لا يغفر ذنبي يا قرية الحب

هل تذكرين هناك أحلامي في ظلّ أشجارك.. هل تسمعين صدى لأقدامي يلهو بأزهارك أيام لهوي، ويح أيامي لا تنكري دمعي وآلامي يا قرية الحب

#### \* \* \*

نامي على الوادي فقد جفًا دمعي بعينيا.. وضاحكي الفجر إذا رفًا عليك عطريا



وأبكي، فهذا القلب قد أصفى عمراً كمثل الدمع أو أصفى..

يا قرية الحب

#### \* \* \*

لا تتركي ذكرى الهوى إني أخشى على الذكرى في جوها نفح من الحزن يوحي لي الشعرا وقرّبي حلم الصبا منّي الهو به في ظلمة السجن

يا قرية الحب

#### \* \* \*

وقرية الحب هذه- هي الحسكة الغافية على شاطئ نهر الخابور في الجزيرة السورية، كانت البلدة موئلاً للمبعدين.. وهذه الغنائية الممزوجة بدم القلب المذبوح.. كان غناها الشاعر أحمد الجندى على ضفاف الخابور نهر الحب واللقاءات السغبة عام ١٩٣٧.. ولا أدرى لم غيّر الشاعر سمته هذا، سمت القصيدة الرمزيـة- الغنائية- التي تمسّ-عند قراءتها - شغاف القلوب المتفتحة على أفاق الحياة العميقة، بكل أبعادها الكابية والمشرقة على السواء.. لم غير اتجاهه؟ وأخذ بمنهج القصيدة الطويلة ذات القافية الموحّدة، بعد عودته إلى المدن الداخلية من البلاد .. واستقراره في مدينة النواعير -حماه- مدة اثنتي عشير سنة.. ولنتساءل، هل تطور الشاعر وشعره..؟ لنرى:

في حماه- حيث الدساكر الوارفة،

والرياض المتشابكة، ونهر العاصي الجميل والعدب والنواعير المتصوّفة تدور وتدور وهدي تغنّي أنشودة الزمن -مع الزمن نجد أحمد الجندي لا يكفّ عن الشكوى وندب الزمن، يناجي الحرمان ويتصارع مع الحياة.. ولكنه يصل إلى أن الزمن يقلب ظهر المجن للنابغين المجدّين الأذكياء، بينما يُكافئ المتخاذلين والأغبياء.. وهذه قصيدة (حرمان) تفسر نفسها.. والغاية التي كتبت من أجلها؛ أضعها أمام القارئ الحبيب ليحكم على هذا الشعر، وإلى أين تطور.. وهل حقق ما رمى إليه في البداية من الحداثة أثناء اجتيازه المرحلة أم أنه عاد الى سالف العهد.. ؟؟

لم أمتُّع من الحياة بشيء

فلم الخوف من فراق الحياة(٤)

جئت دنياي عابراً، ولقد عشتُ حزيناً أجود بالعبرات أجد اللذة الشهية تلقى

بيد الناس حلوة الثمرات وأنا ما أزال أبحث عنها

في سيراب من سالف الذكريات وأجوس الجنان منقبض

الكف بعينِ منهومة اللفتات حظنفسى منها اشتياق وحظالناس،

غـيري مـا يمــلاً الشـهـوات وأرى الحسن ينهب الجهل منه

فتنزول ابتسساماتي وأناتي



أشبتهيه فللا أفوزبوصيل وأروم النوال بعد الفوات ه ه ه

ذهب الناس بالحياة وعدنا بنشيد موقع الزفرات بنشيد موقع الزفرات نندب السعي والنفوس حرار ليس تروى بالأدمع الجاريات هي حرّى لم تلق ظلاً ظليلاً ولم ترو بالقطرات وهي ظمأى ولم ترو بالقطرات زادها في الوجود خيبة سعي في زمان كالحظ غير موات جللته الأيام بالخيبة الكبرى

یے زمان کالحظ غیر موات جللته الأیام بالخیبة الکبری فأمسسی یضییق بالاَهات لست أشکو الحرمان لولا فؤاد

موقربالهموم والرغبات كلّما مرت الأماني عليه جددت شوقه إلى الصبوات لا يبالي من الحياة بشيء غير لهو يفيض باللذات وأقمنا على التعلّة نرجو

بعض ما في الوجود من خيرات فرأينا الغبيّ يمرح في واد من الحظّ مخصب الجنبات والأريب الحزين يعثر في الأرض شعقيّ المنى قريح الشمكاة لا ينال الآراب الا خيالاً

ثم يرضى منهنً بالحسرات

ما تساوى الأحياء إلاّ بموت إنما الناس أخوة بالممات ﴿ ﴿ ﴿

لا تنقب عن الهناءة في دنيا هموم تفيض بالنكباتِ بالنكباتِ

وارض! إن الرضى علالة قلب، ليس يقوى على صراء الحياة

\* \* \*

ولكن، نجد إلى جانب هذا (الحرمان) شعراً ندياً.. فقد عثرت على عدد من مجلة «الدنيا» الدمشقية، فإذا بي أقرأ قصيدة لأحمد الجندي يصف بها (راقصة) أجتزء منها الآتى:

نديت بالعطور والألهوان

وتهادت بقدها الفتان وأشارت ببسمة توقظ الأمس بقلب المتيم الولهان إن تمشّرت، فراحة وسلامٌ

أو تولّب فروضية وأميان تلك أنثي، أم تلك أفعي، لقد حرتُ بأمري وضاق بياني

هي كلتا هما.. لعمرك فاهجر

عندها كل نعمة في الجنان وعلى الرغم من أنني لاأرغب بالشعر الذي يكشف عن معاني الشهوات وخوافي الصبابات، أو يتقلّب على جانبي الآهات والزفرات فإنني أثبت تلك الأبيات التي



مرّت في وصف (الراقصة) مع أن القصيدة -بكاملها- تتحدر إلى هذا النوع من الوصف، ولعلني لا أظلم أحمد الجندي إذا قلت بأنه -على الرغم من شكاته وموقفه ضد الحياة وضد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي مرّت به، فإنه يتعشق المجالس المترفة، ويهوى السهرات الصاخبة، ويرغب أو هو يبحث عن حلقات الأنس والطرب ليشارك يبحث عن حلقات الأنس والطرب ليشارك أو يشاهد أو يتحدث..! وبجملة مختصرة، أحمد الجندي/ الرجل، غير أحمد الجندي الشاعر في البدايات.. وفي رأيي -بعد أن استوعبت شعره الأول- لو استمر على دربه الشعر الحديث، ومن الرواد.. بلا منازع..

قلت إن أحمد - يرغب بالدوران حول مشاكل الصبابات، واللذاذات في إنتاجه المتوسط ولعل قصيدة «فلسفة اللذة» التي كان الشاعر الجندي يبغي من ورائها وضع قاعدة لما توضع عليه في مدينة محافظة كرحماه.. تعطينا الدليل كما ذكرناه ولكن ماذا يمكن أن نفعله حيال خيال شاعر تفجّر حيوية وحضارة، كي يضع للذة فلسفة:

وتاقت نفسي لعهد الغرام ذاك عهد الشباب خمر وأوهام ودنيا تفيض بالأحلام يترك الفضل بينها تعبُ العيش ويغفو على الهوى بسلام

بتملی حیاته جرعات من كووس تبرّجت للمدام نشوة يعبر الضؤاد بها الأرض ويسسرى على متون الغمام خفيت لذة الوجود عن الناس فهم عكف على الآلام عقلهم فالحضيض واللذة الكبرى ضياء يوذي عيون النيام لهم المنطق العقيم ورأى هو احدى عجائب الأوهام قد يحسّون بالشقاء ولا يدرون أن الشبقاء ترب الحمام يقتل المرء في الحياة فيحيا في عداب من وهمه وظلام مرضوا بالخيال فانقلبت دنياهم هيكلاً من الأسقام ويسرون السدواء وهسو قريب من نفوس مقرحات دوام كيف يستعجلُ العذاب فؤاد يرقب الموت بين عام وعام لم لا يسترك الحسساب ويضنى بين حسِّ وصبوْة وابتسام كلما مرت اللداذة ناداها مشبوقاً لضتنة وهيام دهره لدة تعلّ بأخرى ونشيد منوع الأنغام فرح بالحياة يبصرفيها

من معاني الجمال كل مرام



أنا ذاك الني يود بقاء مستديماً يقوى على الأيام وحياة تطول فيها اللذاذات وتنصب كالغيوث الهوامي يتعرى لها النفواد خلياً من هموم رتيبة ونظام أنا أعلو على الوجود بنفس

تتعالى عن عالم الأقزام عائش في السلماء والناس ذرات خفاف تهبُّ تحت قتام

فاسقني، واسقني لذاذة دنياي ولاتستمع لنصبح الأنسام

ودع الكائنات تغرق في شك

من العقل موهن الإحكام كل ما في الوجود غير اللذاذات

هراء من منطق وكلام..(٥)
بقي -علينا- أن نتعرّف على هذا
الأحمد- الذي هو اليوم، ملء السمع
والبصر في مدينة دمشق العاصمة، وظريفها
الجوّال؟! فقد ولد عام ١٩١٠ -في أواخر
عام الثلج الكبير الذي اجتاح البلاد
السورية- في بلدة (سلمية) التي تشكل مع
مدينتي/ حمص-وحماه، مثلثاً خصيباً، وفي
عامـه الخامس نفي والده إلى تركيا/ عام
الحرب العالمية.. تلقى دراسته الابتدائية في
مدرسة/ سلميـة ثم انتقل منها إلى المدرسة

الزراعية عام ١٩٢٣ في البلدة نفسها، حيث بقي فيها إلى العام ١٩٢٧ حين نال شهادتها، ومنها انتقل إلى مدينة /حمص، فمكث فيها ثلاث سنوات في ثلاث مدارس نال منها ١٩٣٠ شهادة البكالوريا الأولى، وفي السنة التالية نزل إلى مدينة دمشق، وانتسب إلى مكتب عنبر (التجهيز) فنال شهادة الدراسة الثانوية/ البكالوريا- فلسفة، بعدها التحق بمعهد الحقوق ودرس سنة واحدة..

خلال هذه الفترة قرأ الأدب العربي وحفظ الكثير من الشعر، وأخذ ينظم.. لأنه -كما قال لي- وجد أن لغته أصبحت حسنة.. يمكنه كتابة الشعر دون خطأ.. والأشياء التي أثرت عليه وتأثر بها في بدايات حياته الفتية، الشعرية، أولاً، البيت، فقد وجد فيه كتباً أدبية متوارثة، القرآن الكريم، نهج البلاغة، ومجموع شعري يسمى «نفح الأزهار» والمعلقات المشروحة لمصطفى الغلايني..

كانت ذاكرة الجندي/ الشاب، حساسة، تحفظ كل ما تقع عليه العين وتسمعه الأذن.. وثانياً رفاق الدراسة والمدرسة، ففي المدرسة الزراعية في سلمية رافق وصادق المرحوم عبد الحكيم الملوحي، فحفظ منه كل ما كان يحفظه من شعر منتخب ممتاز، وخاصة من العصر العباسي والعصر الحديث، أحمد شوقي، فقد دلّه الملوحي على قراءات



كثيرة للكتّاب المصريين الناشئين يومئذ من مثل/ الدكتور - طه حسين، وهيكل، وعباس محمود العقاد، وإبراهيم عبد القادر المازني، كما قرأ جبران خليل جبران ونسيب عريضة وميخائيل نعيمة، وبقية المهجريين. وثالثاً، فقد تأثر بالحياة الأدبية في مدينة/ حمص، وكان المؤثر الأول: الشاعر الأستاذ رفيق فاخوري، علي الأبرش، محي الدين الدرويش، وضا صافي. هؤلاء كانوا أدباء موهوبين، حفظوا كثيراً وأفادوا من البيئة الحمصية الأدبية كما استفاد أحمد الجندي منهم..

في العام ١٩٣٣ -بدأت أيام التشرد عند أحمد- فقد ترك الجامعة، ليعمل مدرساً بسيطاً في حمص، براتب لا يذكر لضآلته، وانتهت السنة فلم يجد عملاً.. فذهب الى سلمية، بلدته ومسقط رأسه مجبراً، حيث كان الفقر والقحط يغمران البلدة، ووجد أهله وقد تركوا البلدة الى قرية مؤلفة من غرفة واحدة هـو بيتهم/ في السبيل، ولكنه سرعان ما ترك هذه السكني كي يطوّف على رفاقه المعلّمين الذين عينوا في قرى حمص -حماة- سلميـة، يعيش عند هذا وذاك الى أن جاءت سنة ١٩٣٥ فقبل معلماً في مدرسة الأرثوذكس في حمص، وهي مدرسته التي تخرّج منها وفيها عرف كشاعر شاب.. ومن حمص ينتقل الي/ طرطوس مدرساً في (اللاييك) حيث استفاد من آداب اللغة

الفرنسية لمصاحبته الأساتذة الفرنسيين يومئذ- والعرب وعشرته للأدباء من أمثال /زاهي عرنوق، وعبد الله العبد الله، ونديم محمّد، وكان (بدوى الجبل) شيخ الشعراء والمؤثر في كلِّ أبناء تلك المنطقة، وقد تأثر به أحمد تأثيراً كبيراً .. ومن طرطوس-إلى الحسكة.. ففي هذه الأخيرة يمكث أحمد الجندي مدة سنتبن يراسل المجلات والصحف، وينشر شعره في مجلة (المكشوف) في بروت فصارت له شهرة أدبية، وعرف في الأوساط الأدبية السورية واللبنانية والمهجرية.. وما ان انتهت مدة السنتين في الحسكة حتى يجرى نقله إلى مدينة/ حماه ليستقر فيها اثنى عشر عاماً صادق فيها الأدباء من أمثال/ شاعر العاصى بدر الدين الحامد- والدكتور الشاعر وجيه البارودي، وكلاهما شاعر مجيد، كما أخذ يلتقى دائماً مع رفاقه القدامي أدباء حمص... وفي العام ١٩٥١ نقل الى مدينة دمشق/ العاصمـة- رئيساً لديوان محافظة لواء دمشق (الضواحي) وفيها اكتشف شعره- كما حدثتى بالذات- أخذ ينشر في مجلة (القيثارة) التي صدرت في اللاذقية، ومجلة «العربي» في الكويت ومجلات وجرائد دمشق، كما أخذ يذيع في الإذاعة والتلفزيون شعراً ونـ تراً .. وفي العـام ١٩٦٠، نقل الى (مجمع اللغة العربية) وفيه انتقل إلى مرحلة

الدراسة والتحقيق، فحقق حوالي عشرة كتب ونشر كتاباً «شعراء سوريا» كما نشر قصته الشعرية عن حياة المتنبي.. وبعدئذ أحيل إلى المعاش (التقاعد) في نهاية عام ١٩٧١.

هذا هو الشاعر الأديب المحقق الأستاذ أحمد الجندي الذي أربكني إنتاجه الشعري القليل، والمجدد، في الجيل السلف، أما كتاباته النثرية من نقد ودراسات وخواطر، فهي كثيرة وكثيرة جداً يضيق المجال عن ذكرها.

توفي في دمشق يـوم الأحد ١٩٩٠/٧/٨

ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه «سلميه» يـوم ١٩٩٠/٧/٩ ودفن في مقبرة الحارة الشرقية.

من الكتب المطبوعة له:

- شعراء من سوريا.
- قصة المتنبى- شعر.
  - بدوي الجبل.
- سعد الله الجابري- عن دار طلاس.
- مقدمـة /رباعيات الخيـام للشاعر:

احمد الصافي النجفي/ عن دار طلاس.

#### الهوامش

- \* «كتْبيّـة» لفظة تطلق في بلاد الشام على تجويف يترك في حائط الغرفة لتوضع فيه الأواني، وربما جاءت اللفظة من «المكتبة» في المنزل.
  - «التعتير» من عَتَرَ أي السيِّع، الحظ.

### المراجع

- ١- مجلة أصداء- دمشق- العدد ١٨- الخميس ١٠ أيار ١٩٤٥.
- ٢- من كتاب «الأدب العربي المعاصر في سورية» لسامي الكيالي دار المعارف بمصر.
  - ٣- مجلة الدنيا- دمشق- العدد الرابع- ٩ نيسان ١٩٤٥ / عبد الغني العطري.
    - ٤- مجلة الدنيا- دمشق- العدد٨٧- ٦ أب ١٩٤٨.
  - ٥- مجلة الصباح- دمشق- العدد ٨١- ٢٣ أَب ١٩٤٣ / عبد الغني العطري.
  - ٦- مجلة «البيان» الكويت- العدد ١٣٩- أكتوبر ١٩٧٧- أحمد الجندي شاعراً.





عبدالباقي يوسف

تسطع شمس الحياة على أولئك الذين يبذرون البذور، وينتظرون شروقها كي تينع تلك البذور فيغتني بها الزارع، ويغتني بها الآخرون، وتغتني بها الحياة أيضاً.

كثيرون يمضون حياتهم دون أن يبذروا بذرة واحدة، ودون أن تسطع عليهم شمس الحياة، إنهم يعيشون في ظلام أبدي، لم تشرق على ظلمتهم أي شمس.

- ♦♦ باحث وأديب سوري.
- العمل الفني: الفنان مطيع علي.



الحياة هي إحساس داخلي بالإشراق والطرب يعبق على النفوس جميعاً، بيد أن آلية الاستقبال لهذا الإحساس يختلف من تركيبة إنسانية إلى غيرها، وهذا يتداخل بمفهوم الحياة الغنى لدى شرائح الناس.

ما يهم أن أي إنسان على سطح الأرض يمكن له أن يعيش دفء الحياة النفسية حتى لو كان في خيمة صغيرة في عمق صحراء، يمكن له أن يستمتع بشيروق الشمس على حياته كل صباح.

الشمس هنا تكون لمن يهيئ مشاعره لاستقبالها، ويستمتع بلحظاتها الذهبية، وعندئذ يمكنه أن يشرق على الحياة ويقدم عملا مجديا فيها.

ليس بوسع الإنسان أن يفعل شيئاً مجدياً دون أن تشرق الشمس على حياته، لأن الشمس هنا تحمل معها دفقات الحياة، ودفقات الحيوية التي هي بمثابة النبض لفؤاد الحياة.

### قوة الحياة

كل إنسان يؤتى الحياة بقوة، لكن عليه أن يغتنم هذه القوة، ويسعى كي يفعل من خلالها شيئاً تكون بمقام قوة هذه الحياة، لأن الحياة تنطفئ في نفوس أولئك الضعفاء الذين يركنون إلى روح الوهن.

يمكن لأى شخص في العالم أن يهتف:

أنا الآن أمارس الحياة بكل لحظاتها، لا أترك لحظة واحدة تفوتني دون أن أعيشها، وهــذا التخفّف من كافة القيـود يمنحني الشعور الأعمق بالانطلاق في صحراء الحياة الشاسعة، والتحليق في فضاءاتها الرحيبة. أنا الآن حر بكل ما أملك من مدركات، يا للحرية إنها أثمن مــن الماء والهواء ورغيف الخبز، أستطيع أن أعيش بالحرية وحدها، يا للحرية البهية، صباحاً سأفطر كسرة حرية ولن أجوع، الحرية تعلمني أكثر مما يعلمني القيد، أفهــم في لحظات الحريـة هذه أن الحرية لا تفتش عن أحد، إننا إذا أردنا ليس فقط نسعى إليها، بل نصنعها أيضاً، الحرية تبقى كالشمس قد تغرب لكنها ما تلبث أن تشرق على ظلام الإنسان بكل أشعتها.

عندما أعجز عن ممارسة الحرية الفعلية، يمكن أن أمارس الحرية الفكرية، والحرية الفكرية هي الإشارة الأولى لممارسة الحرية العملية.

عليك أن تجرب، التجربة الذاتية تعلّمك أكثر من قراءات العالم.. أليست كل هذه القراءات هي نتيجة تجارب مبدعيها.

حتى تستطيع أن تتحسس الحرية وتتحدث عنها بصواب،عليك أن تكون قد غرت في ظلماتها، وسطعت عليك شمسها عندئذ بمقدورك الحديث عن ظلمة الحرية



وعن شمسها، بمقدورك استيعابها بصورة أبهى.

ثمة أشياء كثيرة عليك أن تقوم بها.. كل شيء يتغير الإنسان يتلاءم مع التغيير ويخضع له.. حتى لا يبقى باهتاً مملاً. يوجه هذا التغيير حتى لا يكون ميتاً.. وأنت عشت كل لحظة.. كل ساعة.. لم يفتُتك يوم واحد لم تعشه.. كانت سنوات عمرك حافلة.

استمعت إلى مجموعة مذهلة من الأغنيات.. شاهدت أحلاماً ليس بوسع ذاكرتك حفظها .. قرأت .. استمعت الى ألاف نشرات الأنباء.. شاهدت عشرات الألاف من الوجوه.. تحدثت مع ألاف الأشخاص.. مشيت مئات الكيلو مترات على قدميك.. لم تمر السنوات هياءً.. كم مرة غسلت وجهك.. حلقت ذقنك. ارتديت ثيابك. أكلت.. جعت.. شبعت.. ضحکت.. بکیت.. کم مرة.. ومرة.. ومرة.. أحسست بدفء العيش وأنت تصر على الحياة.. لا تدع ولا لحظة واحدة تهرب.. تتشبث بشعرها.. ولا تتركها إلا بعد أن تعتصرها.. ولا تتخلص الساعة منك الا منهكة جائعة، متقطعة الأنفاس.. الوقت فيك يحركك وتحركه.. هذا هـو الوقت، وهذا هو المكان.

وهاأنت تكبر وما أجمل أن تكبر.. لكل سنة تفكيرها ومشاعرها ومفهومك تجاهها.



كل سنة تأتي أنضج من غيرها.

انظر خلفك.. سترى صفحات الماضي. تذكر بأن عليك أن تولد مع ولادة كل يوم، مثلما تولد الدقيقة من موت الثانية.. وتولد الساعة من موت الدقيقة.. ويولد اليوم من موت الساعة.. وتولد السنة الجديدة من موت /۸۷۲۰/ساعة.

# غنى الحياة

ومن الطرف الآخر يمكن لشخص أن يقول في ذاته: رأيت الخلاص في تجريب ملذات الحياة والسفر والخطيئة.

رأيته في اتخاذ قرار العزلة، رأيته في



القراءة، في الكتابة في العمل، ولم أقدم على اتخاذ أي قرار جدّي. خائف من أن تضيع حياتي مني وأخسر كل شيء.. أحب الحياة وأتعلق بها والآن، لا شيء يضحكني، لا شيء يبكيني، وهذه الحالة تخلق لي هاجس التوتر والاضطراب. أعلم مدى حاجتي الاستقرار، وهل هذا بحاجة إلى ثقة، إلى حديث طويل مع الذات.. أعلم حاجتي إلى حياة هادئة متواضعة.

أخرج صباحاً إلى عملي مع آلاف العمال.. وأعود في الظهيرة إلى زوجتي.. إلى أطفالي.. آه لو علموا مدى حاجتي إلى تلك الراحة، أشعر بالضياع الحقيقي.. الضياع الذي ما بعده ضياع.

لكن أحاول أن أتّوه نفسي عن الحقيقة .. أقنعها بأنني مرفّه، أعيش بحرية طليقاً كالطيور، أتحايل بكل الأكاذيب عليها لتنسجم مع كل المراحل التي لا تعجبني.

أقول: هــنه مرحلة لا بــد منها لتقبل أخرى جديــدة، وتأتي الأخــرى.. لا تحمل سوى اكتشافات جديدة في الآلام تُضاف إلى جملة آلامي التي أعانيها.. أقول مرة أخرى: وهذه مرحلة أيضاً لا بد منها لأكتشف علقم الحيــاة وحلوهــا.. لأمرّ بــكل التفاصيل.. ستأتــي المرحلــة العظمى بعد هــنه.. لكن لا توجــد مرحلة عظمى ويبدو بأنني أعيش

فقط وكل مرحلة تقذفني إلى أخرى، لن أبحث عن أحلام وأمنيات ومفاجآت.. ما يهمني هو أنني أعيش الآن لا أخطط لما سأفعله بعد لحظات سيكون ذلك مباغتاً كالقدر.

لن أبحث عن الحب الكبير الذي يحوّل مجرى حياة الإنسان، ويصنع إنساناً آخر بدلاً عنه. الحب الذي أضعف أمامه إلى أخر رعشة وبذات اللحظة يملاً كياني بقوة العالم المذهلة.. أيضا عندما تظهر المرأة الحقيقية الكبرى ستحمل معها الحب الحقيقي الكبير الذي يرتعش له القلب وتُنذرف له العينان، إذ كل ما صادفت من نساء كن نساءً آنيات.. بنات اللحظة.. أشعر بواحدة ظهرت لتختفي.. لم تظهر المرأة التي تلبث مشرقة إلى المساء.. لتعاود الشروق في الصباح القادم

إلى متى أسترسل في أحلامي.. الآن أنا هربت من الأحلام والتأمل والشرود.

لا جدوى من حياتك، إنه فراغ قاتل هذا السذي يتلبس حواسك لا شيء أمامك عليك أن تكون شجاعاً وتستسلم للموت، الموت راحة أبدية رغم سوداويته مثل إبرة التخدير ترعب عندما تنغرز في الجسد لكنها تريح الإنسان من الإحساس بالألم الأكبر الذي لا يمكن له أن يتحمله فيما بعد:



وداعاً أيها العالم وداعاً لكم وداعاً يا كتبي يا قيثارتي يا أشرطتي يا مسجلتي الكئيبة، وداعاً لقد انتهى كل شيء ماتت الحياة في إنها الخطوة الأخيرة من خطوات التردد واليأس.

لا شيء لي في الحياة أودعه لا أم لا أب لا صديق لا حبيبة لا شيء على الإطلاق، ما أجمل ميتة كهذه لن يبكى أحد عليَّ لم أعد أحتمل الحياة بلغ بي الجرح أقصاه. أترك الحياة وأرحل إلى نور الأبدية، كل شيء ضاع يا للخسارة الفادحة انني الآن في أتعس لحظات الحياة، إنني مقبل على الهوة السحيقة من دون أسف على أيام الجوع الحرمان الضنك والأحلام التي لم تتحقق، مات الأمل في الروح ماتت الرعشة الأخبرة من رعشات الحياة، في هذه الغرفة المغلقة سأموت ولن يعرف بموتى أحد ستمر السنوات وألبث في فرشتى وإذا ما صدف وحطموا بابي سينقلون ما بقى من بقاياى إلى مكان مظلم آخر وسيتحدثون للجميع عن عزلتي، عن رسالتي الأخيرة لابد أن هذه النهاية، إنها إشارة الله الأخيرة إلى روحي.

هذه الحياة التي جئتها عليك أن تتحمل كل شيء، هي سنوات قليلة ستقضيها وستموت، مت بهدوء من دون ضجيج، وبعد يومين فقط من موتك ستكون «نسياً منسياً».

ليس بوسعك إلا أن تتجنب الآخرين كي تعيش بهدوء وكي لا تضطر للكذب والنفاق والجشع وإغراءات الخارج. يمكن لك أن ترتكب أي خطيئة بحق شخص ما عندما تخرج، لكن هنا لن يحدث هذا. الآخرون دوماً يأتون ويجلبون الشر معهم هنا يمكن لك أن تعيش في عالمك وتفعل ما تشاء بين هذه الجدران المغلقة، المسألة تخصك فقط، إن أي خطيئة ترتكبها لا تضر أحداً ستكون شخصية تخصك وحدك، لو ألحقت الضرر بنفسك، أنت لوحدك ستدفع الثمن.

وعلى الرغم من هذا لا تسرف في الحماقات ليس بوسعك أن تحتفظ بشيء إلى الأبد اللحظات هي التي سترقص حولك وهي هاربة لن تتمكن من الاحتفاظ بلحظة واحدة لحظتين. ستدفع عمرك لحظة بلحظة في جميع الأحوال.

لا شيء لك في هذه الحياة كلها سوى عزلتك، حافظ عليها حتى لا تخسرها وإن خسرتها خسرتها خسرت كل ما تملك ولن تملك شيئاً بعدها.

هاهو الصمت الجميل يحتفي بحضورك وعند ذاك عندما تستسلم إليه سيخلص لك ولى يدعهم يتحدثوا عنك بسوء، سيسهّل نسيانك عليهم وهذا أنبل شيء يقدمه إليك



هذا الصديق الوفي عندما لن يكون بمقدور أحد أن يقدم لك شيئاً.

ويخاطب نفسه: كن مترناً.. بمقدور قرار واحد أن يجردك من جذورك.. أنت ارتكبت حماقات بحق نفسك لو علم بها أحد هولاء لتغيرت طريقة تعامل الناس معك.. لقد كنت على خطاً، ولكن على الرغم من ذلك النار لم تاكل كل شيء.. لم يوها أحد.. لقد بقيت مشتعلة في داخلك.. وقد تأتي يوم وتشعر فيه بالبراءة.. وأنك كنت ضحية.. ضحية الحرية المبكرة وهذه هي إحدى مساوئ الحرية التي تُمنح بغتة لشخص صغير مراهق دفعة واحدة، الحرية الكاملة التي مُنحت لك.

في أحايين ما .. يمكن للحرية أن تأخذ أكثر مما تبني، أكثر مما تبني، يمكن لها أن تستعبد أكثر مما تحرر .. ورغم كل الخسارات الفادحة، فيجب أن تقتنع بأنك المستفيد .

ما أزال صغيراً.. المدينة تعلمني الكثير.. وأمامي نحو ثلاثة أرباع العمر الذي عشته.. أريد أن أمضي نصف العمر في المعرفة وبعد ذلك أستطيع أن أعيش دون مضايقات إن بقي في العمر، كل خوفي ينحصر على «سمعتي» لدرجة اتخاذ العزلة.. حتى أتعلم.. أنا خائف. قلق على اسمي.. ومستقبلي..

الحياة لم تعلمني ما فيه الكفاية.. ثلاثة أيام أختلط فيها بالناس بتواصل أدرك معنى الأخطاء التي ارتكبتها.. عندما أجرب العيش عشرة أيام متواصلة مع الآخرين من دون حماقات سأقترب من ثقتي بنفسي على نحو أفضل مما أنا عليه.

لم أكن أعلم أن لكل شيء مقابل مادي.. حتى شقاء الإنسان ودمه.. أجل أيها الإنسان في لحظات ما.. تتنازل عن قيمتك وتتحدر إلى السدرك الأسفل من القذارة.. يا أيها الإنسان الذي ينسيه المقابل بأنه إنسان.. الآن أكتشف أن الاقتصاد هو الشيء الوحيد الذي يتمكن من غدر الإنسان.. الاقتصاد هو الذي يتمكن من تجريد الإنسان من أسمى معنى..

لستُ بحاجة إليه.. لا يلزمني.. هذه هي الحقيقة.. ولا أرغب في وضعه في صناديق أو تحت الأرض.

أجل هذه الخرقة ستجردك من إنسانيتك.. ستنسيك طفولتك.

من يركض خلف الحياة ينسى طفولته.. ينسى اسمه.. ينسى الأرض تحت قدميه.. وأنت لا تريد أن تنسى.

الاقتصاد لا يحل إشكالات الإنسان الكبرى..لا يحل غير حاجات النفس الصغرى الآنية التي لا تنتهي وتكون دوماً مكررة.. وفي



كثير من الظروف يخلق إشكالات اجتماعية مريكة..

اقرأ.. اقرأ بوعى.. وتأمل.. المعرفة تجلب السعادة تجلب الحظ تجلب الحياة. أحمـق ذاك الذي يظـن أن صاحب العقل يشقى به وصاحب الجهل ينعم بجهله، إنه مفهوم مظلم، الجهل يجلب الفاقة والفقر أن تفكر لتخرج من الجهل خير من أن تبقى جاهلاً ويُصدأ عقلك هذا العقل الذي تعقد عليه معجزات المستقبل، والإشراق الروحي الذي لن ينبثق الا من خلاله. أمراض العقل فضائل، وأمراض الجهل رذائل، أن يوجعك رأسك من التفكير خير من أن يوجعك من عدم التفكير، هـــذه عظمة الحياة تُريك كل شيء، كل شيء وأنت تغتنمها، وتعتصر كل طاقـة فيها وفيك تجلب اكتشاف جديد لم تكن تعلمه، أجل سوف تدرك أشياء أخرى أكتر أهمية، سوف تدرك كم أنك تشرق بخطواتك وأنت تمشى تحت شمس الله وبين كل هؤلاء الناس، ستشرق روحك وهي تصغى لموسيقى الحياة.

#### قوة الشخصية

ثم يضيف هذا الشخصى: في عزلتي أتجنب إشكالات الحياة وأكتشف أسرارها في وقت واحد ولا أصدق أن أحداً يكتشف خفايا الحياة بقدرى في عزلتى هذه. العزلة

هي الحياة الحقيقية الثرية لستُ أنا مَنْ يُعانى النقص، لستُ بحاجة الى أحد لا يوجد ما يُسمى بالمجتمع المجتمع هو المجموع الذي مات من آلاف السنين أما أنا ففرد لستُ معنياً بالمجتمع المجتمع هو المرض اننا أفراد ولسنا مجموعة أفراد لا أقبل أن أكون في دائرة المجتمع أنا سأضع المجتمع في دائرتي اننا نواصل العادات التي كان يقوم بها أولئك الموتى حتى لا ننسلخ عن جلودنا لكننا لسنا موتى أفهم شيئاً واحداً الآن هو أنني موجود ومسؤول عن وجودي عليَّ أن أكون بمفردي عندما يفرض الخارج عليَّ أوضاعاً تتناقض مع ميولي وطريقتي في الحياة، وأفهم أيضاً أن لبقاء الفرد بمفرده «قداسة» في حالة شديدة الخصوصية. محاولة للاقتراب من أخطر الأفكار المغروسة في المخيلة .. عندئذ فقط.. يشرق العقل.. ينفتح كاملاً.. لأول مرة.. عندما يكون «لوحده» وأحترس من مداهمـة أي أحمق لهـذه الحالة الخاصة لمجرد لوى قبضة الباب أو رفسه. لأننى في تلك اللحظات أكون على اتصال مع أكثر المخلوقات اللامرئية «لا مرئية». لا أكون كأولئك الذين يسعون لاضاعة أعمارهم.. أولئك الذين لا يدعون فرصة واحدة لإزعاج الآخرين للذهاب إلى البيوت وطرق الأبواب والنوافذ.. أولئك الحمقي.. الذين



يسلبوننا أعمارنا .. وحياتنا .. الضاجرون من أعمارهم وحياتهم. يعتقدون أن البشرية كلها مهيأة لاستقبالهم لحظة يشاؤون... ويختارون الذين سيزورونهم .. ويقولون بأصوات عالية: غداً يوم عطلة.. سنذهب صباحاً إلى (س) وظهراً إلى (ج.) وعصراً إلى (ح.) ونتعشى في بيت (خ.) ونسهر في بيت (ش..) هكذا يخططون بعشوائية ويغتالون أوقات الآخرين.. بمجرد أنهم ألقوا بسلام لمرة واحدة عليهم. أو تعارفوا في شارع ما.. أو في حافلة النقل الداخلي.. انهم يهدرون أوقاتهم وأوقات إخوانهـم .. إنهم الفاشلون الحقيقيون. أما بالنسبة لي.. يمكنني البقاء هنا.. ورؤية كل أسرار حياة الإنسان.. من هنا أرى كل الخفايا من ثقب صغير في الذاكرة اللامتناهية .. ولا أشعر بذرة طمأنينة عندما أكون هنا.. ويكون الباب مفتوحاً.. ذاك الباب الذي يهيئ الاقتحام عليَّ.. وافساد كل اكتشافاتي ولحظات قداستي الثرية التي اعتصرها من بقايا أيامي وساعاتي.. وتدر عليَّ بأثمن الكنوز.

السبيل إلى معرفة العالم يكون عبرك.. الهجرة الأثرى التي عليك القيام بها، هي الهجرة إلى ظلماتك بمركب العزلة.. عندما تتعرف بنفسك، تتعرف بالعالم.. تتعرف بالله.. لا تدع من يفسد رحلتك خلال

عزلتك الداخلية.. وعندما تعود من رحلة العمر الثرية ستقدم للآخرين الحب.. ستقدم إليهم نفسك.. تهديهم كل ما لديك وكذلك سيكون بإمكانك أن تراهم أكثر مما هم يرون أنفسهم، تخبرهم أكثر مما هم يخبرون أنفسهم.

دوماً الحقيقة تحمل معها شيئاً من الفساد.. وحده الحلم يبقى نقياً.. وحده الأعمى يرى الأشياء الجميلة التي لا يمكن لك أن تراها بعينيك.. وعندما يقدموا لعينيه العالم.. ستفسد تلك الأشياء الجميلة وتبهت الألوان.. وتجشع الأصوات وعندما يفتح عينيه لأول مرة سيرى الظلام الحقيقي الذي لم يره من قبل.. وعندئذ إما أن يعود عينيه على هذا الظلام ويوهمهما بأنه نور، أو يفقاهما في أقرب فرصة ليعود إلى نوره الأبدى.

مرة أخرى يحتلك البؤس وأي بؤس يقتلعك من جذورك لا يخنقك ولا يدعك تتنفس. هاهو الشقاء يعود على ما يبدو أنك ستدفع ثمن لحظات اللذة تلك،.

أصبحت الحياة جحيماً لا يطاق.. فقدت القدرة على المقاومة.. أعاني حتى من قطرة ماء أجرعها.. من كسرة خبز تأخذ شكل أفعى أمام فمي.. من خطوة تبدو مرعبة وتهبط بى لأعماق بئر.. من لحظات



الاستلقاء.. وتكبر معاناتي لحظة بعد لحظة ولا شمعة أمل واحدة في عالم ظلمات يحيط بي.. أي مخلوق أنا لأحتمل كل هذا الجحيم.. ولأجل أي شيء احتمل.. إنه صراع مخيف.. مهلك.. لكن سأكون عنيفاً في مقاومته.. وكل ما أستطيع أن أفعله في عنفي هو قدرتي على مدى إقناع نفسي بالانسجام مع هذا الجحيم ومحاولة فعل شيء من خلاله.. هذه هي خطوتي الأولى للتخلص من وطأة ثقله على كل لحظات عمري.

- مـا تزال تتعلم.. إنـك بحاجة إلى أن تتعلم..

- لكن أخطائي لا تنتهي.. وهذا يؤلمني - الأخطاء التي خفتها، بنتُ أركانك لبنة لبنة عندما لا تخطئ فإنك لن تصيب، ما يفيد أن تكون قادراً على تمييز الصواب من

الخطاً.. والشر.. كل الشير أن تفقد نظرة التمييز.. أن يستولي الخطأ على مفهومك. أنت لستَ مُطَالَباً من أي جهة كي تكون بلا خطيئة.. ولكنك تتعلم من تلك الخطيئة وتمدّ الخطوة نحو المعرفة. كلما تخلّف

وتمد الخطـوة نحو المعرفـة.. كلما تخلف خطيئة.. تنكشـف أمام روحـك خطيئة.. حتـى إذا علمت أنك لن تبلـغ آخر خطيئة ولن تبلغ آخر المعرفة.

- إن خوفي يتضاعف على المستقبل.

- الــذى أتى بالإنسـان، فإنه لا يتخلى

عنه.. الإنسان استطاع أن يصنع أشياءً طيبة.. لقد أثبت بأنه يجيد الغناء وزرع الحورود.. إنه مخلوق قادر على أن يحب أكثر مما يحاقب. مما يكره.. أن يسامح أكثر مما يعاقب. للإنسان صاحب، إنه ليس مخلوقاً ضاع من صاحبه في كوكب مجهول.

عندما تمتد يد لتؤذي شخصاً فإنها لن تصل قبل أن تؤذى صاحبها أولاً.

عندما تمتــد يد لتعين شخصاً فإنها لن تصل قبل أن تعين صاحبها أولاً.

إن الإنسان أسمى من أن يُخاف على مستقبله، لكن عليك أن تروّض نفسك على تحمّل المصائب الكبرى.. أن تتوقع على الدوام ما لا يمكن له أن يقع.

ستبقى نفحات الحياة في العروق هي المدهشة سيكون بإمكانك أن ترفع نظرك إلى أعلى سماء سيكون بإمكانك أن تغوص بنظراتك إلى أسفل أرض سيكون الألم لبنة الحياة ستكون كل تلك الذكريات قوائم بيت بنيته بطين الروح. ستضحك لكل ما يهتز من حولك وفي ذروة انسجامك مع التفاصيل النابضة ستدرك أنك نضجت تمام النضج وسترقص بسرية في ظلمة لا تنتهي وعلى رغم كل ما سيكون ستبقى علاقتك بالحياة هي العلاقة الأكثر إثارة، الأكثر دهشة، الأكثر عمقاً.



# بول إيلوار وأغنية الحياة

تحدث شاعر فرنسا الكبير بول إيلوار عن مفهومه للحياة، كما تحدث عن مفهومه للحياة، للحب، وجعل الحرية مقترنة بالحب والحياة، لأن الإنسان من دون أن يشعر بالحرية الشخصية لايكون بوسعه أن يحب، ولا يكون بوسعه أن يعب، ولا يكون بوسعه أن يعيش.

عندما يقرأ المرء هـذا الشاعر الكبير، ويطلع على شيء من سيرة حياته، يتعلم منه بأن أعظم لحظات السعادة والمجد التي يمكن للإنسان أن يعيشها هي تلك اللحظات التي تنفتح فيها طاقات الحب لديه نحو إنسان آخر، ومن ثم مساحة الحرية التي يتمتع بها هـذا الإنسان في التعبير عن ذاك الحب.

عندما نقراً بول إيلوار فإننا لانملك إلا أن نتعلم منه، إنه مثل بوشكين، ولوركا، وآراغون، ورامبو.

هـوًلاء الذيـن استطاعـوا أن يفجروا طاقـات الشاعريـة العظمـى في كوامـن الإنسـان واستطاعـوا أن يُظهـروا قـوة الإمكانـات الشاعريـة لعذوبـة اللغة التي تتحول إلى نبضات وحيوات، واستطاعوا أن يصورا بأن الإنسان كائن محب أكثر منه كائن بغيض، وهو يستطيع أن يكتب عن الحب

بقوة أكثر من كتابته عن البغض، ذلك لأنه يتمتع بطاقات هائلة من الحب تفوق طاقات الكراهية.

إيلوار أيضاً ينتمي إلى سلسلة الشعراء الذين لايضجر المرء قراءتهم.

إن أشعاره تشبه تلك السيمفونيات التي خلدت في الذاكرة، والتي يعود إليها المرع بين حين وحين ليستمع إليها مجددا وكأنه يستمع إليها المرة الأكثر من ألف.

ومما لاشك فيه أن /غالا/ كانت خلف الكثير من قصائد الحب العذبة التي كتبها بول إيلوار. يقول إيلوار واصفا حبه العميق له غالا:

كل ما قلت ياغالا.. كان لتسمعيه

ثغري لم يستطع قط فراقك.

وكان دوما يردد بألم: لايوجد سوى إنسان واحد، غالا

النسخة رقم.. مطبوعة خصيصا للتي أحب غالا التي تخفي عني حياتي وتريني كل الحب.

ولكن ما يهمنا، ومابقي من ذاك الحب الكبير هو تلك القصائد الخالدة التي تحولت في غالبيتها إلى أعذب الأغنيات يشدو بها كبار المطربين والمطربات في العالم.

في عام ۱۹۲۳ يكتب إيلوار في /عاصمة الألم/:



إنها منتصبة في أجفاني، وشعرها في شعري لها شكل يدي، لها لون عيني، إنها تغرق في ظلي كحجر من السماء

إنها دوما مفتوحة العينين ولاتدعني أنام أحلامها في سطع النهار، تجعل الشموس تتبخر تجعلني أضحك، أبكي وأضحك، أتكلم وما عندي ما أقول.

ويبدو أن غالا كانت كثيرة الفراق فكان يعتمد في أوقات غيابها على تصوير حالات الشوق ويجري معها حوارات فيأتي صديقه بيكاسو ليرسم صورته كما هي ويكتب إيلوار تحتها جملة: إلى غالا.. ساعات الفراغ الرهيبة التي يخلفها لي حبك.

ثم يحادث طيفها:

إذا أرهقها سؤالي باحت لي بالحقيقة، الحقيقة التي كنت أعلّمها إياها

الحقيقة المحزنة الحلوة، إن الحب يشبه الجوع والظما لكنه لايعرف الشبع أبدا.

لقد استطاع إيلوار المولود في ١٤ كانون الأول من عام ١٨٩٥ أن يكون الممثل لحقبة رائعة من التاريخ الشعري الفرنسي ويجعل الشعر أكثر التصاقا بالنوق العام، يجعل الناس يترددون إلى المكتبات حتى يقتنوا دواوينه الجديدة.

استطاع أن يجعل الشعر كالخبز والماء

والهواء بالنسبة لكافة فئات المجتمع وليس لفئة الشباب فحسب. فيمكن أن ترى عجوزا في الريف الفرنسي يهدي ديوانا من دواوين إيلوار لزوجته بمناسبة مرور خمسين سنة على زواجهما.

كان يرى: /أن الشعر يجب أن ينظم من قبل المجتمع لامن قبل شخص واحد/.

ويرى أن: /للقصائد دوما هوامش كبيرة بيضاء، هوامش من صمت حيث تحترق الذاكرة المتوهجة لتعيد خلق هياج لاماضي له/. فالشاعر/هو الذي يبث الإلهام أكثر جدا مما هو الذي يتلقى الإلهام/.

ولعل من القصائد الشهيرة التي وقفت إلى جانب قصائد الحب هي قصيدة / أيتها الحرية/ التي يصور فيها إيلوار نظرة الإنسان إلى الحرية بقوله:

على دفاتر تلمذتي، على مسند كتابتي والشجر، على الرمل على الثلج، أكتب اسمك على كل الصحائف التي قرأت، على كل الصحائف البيضاء حجر دم ورق أو رماد أكتب اسمك

إلى أن يكتب: على مقفز بابي، على الأشياء الأله الأشياء الأليفة، على دفاتر النار المباركة اكتب اسمك ويقدرة كلمة استأنف حياتي، إني خلقت لأعرفك، لأسميك حرية.



في الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الثامن عشر من تشرين الثاني عام ١٩٥٢ مات بول إيلوار مخلفا للمكتبة العالمية تراثا من الدواوين الشعرية الخالدة في ذاكرة الشعر الإنساني المعاصر.

يا أعماق الضمير، سوف تسبرين يوما، العهد جاء سيدرس

كل ماهو معنى العذاب، لن يكون هذا شجاعة، ولاحتى تخليا

ولاكل مانستطيع فعله، سيتقصى في ذات الانسان أكثر جدا مما استقصى قبلا.

يكتب إيلوار في قصيدة أسماها: الموت – الحب – الحباة:

حسبتني أستطيع حطم العمق والمدى الهائل، بحزني المجرد بلا اتصال بلا صدى

تمددت في سجني ذي الأبواب التي لم يجتزها أحد، كميت عاقل عرف كيف يموت

تمددت على الأمواج اللا معقولة للسم المجترع صبًا بالرماد، بدت لي الوحدة أحد من الدم كنت أريد فك وحدة الحياة.

الناس خلقوا ليتفقوا، ليتحابوا ليتفاهموا، لهم أبناء سيغدون الناس، لهم أولاد معدمون سيبدعون الناس من جديد والطبيعة ووطنهم وطن جميع الناس وطن كل الأزمان.

الصوت الانثى للحياة كما أن الرجال كتبوا عن الحرية،

ووصفوها وفق مفاهيمهم الذكورية، فإن المرأة أيضاً كتبت عن الحرية من وجهة نظر نسوية، وكانت كتابتها غنية بخصائص المرأة وشفافيتها وعذوبتها، وهي المرأة التي تصف الأسطورة الهندية بأنها خلقت من خصائص غنية.

تروى هـذه الأسطورة بأن الله في البدء خلق كل هذا العالم ومن ثم خلق الرجل، وبعد ذلك شاء أن يخلق كائنا بشريا غير الرجل، فأخذ من القمر مسامَرَته، ومن البحر عُمقَـه، ومن الأمواج مدَّهـا وجزَّرَها، ومن النجوم لمعانها، ومن الشمس حرارتها، ومن الندى قطراته، ومن الريح تقلباتها وثباتها، ومن النبات ارتجافَـه وارتعاشَه، ومن الورد لونه وعطرَه، ومن الأزهار تجمّلها، ومن الأوراق خفّها، ومن الأغصان تمايُّلَها، ومن حفيف الأشجار حنينَها وأنينَها، ومن النسيم لطفّه ورقتَه، ومن العسل شهدَه، ومن العلقم مرارتَه، ومن الذهب بريقَه، ومن الماس قساوتًـه، ومن الحية حكمتَها، ومن الحرباء تلونها، ومن الغزال شرودَه، ومن المها عيونها، ومن الأرنب خجَلها وحياءها، ومن النمر شراستَه، ومن الطاووس خُيلاءَه وزَهوَه، ومن الثعلب مكرَه وروغانُه، ومن العقرب لدغتُه، ومن البَبِّفاء هذيانها وكثرة كلامها، ومن الزمان خيانته وغدرَه.



بعد ذلك جمع كل هذه الخواص وسكبها في بوتقة وخلق منها كائنا بشريا مختلفا عن الرجل ومنحه اسم /المرأة/ ومن ثم قدمه للرجل.

وفي عالم الأدب تعتبر الروائية الفرنسية جورج ساند من أكثر روائيات فرنسا شهرة في العالم، وهي الى جانب مكانتها الابداعية المميزة تعد من أبرز الأصوات النسائية المنادية بحرية المرأة ورفع الوصاية الذكورية والقيود الاجتماعية عنها . ولعلَّ وقائع حياتها الشخصية الثرية خبر دليل على انسجام هذه الدعوات مع تلك الأفكار. تعود بنا ساند إلى ١٧٥ سنة ماضية من التاريخ الأدبي والثقافي والسياسي والاجتماعي الفرنسي. في اعتقادي أن تجربة الزواج الفاشلة الأولى اشتعال روح التمرد لدى ساند، فقد تزوجت مبكراً في الثامنة عشرة من عمرها من البارون دودوفان وأمضت معه ذروة سنوات انفتاحها على الحياة، بيد أن ذلك لم يدم وفشل هذا الزواج بعد أن أسفر عن طفل وطفلة. فرأت نفسها امراًة وحيدة ومطلقة، فهل تستسلم لهذا القدر وتمضى حياتها في الريف ككل النساء الريفيات المطلقات اللواتي فقدن كل علاقة لهن بالحياة بعد تجربة الفشل تلك، ولكنها لم تستسلم لمثل هذه المشاعر اليائسة

فكان لها أن تركت المكان برمته وانطلقت إلى قلب العاصمة باريس، هناك بدأت تثار حولها الشائعات وهي تقوم بحركات ملفتة إلى تمردها على التقاليد الفرنسية. وبدأت /أرمندين أورودوبان/ تُعرف به جورج ساند في الوسط الأدبي بعد أن اختار لها الكاتب جول ساندو هذا اللقب.

يصف جان شالون هذه المرحلة بقوله: /لم تلبس الأديبة بنطالاً للتشبه بالرجال والتمرد على بنات جنسها كما يروّج البعض وانما لأنها استجابت لنصائح والدتها ولأسباب اقتصادية ليسس الأ. فتبييض الملابس وتجفيفها بالنشاء يحتاج لميزانية كبيرة افتقدتها جورج ساند بعد طلاقها من زوجها التي لجأت لضغط نفقاتها مع ولديها، أما استخدامها التبغ وتدخين السجائر وهو أمر معيب بالنسبة لامرأة تعيش في مجتمع برجوازي لا تزال الإقطاعية فيه تدلو بدلوها فجاء بدافع التودد للشعراء الرومانسيين والاقتداء بهم وتقليد سلوكهم وتبني أحياناً مواقفهم/. لقد أتت من قلب الريف ومن تجربة رهبنة دامت سنوات، وهي المطلقة التي تخترق كل الأوساط من دون تحفظ وتبنى علاقات عاطفية متعددة، وتكون كثيرة السردد إلى المسارح والملتقيات الثقافية.



تكتب عن باريس: /هناك في جو باريس وشكلها وصوتها لا أعرف أي تأثير خاص، لا يمكن إيجاده في أي مكان آخر... في باريس الحياة في كل مكان/. ولذلك بدأت تدافع عن جماليات المكان والبيئة في كتاباتها، فتكتب:

لو أهمانا الاهتمام بالشجرة وغرسها فإن الجفاف سيحمل كارثة للكرة الأرضية الا وهي نهاية المعمورة بسبب الإنسان، لا تضحكوا يا سادة فالذين درسوا هذا الموضوع يعتصر قلوبهم الألم والحزن لما اقترفته أيديهم، ولا أحد يدري كيف اختفت مجتمعات بعينها إثر زحف الصحراء إلى الغابات ومن يعلم إذا كانت هناك مجتمعات سابقة استوطنت القمر المجاور لأرضنا، وقضت نحبها نتيجة وَهَن قوى الطبيعة المحيطة بها وذلك رغم القول الشائع أن هذا الكوكب القمر غير مأهول بالسكان/.

وهناك اكتشفت موهبة الكتابة لديها فمضت بها السنوات وتعمقت علاقتها مع الكتابة ورحلة العواطف فكانت لها علاقات زواج فاشلة مع مشاهير تلك الحقبة ومنهم: /الفريد دي موسيه/ و/شوبان/ و/ميشيل دوبور/ و/باجيللو/ و/بيير لورو/. وبنت علاقات مع مشاهير عصرها من أمثال: فلوبير، ودوماس الابن، وتورجنيف، وفكتور هوغو، وبلزاك. ولعل من الطريف أنها ولدى

وفاة الشاعر الفرنسي الشهير الفريد دي موسیه، کتبت عنه روایة بعنوان /هی وهو/ تتحدث فيها عن تفاصيل علاقتهما الزوجية، وتلمح إلى شيء من الانحراف الجنسي لديه، فهو كان على وشك الانهيار النفسى ويعيش حالـة من العبث وهي التـي جعلته متوازنا بقوة عاطفتها وتجربتها الغنية في الحياة حيث أخذته من تلك الأجـواء الى ايطاليا، إلا أنه ولدى أول خطوة لتماثله للشفاء من أمراضه النفسية أحب غيرها. ولم ترق هذه الوقائع للكاتب /بول دى موسيه/ شقيق الشاعر فراح يرد عليها برواية تحت عنوان /هو وهي/ يصف فيها خيانتها لأخيه الذي أحبها وعندما تعرض للمرض في ايطاليا واستدعى طبيبا هـو /باجيللو/ لمعالجته، راحت زوجته تتخلى عنه وتبنى علاقة مع هذا الطبيب وتتزوجه تاركة زوجها يموت على فراش المرض.

ما يميز هنده الكاتبة أن كل تفاصيل وجزئيات حياتها انتشرت بسرعة الريح لأنها كانت تروي كل شيء يقع معها، فإضافة إلى أعمالها الروائية كتبت في نهاية حياتها بعض الاعترافات البالغة الحساسية في شبه سيرة ذاتية تحت عنوان /قصة حياتي/، وعموما فإن مثل هذه الوقائع باتت مصدراً أساسياً لتناول حياة الكاتبة وأدبها.



لقد عاشت أرمندين أوروردوبان، أو البارونة دوفان، أو جـورج ساند حياة ثرية وطويلة /١٨٠٤ - ١٨٧١/ وبقيت مخلصة لعملها الأدبي فأنتجت ما يشبه مكتبة أدبية، ولعل من أبرز رواياتها: أنديانا ١٨٣٢، كونسويللو ١٨٤٢، مستنقع الشيطان ١٨٤٦، الساحرة الصغيرة ١٨٤٩ فالنتين، اضافة الى حكايات الجدة، وهيى قصص كتبتها لحفيديها أورو- وغابرئيل. وهي أعمال ترجمت إلى غالبية اللغات الحية ولها قيمتها الفكرية والإنسانية والتاريخية. ولعل هذا ما جعل من ساند ما يشبه الأسطورة في التاريخ الأدبى الفرنسي وقد تركت أثرا بالغافي الكثير من الروائيات الفرنسيات ولعل من أبرزهن فرسواز ساغان التي تأثرت بأدب ساند وبحياتها، بيد أن ساغان أفرطت بعض الشيء في ممارسة الحرية، وكذلك ممن تأثرن بساند سيمون دي بوفوار وفرجينا وولف وناتالي ساروت، وفي بلادنا نرى آثار هذه الكاتبة على أدب وشخصية غادة السمان، ونوال السعداوي، وغيرهن حتى بات طلاق الكاتبات شبه ظاهرة في العالم بعد تجربة ساند.

يقول عنها فولتير: /جورج ساند الروائية التي تجسد المجد الفردي للأدب النسائي/. وفي وصف لدستويفسكي عنها يقول بأنها: /

رمز للمرأة الفريدة في موهبتها/. أما ألفريد دي موسيه كتب ذات يوم بأن ساند: /أكثر النساء أنوثة، لابل هي الأنوثة بعينها/.

#### مساحة الوهن

ثمـة مفاهيـم خاطئـة يمكن لهـا أن تنعكس سلباً على حيـاة بعض الأشخاص، فيستسلمـون كل الاستسلام لنزعات العدم الـذي ينتشر التـي تجتاحهم، هـذا العدم الـذي ينتشر على مساحة الحيـاة لديهم وتوهن مفاصل الحياة في رمـق هذه المساحات الحياتية في دواخلهم، وفي نوازعهم.

أتحدث بشيء من القص عن تفاصيل هذا النموذج من خلال الحكاية التالية:

عندما أعانت المحطة المحلية نهاية برامجها، تجاوزت ساعة البلاد منتصف الليل بساعة. لبثت أصغي للحن النشيد الوطني متأملاً رفرفة قماش العلم، وبغتة انتفض جسدي كله من استغراق في محراب هذا الطقس إثر وقوع دقات خافتة على بابي الخشبي في الغرفة المطلة على الشارع، تملكني شعور غريب بالوجل من خطر مباغت على وشك الوقوع، أدركت المعنى الحقيقي لسخافة أن يعجز الإنسان عن رد فعل يدفع عن حياته خطراً يراه، أن يستسلم بصمت مرغماً. قفزت نبرات مضطربة من صوتى: مَنْ.. من؟!



توقف الدق. غدا السمع في ذروة استعداد لتلقي نبرة صوت من الكائن الذي فجر حالة الفزع في أعماقي. وبدت كل ذرة في كياني تلح على حاسة السمع لتأتي بنبأ مطمئن إلى ثورة الهيجان التي ألهبت البدن والروح. لبثت حالة الانتظار قائمة ونظري مسمر في ممسك الباب مترقباً وقوع شر عظيم. بعد دهر من الانتظار عاد الدق الخافت وكأنه يصدر من أنامل طفل، رميت نبرات تسعى يصدر من أنامل طفل، رميت نبرات تسعى إلى ثقة الرجولة: من أنت؟!

امتزج الدق الخافت بصوت كسير لايكاد السمع يستقبله: أنا ..أنا ..

دفعني السمع إلى قبضة الباب لتمييز نبرات المجيب وخرجت مني نبرات سائلة: من أنت؟

عاد الصوت الكسير مردداً: أنا .. أنا ثم عقب بعد هنيهات: أنا رسول.. رسول.

بدا هذا الصوت كخــزان ماء بارد رش على جسدي: أ أنت رسول حقا.

- رسول... رسول.

أجل إنه رسول الذي تعرفته منذ سنتين في إحدى الحدائق العامة، كنت جالساً أتناول قطعة مثلجات، فسلم علي شخص وجلس يتحدث في الأدب العالمي، ويعدد الروايات التي قرأها.

قلت: حقاً أنا سعيد بمعرفتك.

لم يمكث طويلاً فنهض يردد عبارات اعتذارية لطيفة على قدومه إلي من دون معرفة سابقة، فكررت امتناني على بادرته وقد نهضت أمد إليه كف الوداع على أمل لقاء قريب، عندئذ هز رأسه وقال: سأزورك في البيت قريباً إن لم يزعجك هذا.

هززت كفه بكفي: هل تعرف البيت؟ ابتعد ملوحاً بكف الوداع مرة أخرى وهو يردد: أعرفه جيداً يا صديقي.

ظننت أن عشرة أيام مضت على ذلك اللقاء الخاطف حتى رأيته يطرق بابي بخجل ويتمتم: هاأنذا وفيت بوعدي وزرتك في البيت، أرجو أن يكون الوقت مناسباً بالنسبة إليك.

أذكر أن الوقت كان بعد عودتي من العمل بدقائق معدودة، وكأنه كان ينتظر دخولي البيت ليلحق بي. ولم يكن الوقت مناسباً لأنه موعد تناول الغذاء والاستمتاع بقليل من شاي مع نشرة أنباء بعد الظهيرة الرئيسية، ثم الغفوة على صوت المذيع وهو ينتقل إلى النشرة الاقتصادية التي لا تعنيني. جلست إلى مائدة الغداء وأنا أدعوه لإشراكي في الوجبة الشهية الجاهزة التي أحضرتها للتو من المطعم. قال: تغديت وجئت، وتقدم لا ليشاركني الطعام، بل ليشاركني الجلوس على مائدة واحدة وبين لحظة وأخرى يمد



يده إلى قطعة صغيرة من صدر الدجاج ويتناولها كمن يتسلى بحبات بزر قبل النوم. من منذ ذاك اليوم بدأت زياراته تتواصل إلي في أوقات وأماكن مختلفة، فأحياناً يأتي إلى البيت في صبيحة يوم عطلة رسمية، وأحياناً يأتي مساءً، وأراه مرات يأتي إلى مقر عملي يأتي مساءً، وأراه مرات يأتي إلى مقر عملي يجلس ساعة، يشرب الشاي ويتحدث عن رواية جديدة قرأها، أو عن رأيه في انتخابات مجلس الشعب، عن نبأ يكون حديث الساعة، ويصادف أن نلتقي في شارع ما، أو بجانب واجهة مكتبة يتأمل عناوين صحف ومجلات، فنمشي في بعض الشواع إلى أن أقضي حوائجي، فيحمل معي ما أشتري من سلع للبيت ويمكث حتى وقت متأخر من الليل.

كل حديث رسول يدور حول: السياسة، والدين والأدب حتى بدا لي أنه لا يجيد الحديث بجملة مفيدة عن غير ذلك. وأعمد في لحظات الملل من مثل هذا التوجه الدائم لمسار الحديث إلى تغييره لمسار حياته الشخصية، علاقاته مع الجنس الآخر، فيتهرب بطريقة غاية في الذكاء تجعلني أكف عن إلحاحي غير المباشير. وأظنه يعد ذلك مضيعة للوقت والصوت في أمور خاصة، بينما هو يسعى لنقاش في المواضيع الكبرى التي تعني المجتمع برمته. مددت يدي إلى المفتاح وصوتى يسبق فتح الباب: رسول.

رسول.. أما زلت واقفاً هناك، تعرف بأني أعيش وحيداً ولا أفتح لأحد بعد الواحدة ليلاً، قل شيئاً ليتأكد لي بأنك رسول.. هل يصلك صوتي.. أأنت الذي هناك.. أهو أنت الذي يقف وراء الباب؟

تناهى صوته خافتاً، ولكن كهدير وقع على مسمعي: افتح يا صديقي.. لن يكون هذا غيري.. أتسمع، هذا صديقك رسول، إن لم تكن مهياً لاستقبالي في وقت مزعج كهذا سأعود.

أدرت المفتاح في القفل، وسحبت قبضة الباب بحمد الله إلى الخلف، ليفتح فم الغرفة ويبتلع رسول كما ابتلعني وينغلق بأقصى سرعة.

- آسف يا رسول، كنت قلقاً لأنك لم تزرني في وقت متأخر كهذا من قبل، وظننت أن أحداً يقلد صوتك. قعد بكبرياء مهزوم والانهاك مع سمات الهزيمة يصرخان في وجهه، يا له من مشهد مؤلم، هذا الكائن البشري دوماً كئيب، يستاء من المجتمع كله، لا أعرف ماذا يريد بالضبط، وهو ذاته لا يحدد هدفاً معيناً لنفسه. رفض الثروة الطائلة التي أصابها من ميراث والده ولم يستثمرها، رفض الدين وثقافته الدينية تؤهله لأن يكون فقيها بارزاً في المدينة، رفض



السياسة وثقافته السياسية تؤهله لأن يكون رجل سياسة بارزاً في الدولة، رفض العمل في المجال الأدبية تؤهله ليكون ناقداً مهماً.

أمام الحيرة التي تنتابني في شخصية هذا العزير، أسائل نفسي وأنا أنظر إلى استغراقه في عمق السكون: هل رسول ينظر إلى شيء، ولا يريد أن يفضي لأحد عما ينويه؟!

إنه كائن شفيق محبوب من قبلي، أحياناً وهو يتحدث بعمق في موضوع جاد، ويستغرق في انفعال حاد يشوبه بعض انضباط، استمتع بحديثه الذي يرفع آلاماً عن كاهلى ويستبد لها بنشوة غامرة، يا له من كائن جبار -رغـم عذوبتـه ورقته- قـادر على التأثير في مستمعه فأثب وأطبع على خده قبلة: أشكرك، يقاطع حديثه، ثم يستأنف سياق الموضوع حتى يشبعه أمثلة، ولا أظن أن أي أستاذ جامعي يمتلك ما يمتلكه رسول من قوة وحجة وقدرة هائلة على التأثير والإقناع. لا أخفى أن هذا الرجل معلم كبير، يعلمني خصالاً ومزايا طيبة، وهذا ما يدفعني لاظهار كل مشاعر الاحتفاء به والإفادة من استنارة روحه، رغم أن هذه الصداقة العميقة معـه تعرضني للنقد من بعض أصدقائي الذين لا يجدون فيه إلا

رجلاً متطفلاً على أموال وأوقات الآخرين، فيزعجهم في بيوتهم وفي أعمالهم بحضوره والعزف على أسطوانة اضطهاده ذاتها التي ملّوا منها، فمن الأفضل لهدذا المتطفل أن يجدد لنفسه عملاً ينتج من خلاله نتاجاً مادياً، يكون بمثابة هدية منه للمجتمع الذي يطعمه ويكسوه ويكتب له ويدفئه ويكيفه ويطببه ويسمعه الأغاني والموسيقا ويقدم وأرضعه وغسله يوماً يوماً، وشهراً شهراً محا أميته. وبالتالي يأتي هذا المتطاول فيتطاول على أرباب نعمته فيقذعهم ويصمهم بالعار والجهل والتخلف.

ولكن نقاشه الجاد عن /عدالة قضيته/ كما يسميها ولا يبينها، يجعلني أدع ما أسمعه من هؤلاء عن سلبيته مهب الريح، فأراه مثالاً للنقاء الروحي في نفسه تنمو بزور نظرية كبرى لسوف تأتي أكلها يوماً ما، فأرجو في قرارة نفسي أن يتبنى أحد رعاية هذا الرجل حتى ينتهي إلى ما يصبو إليه، فإن عزة نفسه لا تمكنه من السؤال حتى لو قضى جوعاً، وكم من مرة يمضي مسافات طويلة تحت الشمس ولا يصعد سيارة نقل عامة لأنه لا يمتلك أجرة التنقل من حي وكم مرة يُدعى إلى وليمة، لكنه يبدي شبعه



وهو في واقع الأمر أكثر الناس حاجة لتناول قطعة من لحم في وليمة، وليس هو، لكني ألمس هذا الواقع عندما أكون برفقته.

رسول وحيداً وكجندي بلا بندقية يواصل كفاحه وسط أناسس من غير زمانه لا ينتمي إليهم، يمضي غير آبه بغمز ولمز ونظرات شفقة ترمقه من كل صوب، فهو أيضاً يبادلهم نظرات أكثر شفقة بهم وهو يرمق ديكوراتهم وسذاجة نفوسهم.

هكذا استطاع أن يصفى حساباته مع الجميع ويسخر من كل أفراد المجتمع، لا تعجيه نشرات الأخبار، خطب الجمعة، ديكورات القادمين من القري، المراكز الثقافية، التلفاز، لذلك لا يقوم بعمل، لا ينتج شيئاً، ولا عجب أنه حتى الآن لم ير من تقبله زوجا . يعيش في غرفة ضمن بيت أسرته، لا يسمح لأحد أن يدخل غرفته لامن طرف الأسرة ولا من الأصدقاء ولم يسبق لي أن سمعت شخصاً قال: زرت رسول في بيته. وعندما أتحدث معه في هذا الأمر يقول: أهلى الذين لا يحترمونني، لا يحترمون أصدقائي أيضاً، لا أستطيع أن أقدم شيئاً لزائري. واذا سئل أي شخص من أسرته أو من الحارة عـن أحواله يقول دون تردد: رسول امتلاً بالعقد وغسلنا يدنا منه، وفي أحسن الأحوال يقول: رسول جن من كثرة

قراءاته، لم يعد يستوعب ما قراً ففقد صوابه، كان الله بعونه، أما هو فيقول عنهم: هؤلاء مجانين يعيشون في عصفورية، أرفض الانتماء لمجتمع ناقص كهذا، لكنني مجبر، أعلم بأن هناك خطأ حدث بولادتي في هدذا المكان الذي أعيش فيه غربة كاملة ولا يربطني أهله بأى انتماء.

جلس رسول بكابة العالم في إحدى زوايا الغرفة متمتماً: سأجلس هنا ساعة وأنصرف. يبدو هزيلاً أكثر من أي وقت مضى، يتحول إلى هيكل عظمي، يتحدث ويرتجف بقوة، شعره مهوش وعيناه تبرقان في جزع. قلت: من أين أتيت؟ وحدقت في وجهه الذي علاه اصفرار حاد

- من الشوارع.. أشعر بتعب قاتل. وبدأ رأسه يهتز بعصبية

- ارتح يا أخي... لا أحد هنا.. الغرفة واسعة. وفي هذه اللحظة العصيبة وأنا أحدق فيه بكل ما لدي من قوة نظر خطرت لي فكرة أن رسول ملغوم بأفكار هامة، لكنه لا يقولها لأسباب خفية عني.

- أشعر باختناق. قالها وهو يمد أصابعه إلى عروق حلقه: لا شيء يجدي.. أشعر بأناس يطوقونني طوال الوقت ويصوبون أسلحتهم إلى.



ليس ثمة أكثر من غمضة عين بينه وبين الموت، يبدو لي بأنه يموت الآن تذكرت أن أحد المسؤولين ذات مرة أجرى اتصالاً لتعيين رسول في إحدى الشركات، وبالفعل داوم في الشركة، ولكن ليس أكثر من ستة أيام، وترك الوظيفة قائلاً: يريدون إرضائي ببصلة حتى أتناولها وأموت، أنا أسمى من أن أنتظر أول الشهر لأتناول هذه البصلة. وقيل إن قائد المسؤول علق على حادثة تركه للوظيفة قائلا: يريد أن يأكل ويشرب وينام ويلبس ويركب سيارة ويسكن فيلا دون أن يبذل جهداً، وأن نعينه على تحقيق هذا التطفل، بل ونوفر له خدماً وهو عاطل عن العمل. لقد فقد صوابه منذ أن ترك جامعته التخرج.

لم يسبق لي أن رأيته على هذا الاضطراب، فكل ما فيه ساخن ومستنفر، يشتم، يلعن، يبكى بحرقة.

قلت: رسول القضية ليست قضيتك وحدك حدد لنفسك هدفاً وسر به.. ومرة أخرى تذكرت قول صديق له ولي: رسول رجل فاشل. إذا كانت لديه أفكار لماذا لا ينشرها.. هو ليس الوحيد الذي أفكاره بحاجة إلى بذل جهود فردية لتصل. وقال مصرة ملمحاً إلى هذه الناحية بحضوره في بيتى: الشجاع هو الذي يبدع في عالم فارغ بيتى: الشجاع هو الذي يبدع في عالم فارغ

ويتصدى بأفكاره الرصاص.. ويفرض خلود أفكاره. العظماء غزوا العالم بالأفكار .. لم يتمكن أحد من غزو العالم بالسلاح.. الآن العالم مغزو بالأفكار كما كان منذ الانسان الأول.. والكتاب الأول.. والكلمة الأولى. عندئذ أحس رسول بتوجيه الكلام اليه فقال بألم: آ.. يا ليتني أنجح في هذه المهمة رغم عدم قناعتى بها. هاهـو رسول مرة أخرى يفتح هــذا الجرح، ولا أعتقــد أن أحداً في العالم يستقبله بمثل حفاوتي، وأعترف بأنه رجل نظيف ونزيه، وصادق. عدرك عمق الحياة.. انه أستاذ كبير وكم أرجوه أن يكتب.. فكل اشكالاته ستحل اذا كتب ونشر، ومهما كانت كتاباته فسيجد من ينشرها له، انه يقرأ فقط، يقرأ قراءة سلبية، أعنى ما أعنيه بأنه قارئ سلبي، مثلما هو مواطن سلبى، مثلما هو فرد سلبى، مثلما هو مثقف سلبى بين شريحة المثقفين الذين لا يصوبون اليه غير نظرات شفقة، شعره الأبيض يتوقف، يصعد الصفار إلى وجهه النوراني المضيء، هذا الوجه الذي هو علامة على نقائه الروحي. يكفيه تسكعه في الشوارع وادانته للواقع بكل أشكاله وألوانه والنظر الى الأخرين بعين الازدراء والشفقة. فجأة نهض من زاويته: سذجً.. سذجً.. يا للعار.

قالها ودنا من الباب.. أمسكت به: ابق



هنا.. أين ستذهب.. ارتح أنت منهار.. اجلس.. سنشعرب حتى الصباح وعندها نشرب قهوة ونخرج.

قال ببؤس: لقد مللت الشرب والشتائم.. يا للهول. قلت وأنا ما أزال أمسك به: لكنها لحظاتك المنعشة الوحيدة التي تكون رائقاً فيها... عندما تكثر من الشعرب ويفلت لسانك.

قال: صدقني لقد حدث ذلك كثيراً الى درجــة أنه بات مبعث قرف لكــثرة تكراره اللامجدي، أنا أبحث عن شيء آخر.. شيء غير موجود في هذا العالم الفارغ. ثم صوب إلى نظرة كبرياء وكأنه يصوبها لطفل رضيع: لقد شاهدت كل شيء ولكنني لم أجد ما أبحث عنه هنا، منذ خمسين سنة وأنا في التفاصيل التي لم تردني إلا قناعة بضرورة الخروج من هذا السجن الذي بات أصغر من أن أستطيع تحمّل البقاء بين جدرانه الخانقة. عندما كنت في عمرك، كنت أقنع نفسى بأن هناك أشياء جديدة سأكتشفها ولذلك على الاحتمال حتى الإهانة في سبيل ذاك الاكتشاف، يبدو لي بأنني عشت حياة البشرية الفانية كلها، لقد جئت لألخص كل ذاك الفراغ وأعيشه وأكتشفه.. لن أخسر شيئاً إذا أشرقت الشمس غدا ولم أرها، كم من صباحات مضت ولم أرها، لن أتسكع مرة

أخرى في شوارع هذه المدينة ولن أرى نظرات الشفقــة التــى تُصــوّبُ الى وكأنني متسول أتسول الحياة. لسوف أسسر نحو جنازتي مسروراً.. لن أترك رسالة.. لن أترك وصية.. لا تخرج خلفي، لا تودعني، أرغب ألا يودعني أحد. وخرج بكآبة ويأس العالم.. أغلقت الباب واستلقيت على سريري.. صحوت في السابعة صباحاً وتذكرت ما حدث معى ليلة البارحة ظننتني كنت في حلم، هل كان رسول هنا؟ لا شيء يشير إلى وجوده ليلة البارحة. ارتديت ثيابي وخرجت إلى عملي في السابعة والنصف. في منتصف الطريق لفت نظري تجمع لموظفى وموظفات الدوائر الحكومية، وبعض الناس الذين يذهبون الى أعمالهم حول ساحة الإعدام في المدينة، الساحة التي تشنق الحكومة فيها من تراه يستحق.. وقد سبق لى أن شاهدت أناساً معلقين من رقابهم وقد مالت رؤوسهم في هذه الساحة. دنوت من الحشد . . بدا الرعب يتطاير من وجوه الناس: من المشنوق؟.

سألت في سبري.. وفجأة وقعت نظراتي على «رسول» أجل.. رسول.. وكأنه لم يكن معلى قبل ساعات.. كان معلقاً من رقبته في ذات المكان الذي على فيه الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام وكنت أراهم صباحاً لحى ذهابي إلى العمل.. لم يكن بثياب



الإعدام.. وبسهولة يميز الناظر إليه بأنه هو الذي شنق نفسه.. لم أسمع سوى عبارة واحدة محيرة تتطاير على ألسنة الحضور: «لكن لماذا هنا؟!».

بعد قليل وقفت سيارات أنيقة.. نزل منها أشخاص... ابتعد الجمع إثر تدخل أشخاص بقبعات.. ودنوا من «المعلق».

اقتربوا منه.. أشاروا بأصابعهم، تم أخذ صور سريعة له. وبعد دقائق تقدم شخصان من ذوي القبعات.. فكا الحبل، وحملاه إلى سيارة.. تفرق الجمع في كل اتجاه والوجوه تحمل السؤال المحير ذاته: «ولكن لماذا هنا بالضبط».

#### فضيلة الالتزام

هناك ضوابط نراها حتى لدى أفتك الحيوانات المتوحشة، فهذا الحيوان البالغ الشراسة لا يتخلى عن واجبه في إطعام مولوده، ثم أنه لا يقدم على افتراس مولوده. وحتى الحيوانات الواهنة فإنها تقوم بتأمين عش آمن لها تغفو فيه حرصا على حياتها، ونرى أشكال الانضباط في حياة النبات والمياه، والعراب، فأنت عندما تقوم بتلويث مياه في حفرة، أو في إناء، فإن هذا الماء يقوم بمحاولة التخلص من التلوث، ولا يهدأ قبل أن يعود نقيا، ومهما أردت أن تغير من ألوان الأشجار، أو تقطع من أغصانها، أو

حتى تبترها من الجــنع، فإنها تعود إلى ما كانت عليه.

كل شيء يعود إلى طبيعة فطرته.

وهنا يمكن تأويل مفهوم الحرية في ممارسة الحياة، إذ إنها لا تكون دوما في الإباحة المطلقة، بل قد تكمن روحها في الالتزام والضبط، فالماء يختار أن يكون حرا في عودته إلى النقاء، والشجرة تختار أن تكون حرة في مداواة جروحها، والعودة من جديد بصورة بهية، والإنسان يختار أن يكون حرا وهو يتقيد بالنواميس.

فأنت تكون حرا قدر حفاظك أن يكون الآخرون أحرارا، وإن وهبت نفسك حرية أن تقمعهم في معتقداتهم، عليك أن تمنحهم ذات الحرية حتى تكون لهم حرية أن يقمعوك في مذهبك.

ممارسة الحرية في دائرة الشخص ذاته السني يمارس إيقاعات هنه الحرية، وهو يتمتع بحرية أن يفعل منا يشاء في دائرته، وفي اللحظة التي يتولى فيها هذا الشخص نداءات عامة لتعميم هنه الطقوس، فإنه يخرج عن حريته، ويسطو على حريات الآخرين.

إذاً أي محاولة للسعي سواء إلى ذوبان الشرق في الغرب، أو ذوبان الغرب في الشرق هي بذات الاتجاء محاولة لالغاء هذه المزايا،



والخصائص، والجماليات من كوكب الأرض، وأبناء وهي خسارة فادحة لأبناء الشعرق، وأبناء الغرب معا إضافة على أنها خسارة لكوكب الأرض ذاتها لأنها ستكون فقيرة ومقتصرة على اتجاه واحد في نمط العيش. ولذلك فحتى روح الطبيعة مشتركة مع فطرية الإنسان ترفض أي مسعى للمضيء في هذا الاتجاه مهما بلغ ذاك المسعى من قوة ومن جبروت لأن أي إنسان ومن أي بقعة كان فإنه في النهاية لايملك إلا أن يعود إلى أصله لأنه ببساطة لايملك أن يغير خصائص ومزايا وجماليات، وحتى مورثات ذاك الأصل الذي تشكل منه وهنا على وهن وكذلك قوة على قوة.

إنها المرحلة التي يمكن اعتبارها نقطة التحول الكبرى، أعني اعتبارا من النصف الشاني للقرن العشرين، مع بدايات تسرب شورة التقنيات الكبرى إلى بقاع الشرق إلى أن أخذت شكلها المعروف بالنظام العالمي الجديد، وأخذ هذا النظام يتفاعل تدريجيا أسئنا أم أبينا في مختلف أنحاء العالم، بيد أنه أخذ يتفاعل بصورته الأكثر سلبية في بعض بقاعنا، فغدا البعض يرضخ لهيمنته بصورة غاية في الوهن إلى درجة أنه تخلى وتجرد من أي خصوصية تربطه بواقعه وأصوله وتركيبته الاجتماعية، بعكس غالبية

المجتمعات الأخرى مثل المجتمعات اليابانية التي لم تتزحزح التقاليد اليابانية في ذواتها رغم ترحيبها بنداء العولمة الجديد، بل سعت لأن تكون مؤثرة وفعّالة وكذلك مضيفة بصمة لها فيه، وهنا باعتقادي يتبلور النظام العالمي ويستمد شرعيته العولمية، لكن هل هي مشكلة هذا النظام، أم هي مشكلة أبناء بعض المجتمعات التي لاترغب في أن تساهم فيه، بل تتجرف في تياره حيثما مضى.

نحن نتحدث عن تركيبات ومعتقدات وتقاليد مجتمعات الكرة الأرضية ولسنا بصدد التأييد أو الإدانة لهذا المجتمع أو ذاك، فالأمر مختلف كل الاختلاف بالنسبة للمجتمعات التي تعيش غرب الكرة الأرضية.

وهذا أيضا لا يعني القطيعة بأي حال من الأحوال قدر مايعني اللقاء والمودة والصداقات الحميمة العميقة وتبادل الخبرات بين مجتمعات الشرق ومجتمعات الغرب. فكما أنه ليس بالإمكان أن تشرق الشمس من الشرق وتغرب في الشرق أيضا، وليس بالإمكان أن تشرق الشمس من الغرب وتغرب في الغرب أيضا، فليس بالإمكان إلغاء وتغرب في الغرب أيضا، فليس بالإمكان إلغاء واحدة على الغاء الأخرى.

و لذلك ترى أن مفهوم الحرية في بلادنا



مختلف عن مفهوم الحرية في بلاد الغرب فنحن ما نزال نعيش هول صدمة الانفتاح العولمي الذي فرض علينا شئنا أم أبينا، وأظن أن ذلك كان قد حدث عندما صدمنا بالانفتاح المدني مع ولادة المدينة الغربية بكل تشعباتها.

الآن تجاوز العالم مدنية المدينة وأصبح المدني متخلفا بالنسبة للعولمي. حتى أولئك الذين يرفضون عولمة الكرة الأرضية وشعوب الأرض، فإنهم لا يملكون إلا أن يكونوا جزءا من هذه العولمة، ولا يملكون إلا أن يمارسوها حتى وهم في ذروة رفضهم لثقافة العولمة سواء كان هؤلاء من أبناء الشرق أو من أبناء الغرب.

إذا نحن وأمام هذه النقطة ما نزال نسعى لأن نكون مدنيين رغم أن غالبية مجتمعاتنا تعيش في المدن، بل حتى بعض العواصم العربية والإسلامية الكبرى هي ليست أكثر من قرى كبيرة بكل ما تحمل القروية من مفاهيم وعادات وتقاليد.

إننا ما نزال نعاني هول الصدمة، فنحن قبل أن نتحول إلى مدنيين ونشبع مدنية المدينة رأينا أنفسنا أمام أن نكون عالمين، أو نعيش في عزلة وقطيعة عن المجتمعات الأخرى، وهذه الصدمة بذاتها تولد حالات متناقضة بين فئات مجتمعاتنا.

هذه مسألة تكلفنا كثيرا وندفع ضريبتها بصور مرعبة دون أن نلتفت إليها، القرية

هي عالم صغير مغلق على أقرباء، في مناطقها يعتمد السكان على الأغلب على تربية المواشي والدواجن وفلاحة الأرض، في حين تكون المدينة مناقضة لنمط تلك الحياة، فهي ممتلئة بالأديان والأعراق والقوميات واللغات.

إضافة إلى تعدد مصادر الرزق التي تفرض على الناس التسامح والتساهل والليونة في سبيل التواصل، لأن الناس هم الذين يحملون أرزاق بعضهم البعض، وقدر ما يتمتع المدني بروح التساهل والليونة والبسمة واللطف، قدر ما يكسب في رزقه. فتراه شيئا فشيئا ينفتح على شرائح الناس المختلفة بسبب طبيعة المدنية وكذلك يكون في أسرته وأصدقائه وسائر علاقاته الاجتماعية والأسرية.

يحتاج الإنسان إلى الالتزام، كي تستوي حياته ولو وفق مستويات معينة، لأن الالتزام هنا يكون كالملح للحياة ينقذها من أن تكون نيئة لاطعم فيها.

# كلمة الختام

الحياة تقترن هنا بوجود من نحب، وإذا خلت الحياة من الحب، خلت من الدفء.

يقول المظفر الأعمى:

قبلته فتلظى جمروجنته

وفاح من عارضيه العنبرُ العبقُ وجال بينهما ماء ولاعجب ولا ينطفى ذا ولا ذا منه يحترقُ



ويقول الشيخ عزّ الدين الموصلي: كالزرد المنظوم أصداغُهُ

وخـــده كــالــورد لمــا ورد بالغت في اللثم وقبلته

في الخد تقبيلاً يفك الزرد ويقول ابن صابر:

قبلت وجنته فألفت جيده

خجلاً وماس َ بغطفه المياس فانهلَ من خديه فوق عـذارهِ عـرقٌ يحاكي الطلَّ فوق الاَس

فكأنني استقطرت ورد خدوده بتصاعد الزفرات من أنفاسي ويقول شاعر:

قبلتُ رجل حبيبي فـازورً واحمر خداً

وقال تاشم رجلي لقد تنازلت جداً فقلت ماجئتُ بدعاً

ولا تجـــاوزتُ حــداً رجــلٌ سعت بـك نحـوى

حق وقها لات وُدى يقول محيى الدين بن عربى:

اعلم أن الحب معقول المعنى وإن كان لا يحد فهو مدرك بالذوق غير مجهول ولكنه عزيز التصور فإن الأمور المعلومات على قسمين منها ما يحد ومنها ما لا يحد والمحبة عند العلماء بها المتكلمين فيها من الأمور التي لا تحد فيعرفها من قامت به

ومن كانت صفته ولا يعرف ما هي ولا ينكر وجودها ولهذا قلنا:

الحب ذوق ولا تدرى حقيقته

أليس ذا عجب والله.. والله واختلف الناس في حد الحب، فما رأيت أحدا حده بالحد الذاتي بل لا يتصور ذلك فما حده من حده إلا بنتائجه وآثاره ولوازمه ولا سيما وقد اتصف به العزيز وهو الله فلا حد للحب يعرف به ذاتيا ولكن يحد بالحدود الرسمية واللفظية فمن حد الحب ما عرفه ومن لم يذقه شرابا ما عرفه ومن منه ما عرفه فالحب شرب بلا ري قال بعض المحجوبين ((شربت شربة فلم أظمأ بعدها أبداً)) فقال أبو يزيد:

((الرجل من يحسو البحار ولسانه خارج على صدره من العطش)). وأحسن ما سمعت فيه ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس ابن العريف الصهناجي، قال سمعناه وقد سئل عن المحبة فقال ((الغيرة من صفات المحبة والغيرة تأبى الا الستر فلا تحد)).

الحب تعلق خاص من تعلقات الإرادة فلا تتعلق المحبة إلا بمعدوم غير موجود في حين التعلق يريد المحب وجود ذلك المحبوب أو وقوعه وإنما قلت أو وقوعه لأنها قد تتعلق بإعدام الموجود وإعدام الموجود في حال كون الموجود موجودا ليس بواقع فإذا عدم الموجود الذي تعلقت به المحبة فقد وقع ولا يقال وجد الإعدام فإنه جهل من قائله وقولنا



يريد وجود ذلك المحبوب وأن المحبوب على الحقيقة انما هو معدوم فذلك أن المحبوب للمحب هو ارادة أوجبت الاتصال بهذا الشخص المعين كائنا من كان ان كان ممن من شأنه أن يعانق فيحب عناقه أو ينكح فيحب نكاحه أو يجالس فيحب مجالسته فما تعلق حبه الا بمعدوم في الوقت من هذا الشخص فيتخيل أن حبه متعلق بالشخص وليس كذلك وهذا هو الندي يهيجه للقائه ورؤيته فلو كان يحب شخصه أو وجوده في عينه فلا فائدة لمتعلق الحب به فإن قلت إنا كنا نحب مجالسة شخص أو تقبيله أو عناقه أو تأنيســه أو حديثه ثم نــرى تحصل ذلك والحب لا يزول مع وجود العناق والوصال فاذا متعلق الحب قد لا يكون معدوما قلنا أنت غالط إذا عانقت الشخص الذي تعلقت المحبة بعناقه أو مجالسته أو مؤانسته فإن

متعلق حبك في تلك حال ما هو بالحاصل وانما هو بدوام الحاصل واستمراره والدوام والاستمرار معدوم ما دخل في الوجود ولا تتناهي مدته فإذا ما تعلق الحب في حال الوصلة الا بمعدوم وهو دوامها وما أحسن ما جاء في القرآن قوله: ((يحبهم ويحبونه)) بضمير الغائب والفعل المستقبل فما أضاف متعلق الحب إلا لغائب ومعدوم وكل غائب فهو معدوم، فالمحبوب أمر عدمي يتعلق المحب به أن يراه موجودا في عين موجودة، فاذا رآه انتقال حبه إلى دوام تلك الحال التي أحب وجودها من تلك العين الموجودة، فلا يزال المحبوب معدوما وما يشعر بذلك أكثر المحبين الا أن يكونوا عارفين بالحقائق ومتعلقاتها فمن شأن المحبوب أن يكون معدوما ولا بد فيحب إيجاد ذلك المعدوم ولابد لا في معدوم هذا أمر محقق لا بد منه.

#### المراجع

- ١- زيغريد هونكه- شمس العرب تسطع على الغرب- دار الأفاق الجديدة- بيروت- ط ٦.
- ٢- أسامة بن المنقذ- كتاب الاعتبار- تحقيق سامر السامرائي- دار الأصالة- الرياض ١٤٠٧ هـ.
  - ٣- ديوان ابن عربي دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٦ ص٣٦٣.
  - ٤- ترجمان الأشواق- محيي الدين بن عربي- دار صادر- بيروت ١٩٦١- ص ٣٤.
- ٥- الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣، ص٧٧- ٨٤،
   ١٩٨٦.





لابد من التنويه بداية إلى أن تفاقه أزمة المياه في العالم ولاسيما في العقود الأخيرة قد أثار قلقاً كبيراً لدى معظم سكان الأرض ففي تقرير للجنة هيئة الأمم المتحدة لتقييم الموارد المائية العذبة المتاحة في العالم خلال القرن الحالي إشارة إلى انخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من المياه بلغ ٤٠٪ على مدى ٢٥ عاماً من القرن العشرين وأعلن البنك الدولي عام ١٩٩٥ إن نقص المياه بهدد أكثر من ٨٠ دولة وأكدت دراسة نشرتها مجلة ساينس جور

80



نال الأمريكية أن سكان الأرض يستهلكون في الوقت الحاضر ٥٥٪ من مصادر المياه العذبة وأنه نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد السكان ستصل احتياجاتهم من المياه العذبة المتجددة إلى ٧٠٪ من الموارد المتاحة حتى عام ٢٠٢٥.

وطبقاً لذلك يمكن القول إن قضية المياه باتت تتصدر القضايا ذات الاهتمام الوطني والدولي وقد توج هذا الاهتمام بالتوقيع على الاتفاقية التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية عام ١٩٩٧ إذاً لم تعد المياه قضية وطنية أو إقليمية فحسب وإنما أصبحت قضية عالمية ترهق الجميع لما لها من أهمية في تطور وازدهار الأمم وخاصة مع ظاهرة الاحتباس الحراري والشح المائي الذي يواجه العالم وكل ذلك في غياب الإدارة الحديثة والمتكاملة وفي ظل الصراعات السياسية والإقليمية التي انعكست على الحقوق المائية المشتركة. (١)

إن المنطقة العربية رغم كل ما تتمتع به من نعم وخيرات إلا أنها تعاني من نقص واضح في مواردها المائية مشيرين إلى أن ٧٠ بالمئة من مصادرنا المائية تأتي من الخارج وموضحين أن المنطقة العربية رغم أنها تمثل ١٥ بالمئة من مساحة العالم إلا أن الأمطار لا تزيد على ٢ بالمئة من مواردها

المائية الكلية كما أن مواردها المائية المتجددة لا تتجاوز نسبة البائلة.

وبالفعل تزايدت المخاوف من ندرة المياه العربية إذ إن ١٩ دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي بينما تمثل المياه ناقوس الخطر الذي يدق بقوة على منطقتنا العربية وفي هذا البحث سلطنا الضوء على النهر العظيم نهر النيل أطول أنهار العالم قاطبة والأزمة الكبرى التي يمر بها جراء التنازع على اقتسام مياهه والتذرع بعدم كفايته لسد احتياجات دول حوضه العشرة فيما الحقيقة أن المستهدف من الأزمة الجديدة دولتا المصب العربيتان مصر والسودان في الوقت الذي تتزايد فيه فتن اسرائيل بين الدول الأفريقية لتحقق أطماعها القديمة في استجرار بعض مياه النيل إلى صحراء النقب واستقدام ملايين اليهود الجدد لإقامة اسرائيل التوراتية الكبرى والنقاط التي يتناولها البحث هي مكونات حوض النيل والاتفاقيات الدولية التي تحكم اقتسام الأنهار الكبرى ومنها نهر النيل ثم الأزمة الحالية والأطماع الإسرائيلية وكيفية التصدى لهذه الأزمة؟؟

### ١ - مكونات حوض النيل:

تمتد منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي بشكل طولي من منطقة البحيرات



العظمى الأفريقية الواقعة جنوبا عند خط الاستواء وشمالا حتى الساحل المصري المطل على البحر المتوسط، هذا، وتتكون هذه المنطقة من ١٠ كيانات سياسية، هي: مصر السودان إثيوبيا أرتريا أوغندا كينيا الكونغ والديمقراطية (زائير) رواندا بوروندى وتنزانيا.

تتميز دول منطقة حوض النيل بتعدد مكوناتها السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تنوع خبراتها التاريخية والسياسية، وقد أدى هذا التنوع الى تباين جدول أعمال كياناتها السياسية، فدول منطقة البحرات الأفريقية العظمى (أوغندا - كينيا - تنزانيا -رواندا- بوروندى- الكونغو الديمقراطية) ظلت تشهد حالة مستفحلة من الحروب الداخلية، بما أثر سلبياً على استقرار جنوب السودان، واضافة لذلك فقد ظلت اثيوبيا وارتريا أكثر ارتباطأ بصراعات منطقة القرن الأفريقي، وصراعاتها الداخلية والبينية، الأمر الذي أدى إلى التأثير على استقرار شرق السودان، أما مصر والسودان، فقد ظلا أكثر ارتباطا بقضايا الصراع العربى-الإسرائيلي. في ضوء ذلك يمكن القول أن القرن الأفريقي هو المنطقة الأهم في أفريقيا بالنسبة للأمن القومي العربي نظرا لموقعه الجغرافي من الوطن العربي

ووجوده ضمن شريانين مائيين حيويين هما البحر الأحمر ونهر النيل واذا كان البحر الأحمر يعتبر نظرياً بحراً داخلياً عربياً الا أن أكثر من ١٠٠٠كم من شواطئه الأفريقية التابعة لأريتريا وسيطرة أثيوبيا فعلياً على شواطئ جيبوتي واضطراب الأوضاع وفقدان السيطرة على شواطئ الصومال جعل من البحر الأحمر بورة خطر على الوطن العربي بدلاً من أن يكون عامل أمن وأمان وكذلك بالنسبة لنهر النيل فهو نهر عربی فے مصبے ونهر غیر عربی فے منبعه ومن هنا يمكن أن تكون مياه النيل مرتعاً خصباً للأصابع الخارجية لإثارة التحريض والفتن بين الحين والآخر والتي قد تصل الي حد نشوب الخلافات والنزاعات المرشحة للحروب بسن دول المصب العربية مصر والسودان وبعض دول حوض النيل التي تشكل دول المنبع لنهر النيل.

يتكون حوض النيل من (١٠) دول كما أشرنا سابقاً وهي دولتا المصب مصر والسودان و(٨) دول معظمها في القرن الأفريقي وهي أريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا وروندا وبوروندي والكونغو ويعتبر نهر النيل واحداً من أهم أنهار العالم من حيث مجراه الذي يبلغ ٢٦٧٠كم ومن حيث عبوره لعشر دول بمناخات متباينة



ومن حيث كمية الأمطار الهاطلة على حوضه والتي تبلغ ٢٠٠٠ مليار متر مكعب سنوياً ومن حيث عدد سكان حوضه البالغ

ويمكن تقسيم حوض النيل إلى ثلاثة أقسام:

- المنابع والروافد الاستوائية (النيل الأبيض -بحيرة فيكتوريا).

- المنابع والروافد في الهضبة الإثيوبية (النيل الأزرق -بحيرة تانا).

- مجرى نهر النيل في السودان ومصر. حتى البحر الأبيض المتوسط.

أ – منابع وروافد النيل الاستوائية:
تعتبر بحيرة فيكتوريا أهم منابع
النيل الأبيض وهي تقع في قلب الهضبة
الاستوائية الغزيرة الأمطار ويعلو سطحها
عن سطح البحر ١١٣٥م الأمر الذي يساعد
في دفق المياه إلى البحر بطول يزيد على
٢٠٠٠كم كما تعتبر بحيرة فيكتوريا من أكبر
بحيرات العالم حيث تبلغ مساحتها ٢٩٠٠٠ مربع وفيها حوالي ٢٠٠٠ جزيرة وأعمق
مربع وفيها ٨٠ م وتتشاطأ مع ثلاث دول هي
كينيا وأوغندة وتنزانيا يبلغ معدل الأمطار
الهاطلة على البحيرة ١٥٠٠مم سنويا وتبلغ
كمية المياه الداخلة إلى البحيرة ١١٨ مليار

متر مكعب نتيجة التبخر وأهم الأنهار التي تغدى فيكتوريا هي نهر كاجيرا بطول ١٧٠كم وبحيرة كيوجا ومساحتها ٧٥٠٠كم مربع ويخرج من البحيرة نيل فيكتوريا الذي يتجه شمالاً منحدراً عبر شلالات وجزر مارا ومتغذياً من بحيرات عديدة في طريقه وهي بحيرة البرت ومساحتها ٥٧٠٠كــم وبحيرة جــورج وإدوارد التي تبلغ مساحتها ۱۲۰۰کے مربع ثے پرفد نیل فيكتوريا أي النيل الأبيض نهر بحر الغزال الذي يبلغ صرفه السنوي١١،٨مليار منر مكعب وتصب في حوضه ستة أنهر هي: نهر العرب- نهراللول- نهرينجو- نهر الجور-نهر التونج- نهر أوباي ويرفده أيضاً بحر الجبل الذي يبلغ صرفه السنوى ٣٢،٢ مليار متر مكعب سنويا ويلتقى النيل الأبيض بنهر السوباط الغزير القادم من اثيوبيا(٢) الذي سيأتي ذكره لاحقا.

وأطلق على النيل المنحدر من بحيرة فيكتوريا النيل الأبيض نظراً لكثرة شلالاته بعد خروجه من البحيرة وتشكل الزبد الأبيض في مجراه لعشرات الكيلو مترات.

# ب- المنابع والروافد في الهضبة الإثيوبية:

تعتبر بحيرة تانا أهم منابع النيل الأزرق وهي تقع قريبا من الحافة الغربية للهضبة



# ج- مجرى النهر في السودان ومصر: يبدأ مجرى النهر بالتوحيد بعد التقاء

ييدأ مجرى النهر بالتوحد بعد التقاء النيل الأبيض بالأزرق في منطقة المقرن بالخرطوم التي تكاد أن تتوسط نهر النيل من منابعه الاستوائية إلى مصبه في البحر الأبيض المتوسط والأمر الهام أنه على امتداد المسافة من المنبع الى المصب يلقى النهر ما يحمله من رمال وطين ويشكل حوضا رسوبيا تتباين خصوبته بحسب اتساع وضيق مجرى النهر حيث تظهر أكثر ما تظهر فيما وراء أسوان التي تبعد عن الخرطوم ١٨٨٥كم أي حوض النيل في مصر ولاسيما دلتا النيل قبل وصوله إلى الإسكندرية والشلالات التي تعترض نهر النيل من الخرطوم الى السودان تبلغ ستة شلالات هي: شلال السبلوقة (السادس) وشلل العبيدية (الخامس) شلال منطقة مروى (الرابع) وشلال منطقة أبى فاطمة (الثالث) شلال منطقة سرس (الثاني) شلال منطقة أسوان وهو الشلال (الأول) ويجرى النيل بعد أسوان ١٢٠٠ كم إلى مصبه من دون أية عوائق كما لاتوجد أية روافد تذكر سوى نهر عطبرة القادم من الهضبة الإثيوبيـة (٥) وبالمحصلة فإن مصر والسودان لايرفدان النيل بأى رافد سوى الاثيوبية وتعلو عن سطح البحر١٨٤٠م وهي أعلى من فكتوريا بأكثر من٧٠٠م ومساحتها نحو ٣٩٦٠ كـم مربع وينحـدر في البحيرة عددٌ من الأنهار والمسيلات ويقدر صرف البحيرة السنوي حوالي ٣،٨٥ مليار متر مكعب ويخرج النيـل الأزرق من بحيرة تانا نظيفا لأن الرواسب تبقى في البحيرة ولذلك أطلق عليه النيل الأزرق لصفاء مائه ويتغذ ى في طريقه بالروافد فيصل إيراده السنوى إلى أكثر من ٥٠،٢٥ مليار م مكعب في العام ويشكل نهر عطبرة الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية ويصب في مجرى النهر شمال الخرطوم أهم الروافد حيث يقدر تصريفه السنوي بحوالي ۱۱،۸٤ م مكعب سنوياً (٤) أما نهر السوباط المشار اليه آنفاً فينبع أيضاً من الهضبة الإثيوبية ولكنه يصب في النيل الأبيض جنوب مدينة ملكال جنوبي السودان بإیراد سنوی یقدر ب ۱۸ملیار منر مكعب ويمكن القول إن معظم مياه النيل الأبيض والأزرق بعد دخولهما إلى الأراضي السودانية تأتى من الحبشة وتشكل مياه النيل الأزرق ٨٥٪ من مجموع مياه النيل لأن مياه النيل الأبيض تتعرض للتبخر الشديد بسبب تشكل المستنقعات الواسعة في مجراه وتوسعه إلى أكثر من ألفي منرفي بعض الأماكن.



السيول الموسمية التي تكثر في السودان وتتضاءل في مصر ولهذا دلالاته في ممارسة الضغوط المائية على مصر والسودان وخلق الأزمات بين الحين والآخر ووضع مصر في دائرة القلق الدائم لاعتمادها الكلي على المياه القادمة من خارج حدودها.

# ٢ - مياه النيل والاتضاقيات الدولية:

صاغ الفقـه الدولي عددا من النظريات التي تنظم استخدام مياه الأنهار الدولية في غير شؤون الملاحة منذ أكثر من قرنين حيث ظهرت نظرية السيادة الاقليمية عام ١٨٩٥ التي تعنى حق دولة منبع النهر الدولي بالتصرف بكامل مياه النهر الذي ينبع من أراضيها وبصورة مطلقة دون أي اعتبار لحقوق الدول الأخرى التي يمر بها النهر وسميت هذه النظرية التي تقوم على حق سيادة الدولة على كامـل أراضيها وثرواتها دون أن ينازعها أحد باسم مبدأ هارمون نسبة إلى الامريكي هارمون(١) لكن هذه النظرية لاقت الرفض التام داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها حيث ظهرت على أثرها مباشرة نظرية الوحدة الاقليمية المطلقة التي تعنى حقوق جميع الدول بمياه الأنهار التي تجرى في أراضيها ولايحق لدول المنابع أن تتصرف بأى تصرف يؤثر على

الجريان الطبيعي لمياه النهر دون الرجوع الى دول المجرى والمصب للنهر العابر ويبدو أن اتفاقية عام ١٩٢٩ بشأن مياه النيل التي سنذكرها لاحقاً تقوم على هذه النظرية ثم ظهرت عدة نظريات أخرى حاولت أن توفق بين النظريتين السابقتين هي نظرية الوحدة الاقليمية المحدودة ونظرية السيادة الإقليمية المقيدة ونظرية وحدة المصالح وما يهمنا في هذا السياق هو اتفاقية عام ١٩٢٩ الناظمة لاستخدام مياه النيل في دول المصب مصر والسودان وكذلك الاتفاقية اللاحقة عام ١٩٥٩. والجدير بالذكر فقد تضمنت اتفاقية عام ١٩٢٩ تقسيم المياه بين مصر والسودان بنسبة ١/١٢ فحصلت مصر على حصة مقدارها ٤٨ مليار متر مكعب بينما حصل السودان على ٤ مليارات متر مكعب باعتبار أن الايراد السنوى للنيل في أسوان ٨٤ مليار متر مكعب يتبخر منها ويهدر في البحر ۲۲ مليار فيبقى ما مقداره ۵۲ مليار توزع كما أسلفنا بين البلدين. ثم جاءت اتفاقية عام ١٩٥٩ بعد احتجاج ومطالبة من السودان وبعد استنفاد حصته وفقا لاتفاقية ١٩٢٩ حيث أصبحت حصة السودان ٥٢،٥ امليار مــتر مكعب وحصة مصر ٥٢,٥ مليار متر مكعب(٧) وأما الاتفاقيات مع دول المنبع فقد كانت موضع اهتمام بريطانيا



باعتبارها تستعمر مصير وعدد من الدول الأفريقية وكانت مهتمة يوصول مياه النيل إلى مصر دون أي نقص في الحقوق التاريخية فمنذ عام ١٨٩١ أبرمت الاتفاقيات وتبادلت المذكرات مع الدول ذات النفوذ شرق ووسط أفريقيا مثل إيطاليا وبلجيكا والإمبراطورية الاثيوبيــة لضمان تدفق ميــاه النيل بشكل طبيعي الى مصير بل واعطاء مصرحق الرقابة على النيل في السودان وباقى البلدان الواقعة تحت النفوذ البريطاني وخاصة الدول الواقعة حول البحيرات العظمى مثل أوغندا وتنزانيا وكينيا. ووقعت بريطانيا في ذاك الوقت اتفاقا مع إثيوبيا بشأن بحيرة تانا والنيل الأزرق ووقعت مع بلجيكا مايخص رواف النيل في الكونغو وروندا وبورندى والاعتراضات التي تسوقها دول المنبع بعد توقيعها على اتفاقية عينتيبي في الربع الأول من العام الحالي ٢٠١٠ تـدور حول محور رئيسي يقوم على أن الاتفاقيات وقعت في العهود الاستعمارية ولاقيمة لها ولاتعترف بها هذه الدول بعد استقلالها.

٣- الأزمة بين دول المنبع ودول
 المصب (الأسباب المعلنة والمخفية):

هناك جملة من العوامل جعلت أزمة مياه النيل تطل برأسها بين الحين والآخر فاسحة في المجال لنشوب خلافات ثنائية

تمُّ السيطرة عليها واحتواؤها سابقا إلى أن بـرزت الأزمة الأخبرة التي أخذت شكلاً حاداً وخاصة بعد أن تحولت الى طرفين هما دول المنبع ودول المصب فدول المنبع تطالب بإلغاء الاتفاقيات السابقة واعتبارها باطلة لأنها تمت في العهد الاستعماري وأصبحت من الماضي وزادت حاجة بلدان المنبع الي المياه من أجل مشاريع التنمية وأضحى ملحاً اقتسام مياه النيل على أسس جديدة تختلف جذرياً عن المبادئ التاريخية السابقة ولذلك يعتبر بعضهم أن الأزمة هي بسبب عدم عدالة توزيع المياه المتاحة بين جميع الأطراف المتشاطئة بينما يعزوها بعضهم الأخر الى زيادة الطلب وقلة العرض في مياه النيل ولكن هناك من يشير الى أسباب خفية تتعلق بتأسيس مياه النيل واستغلالها لأغراض وغايات سياسية وبحسب ذلك نجمل أسباب الأزمة الى أسباب معلنة وأسباب مخفية على النحو التالي:

# ١- الأسباب المعلنة:

كما أشرنا سابقا تدعي دول المنابع أنها لاتأخد استحقاقها بشكل عادل ومنصف من مياه النيل التي تنبع من أراضيها وأن المستفيد الأكبر من معظم مياه النهر هما دولتا المصب مصر والسودان وأن الاتفاقيات السابقة أكل الدهر عليها وشرب وهي من



صنع الدول المستعمرة وخاصة بريطانيا التي كان من مصلحتها تعزيز زراعات لصالحها ولاسيما زراعة القطن في مصر والسودان لتشغيل مصانع نسيجها المتعددة في المدن الإنكليزية وتذكر تلك الدول أن مصر لوحدها تستغل أكثر من ٩٠٪ من مياه النيل.

ومن جهة أخرى يشير الخبراء الى أن الأزمة في جوهرها تعود الى الخلل في معادلة العرض والطلب لأن نهر النيل من الأنهار الضعيفة التدفق وأن الفاقد المائي كبير جدا ففي العالم ٢٧٠ نهراً دولياً تتدفق مياه كل منها عبر دولتين أو أكثر وفي أفريقيا وحدها٥٦ نهرا دوليا مشتركا وأما نهر النيل فهو أطول أنهار العالم وتهطل على مجراه أمطار غزيرة تبلغ ٢٠٠٠ مليار متر مكعب لكن عبوره بمناخات مختلفة بدد هذا الثراء المائي الهائل وجعل النيل من أقل الأنهار العالمية دفقا مائيا حيث يبلغ دفقه ٧٪ فقط من الهاطل الضخم وبلغ متوسط دفقه في أسوان محسوبا من عام ١٩٢٩ الى عام ١٩٥٩ فقط ٨٤ مليار مــتر مكعب تتوزعها مصر والسودان بنسبة ١/٣ بموجب اتفاقية عام ١٩٥٩ التي لاتعترف بها دول المنابع ولا تعتبرها ملزمة لها فالعرض الحالى للنهر ٨٤ مليار تتقاسمها مصر والسودان بينما الطلب

الكلي لدول الحوض يبلغ ١٣٦،٤٠ مليار متر مكعب أي إن هناك عجز في مياه النهر يبلغ ٥٢،٤٠ مليار معب فمن أين يمكن توفير هذه المياه الإضافية لسد الاحتياجات المعتقبلية؟ الحالية والاستعداد للاحتياجات المستقبلية؟ ويعتبر خبراء المياه أن أسباب الأزمة تكمن في هذه النقطة وأن الحلول تأتي من زيادة العرض لمياه النيل من خلال الترشيد وبناء السدود لحصد الأمطار التي تذهب سدى على طول مجرى النهر البالغ أكثر من ١٧٦٠كم. (^)

# ٢- الأسباب المخفية:

على الرغم من وجاهة الأسباب المعلنة إلا أن هناك (وراء الأكمة ما وراؤها) فالمسألة ليست عدم عدالة التوزيع بين دول المنابع والمصب وليست الخلل في العرض والطلب وإنما هناك مصالح لدول خارجية في حوض النيل تسعى لتسييس مشكلة المياه وزرع الفتن بين دوله عبر زعزعة الاستقرار الذي ساد طيلة عشرات السنين حول مياه النيل لأن دول المنابع مكتفية إلى حد كبير بالأمطار الغزيرة التي تهطل في أراضيها بينما دولتا المصب تفتقران إلى الأمطار الكافية ولاسيما مصر ولذلك تقوم الحياة فيها على مياه النهر فالحقيقة التي نطق بها المؤرخ هيرودوت أن مصر هبة النيل هي حقيقة ثابتة فالأسباب



تكمن في ممارسة الضغوط على مصر والسودان وابتزازهما من خلال قضية مياه النيل وتطويعهما ليس تحت المظلة الأمريكية وانما تحت مظلة اسرائيل التي أضحى لها أجندة واسعة الطيف في الدول الأفريقية ولاسيما دول القرن الأفريقي ويظهر ذلك في نشاطاتها الواسعة ونفوذها في اثيوبيا وكينيا وأوغندا وحضورها بقوة في البحر الأحمر وقد استطاعت أن تدفع أثيوبيا للاجتياح العسكري للصومال بدعم أمريكي وحرضت اسرائيل أديس أبابا أثناء زيارة وزير خارجيتها ليبرمان الأخبرة الى اثيوبيا لكى تدعو دول المنابع للتوقيع على إتفاقية اقتسام مياه النبل وفعللا وقعت لأول مرة خمس دول من ثمانية من دول حوض النيل اتفاقية عينتيبي التي فتحت أزمة مياه النيل على مصراعيها ورغم تحرك مصر التي استشعرت الخطر لتطويق الاتفاقية فإن الأزمة لاتزال في بدايتها ومرشحة للتفاقم.

# ٤- الأطماع الإسرائيلية في مياه النيل وزرع الفتن:

الأطماع الإسرائيلية بالمياه العربية قديمة قدم التفكير بإقامة الكيان الصهيوني وقد عمل الصهاينة منذ البداية على تأمين المياه لتحقيق أطماعهم الرامية إلى جلب ملايين اليهود من أرجاء العالم وتوطينهم في

فلسطين والرسالة التي كتبها حاييم وايزمن الذي أصبح أول رئيس لإسرائيل إلى رئيس وزراء بريطانيا في ذاك الوقت ديفيد لويد جورج توضح إلى حد بعيد أهمية المياه في الاستراتيجية الصهيونية وكذلك رسالته الثانية إلى مؤتمر السلام في باريس الذي تلا الحرب العالية الأولى حيث وصف بشكل مفصل أطماع إسرائيل في المياه العربية التي تتضمن منابع نهر الأردن ونهر الليطاني واليرموك وأما مياه النيل فقد حاول هيرتزل إقناع الحكومة المصرية بتأجير سيناء لليهود النيل وهذا ماروضته الحكومة المصرية المحكومة المصرية النيل وهذا المروضة المصرية التيام النيل وهذا المروضة المصرية المحكومة المصرية المحكومة المصرية النيل وهذا المروضة المصرية المحكومة المصرية النيل وهذا المروضة المصرية المحكومة المصرية النيل وهذا المروضة المصرية المصرية النيل وهذا المروضة المصرية المصرية المصرية المدين النيل وهذا المروضة المصرية المدين النيل وهذا المروضة المصرية المدين النيل وهذا المروضة المدين المدي

وبالنسبة للتغلف الإسرائيلي في حوض النيل فقد ركزت إسرائيل على جنوب السودان وعملت على إذكاء نار الحرب بين الشمال والجنوب بهدف وضع أصابعها على الدولة التي يمكن أن تتشكل في الجنوب وتأخذ حصة من مياه النيل حتى أن الإسرائيلي موشي فرجي في كتابه يشير إلى أن إسرائيل كانت تدفع مرتبات قادة وضباط جيش تحرير السودان وقدرت مجلة معرخوت العسكرية أن مجموع ماقدمته إسرائيل لجيش تحرير الجنوب ٥٠٠ مليون دولار قامت الولايات المتحدة بتغطية الجزء الأكبر منه



كما أن اسرائيل أقنعت الجنوبيين بتعطيل تنفيذ قناة جون قلى في أعالى النيل التي كانت ستزيد تدفق مياه النيل إلى مصر وتنعش المشاريع في الشمال المصرى وقالت اسرائيل إن الجنوبيين أولى بتلك المياه من غيرهم وعندما ظهر النفط في جنوب السودان في منتصف الثمانينات أوفدت واحدا من أكبر خبرائها هو ايلياهو لون فسكى الذي قدر احتمالاته بسبعة مليارات برميل ونتيجة ذلك شرع الجنوبيون في المطالبة بحصتهم وعارضوا انشاء مصفاة كوستى للنفط في الشمال ولم تترك اسرائيل أزمة دارفور دون تدخل سافر وأعلن عبد الواحد نور أحد قادة المجموعات الانفصالية عن افتتاح مكتب لمجموعته في اسرائيل بهدف اقامة علاقة مباشرة معها.(١٠)

نعود الى مياه النيل حيث كشف هرتزل أنه يجب سحب المياه لارواء صحراء النقب وذلك عبر حفر أنفاق تحت قناة السويس وتحلم اسرائيل أن تصل القنوات الـواردة من النيل بمياه نهـر الأردن وهكذا تكتمل سرقة إسرائيل للمياه العربية فهي تسرق مياه الري من الأردن ومياه مزارع الفلسطينيين في الأرض المحتلة وتسعى الى سرقة مياه الليطاني من جنوب لبنان وتريد أن تحصل من مصر في اطار تسوية سياسية

أو مساومة لكي يكون لها حقاً مكتسباً في المياه المصرية وفعلاً فقد صبرح السادات يوم ٦ أيلول ١٩٧٩ أثناء زيارته لاسرائيل أن صحراء النقب ستستفيد من مياه النيل كما صرح يوم ١٦ كانــون أول ١٩٧٩ أنه قد أمر بدراسة توصيل مياه النيل إلى القدس من خلال حفر ترعة السلام وتستمر المحاولات الإسرائيلية من نهاية النيل الى أعاليه أي في دولة المسب مصير لتنتقل هذه المرة في الالتفاف عبر المنابع فتقوم بإرسال الخبراء لاقامة مشاريع في اثيوبيا وأوغندا تستنزف ٧ مليارات متر مكعب أو ٢٠٪ من وارد النيل الى مصر (١١)

لذلك يمكن القول ان أطماع اسرائيل في مياه النيل جزء من أطماعها في المياه العربية فشعار اسرائيل المعلق فوق الكنيست هو حدودك يا اسرائيل من الفرات الى النيل والعلم الإسرائيلي يرمز إلى هدا الشعار فالكيان الصهيوني قائم عمليا على اغتصاب الأرض العربية وسرقة المياه العربية وفيما يتعلق بمياه النيل فالمحاولات لم تتوقف بعد أن أتمت إلى حد كبير سرقة المياه العربية في فلسطين وماحولها ويتجه اهتمامها حالياً ومستقبلاً نحو مياه النيل التي تعتبر وصوله اليها المرحلة الأهم في تحقيق الحلم الأسطورى التوراتي بإقامة إسرائيل الكبرى



التي تستوعب أكثر من ١٥ مليون يهودي وهذا الحلم الخرافي لايتحقق إلا بوصول مياه النيل إلى قلب فلسطين المحتلة ولذلك تكثف إسرائيل كل جهودها وبشتى الوسائل للوصول إلى هذا الهدف فنراها تسعى في الاتجاهات التالية:

۱- الضغط على مصر من خلال اتفاقيات كامب ديفيد لتنفيذ وعود السادات بإرواء صحراء النقب والقدس من مياه النيل وربط القنوات الواردة من النيل بنهر الأردن وهناك عشرات الأبحاث والدراسات والمخططات التي تقبع بالأدراج وتنتظر التنفيذ لجر مياه النيل إلى داخل إسرائيل.

الجالات وإغراؤها بإقامة السدود على النيل الأزرق بمساعدات البنوك الدولية التي تتمتع إسرائيل فيها بنفوذ قوي جدا ولاسيما أن إثيوبيا تدفع ٧٠٪ من مياه النيل إلى مصر وقد لاقت لها آذناً صاغية في أديس أبابا في كل ماتريده وبرز هذا منذ عهد منغستو مريم حتى إنها أقنعت أوساط كبيرة من الشعب الإثيوبي أنهم من سلالة الملك سليمان بن داوود واستطاعت أن توجه السياسة الإثيوبية بالاتجاه الذي يخدمها في القرن الأفريقي وحوض النيل.

العظمي وخاصة الدول المحيطة ببحيرة فيكتوريا التي تشكل ٣٠٪ من المياه الواردة الى مصر وقد ركزت على جمهورية أوغندا منذ البداية باعتبارها تسيطر على القسم الأكبر من بحيرة فيكتورينا وكانت أوغندا كما هو معروف تاريخياً احدى الخيارات لاقامة اسرائيل قبل أن يستقر القرار على فلسطين وتمكنت اسرائيل قبل خلافها مع رئيس أوغندا السابق لها أكبر المراكز في عموم أفريقيا وتقدم الآن أوسع العروض للحكومة الأوغندية لإقامة أضخم مشاريع الري في القارة الأفريقية تسعى بكل السبل لفصل جنوب السودان عن شماله أملاً بجني ثمار المساعدات التي قدمتها أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وهي تنتظر بفارغ الصبر موعد الاستفتاء على حق تقرير المصير عام ٢٠١١ حسب اتفاقية نيفاشا وتأمل اذا ما انفصل الجنوب عن الشمال وقامت دولة الانفصال الجنوبية أن تأتمر هذه الدولة بأمرها نظراً للعلاقات التاريخية مع الحركة الشعبية وبذلك تستطيع أن تدفع حكومة الجنوب لأخذ حصتها من مياه النيل وبيعها لاسرائيل وتدويل مياه النيل وجعل إسرائيل جزءاً من دول حوض النيل.



إن الوصول إلى مياه النيل يقع على رأس أولويات أي حكومة إسرائيلية وإسرائيل تكثف محاولاتها مع الأوساط الغربية والمصارف والمؤسسات المالية الدولية لتحويل مياه النيل سلعة تباع وتشترى ويكون لها بورصة وسوق للعرض والطلب وبذلك يفتح المجال لإسرائيل لشعراء حاجتها من المياه وهي بحاجة ماسة إلى ذلك لسنوات طويلة من أجل تنفيذ خططها في استقدام أعداد غفيرة من المهاجرين الجدد.

# ٥- مصر والسودان وآفاق مواجهة أزمة مياه النيل:

لابد قبل تحديد سبل مواجهة مصر والسودان للأزمة الناشئة جراء توقيع خمس دول على اتفاقية عينتيبي أن نستعرض الظروف السياسية التي تمر بها بلدان حوض النيل والمستقبل الذي ينتظرها وهنا تشير المعطيات والوقائع الجارية إلى أن منطقة حوض النيل قد أصبحت على مفترق الطرق، إزاء ثلاثة خيارات، الأول هو تحسن الأوضاع وتحقيق الاستقرار، وهو احتمال ضعيف، إن لم يكن ضعيف للغاية، والثاني استمرار الوضع المتوتر غير المستقر الحالي، وهو احتمال ممكن، والثالث، هو تدهور الأوضاع بوتائر عالية باتجاه نفق

الصراعات والمواجهات المرتفعة الشدة، وهو الأكثر احتمالا على ضوء المؤشرات الحالية. إن الأزمــة التــي عــلا ضجيجهـا مع توقيع اتفاقية عينتيبــي ليست أزمة عابرة كمــا يتصور بعضهم وهــي تستهدف مصر بالدرجة الأولى والسودان بدرجة أقل فالأمر برمته يتعلق بمصــر فماذا أعدت مصر من عــدة لمواجهة هكذا أزمة فيها حياة ومصير ومستقبل مصر؟؟؟

بالنسبة لمصر، سوف يرتبط الوضع المائي أى استمرارية تدفق مياه النيل بالشكل المعتاد بالتطورات الجارية في العديد من الملفات والتي من أهمها على الإطلاق ملف تراجع قوة الدولة المصرية، وتحديدا ما يتعلق بضعف قدراتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية، فمصر وان كانت بعيدة نسبيا عن منطقة القرن الأفريقي، ومنطقة البحيرات العظمى، فإن تداعيات انكشاف القدرات المصرية، سوف تنتقل عدواها بكل سهولة إلى السودان، والذي سوف يلعب دور «المقسم» الذي تتوزع عبره ضغوط ومفاعيل الأزمات المصرية إلى بقية مناطق حوض النيل، وفي هذا الخصوص نشير على سبيل المثال لا الحصر، الى أن ابتعاد الدبلوماسية المصرية عن مجالها الحيوى المتمثل في دول منطقة حوض النيل،



وما ترتب على ذلك من انشغال الدبلوماسية المصرية، بملفات التعاون مع أميركا وإسرائيل في قضايا الصراع الشرق أوسطى، وهو ابتعاد أدى إلى حدوث ظاهرة فراغ القوة الدبلوماسية المصرية في مناطق حوض النيل، وهـو الفراغ الذي سعى الإسرائيليون الى ملئه، وبالفعل فقد زار وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان دول منابع نهر النيل برفقة كبار رجال الأعمال الاسرائيليين إضافة إلى الخبراء العسكريين الإسرائيليين واستطاع أن يوقع اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكرى مع كل من إثيوبيا (التي توجد بها بحيرة تانا التي ينبع منها نهر النيل الأزرق الــذى يغذى ٧٠٪ مياه النيل التي تدخل الي مصر)، ومع أوغندا التي توجد بها بحيرة فيكتوريا التي تغذي نهر النيل الأبيض والذي يغذي ٣٠٪ من مياه النيل التي تدخل الأراضي المصرية.

تشير المعلومات والتقارير إلى أن دول حوض النيل ما عدا مصير والسودان قد عقدت اتفاقا كونت بموجبه ما أطلقت عليه مفوضية نهر النيل، الأمر الذي أربك كل حسابات الحكومة المصرية الحالية، والتي وبكل أسف ما زالت أكثر إصراراً على رفض التفاوض والتفاهم مع دول حوض النيل.

التفاهم مع الأميركيين والإسرائيليين لجهة القيام بالضغط على دول حوض النيل الأفريقية لكي تتراجع، ولكن، وعلى غرار المثل القائل «من جرب المجرب فان عقله مخرب» فإن السياسة الخارجية المصرية سوف لن تحصل على أي نتيجة إيجابية من محور واشنطن-تل أبيب، وذلك لسبب بسيط يفهمه الجميع، وهو: أن المستهدف بمشاكل ملف مياه النيل هو مصير نفسها، ولا أحد غيرها، فكل دول حوض النيل بما في ذلك السودان تتمتع بهطول الأمطار الغزيرة التي تكفي لتلبية حاجاتها، إلا مصر فهي هبة النيل، والتي مازالت حكوماتها تراهن على التعاون مع نتنياهو وأفيغدور ليبرمان كوسيلة لتأمين وضمان تدفق مياه النيل القادمة من إثيوبيا (التي تقوم حاليا بدور اسرائيل القرن الأفريقي) وأوغندا (التي تقوم حالياً بدور إسرائيل منطقة البحيرات العظمى الأفريقية) لمصر.

وخلاصة القول إن الخطر يتجدد اليوم على مصر أولا وعلى السودان ثانيا بإثارة الموضوع والتوقيع على اتفاقية اقتسام مياه النيل بين خمس من دول المنبع وهذا الخطر في بدايته ومرشح للتفاقم في المدى المنظور وخاصة إذا علمنا أن إسرائيل دخلت على الخط منذ زمن بعيد فحققت



### النهر العظيم.. أمام أزماته الكبرى

وجوداً مرئياً وغير مرئيي مع كثير من دول الحوض وتمكنت من خلاله أن تبني شبكة من العلاقات الاقتصادية والسياسية تمثل أشد المخاطر على الأمن القومي العربي ليس

فقط في أطماعها المباشرة بمياه النيل وإنما بوجودها الفعال في المؤسسات والصناديق الدولية ذات الصلة بمشروعات دول الحوض التنموية اقتصادياً وزراعياً.

#### المراجع

- ١- د.محمود أبو زيد- المياه مصدر التوتر في القرن ٢١ مركز الأهرام للترجمة والنشر- القاهرة ١٩٩٨ص ١٠.
  - ٢- عبد العزيز خالد- مياه النيل حسابات الأرض والسياسة-الخرطوم ٢٠٠٧ ص /و.
    - ٣- د.محمد عوض محمد- نهر النيل ٢٠٠٦ ص٣٩-٣٩.
    - ٤- د.محمد عوض محمد- المرجع السابق نفسه ص ٨٠- ٨٢.
    - ٥- د.محمد عوض محمد- المرجع السابق نفسه ص ١٠٨- ١١٠.
    - ٦- د.صلاح الدين عامر-النظام القانوني للأنهار الدولية- القاهرة ٢٠٠١- ص ١٦.
  - ٧- د.فيصل عبد الرحمن على طه- مياه النيل.. السياق التاريخي والقانوني ٢٠٠٥- ص ٢٠.
    - ٨- د.فيصل عبد الرحمن على طه- المرجع السابق نفسه ص ١٣٩-١٤٤.
  - ٩- مشكلة المياه بن اسرائيل ودول المواجهة-بحث غير منشور- كلية القيادة والأركان السودانية.
    - ١٠- المرجع السابق نفسه.
    - ١١- العرب وأفريقيا واقع العلاقات وأفاق تطويرها-القيادة القومية- هيئة الأبحاث القومية.





## 

- سليمان العيسى
- عبد الكريم الناعم
  - عزيز نصار
  - خالدزغريت

- موجات قصيرة
- محطات للتأمل
  - قصة :
  - 🔵 هي والآخر
  - صيد إبليس



ا- غازي القصيبي زرع الرمل أقحواناً ووَرُدا ووَرُدا ومشَى في الهجير.. ظلاً وبَرْدَا شاعرٌ من عَرارِ نجدٍ.. شقتُهُ شَقَتُهُ العَرارِ.. عِطْراً ونَدَّا نَفَحاتُ العَرارِ.. عِطْراً ونَدَّا

- العروبة والطفولة الكبير.
- العمل الفني: الفنان علي الكفري.

ذاتَ يومِ قرأتُهُ.. فَرَماني فِي تُخُومً من نشوةٍ.. تَتَحدَّى

كان في صوته آمرُوُّ القيسِ والأَعْشَى، ونجدٌ حُلُوٌ.. يُغازِلُ نجداً هكذا تُنبِتُ الرمالُ قَوَافيها فَتَخْضَوضرُ القفارُ.. وتَندَى

#### ۲- خانته قدماه!

إلى الصديق الذي سمَّاني: خانته قدماه..

إِي وحقِ الحب.. خانت مشاعري قَدَماه فارتمىَ في الركنِ كالحَطَبِ ليس يَقوى أن يمدَّ يَدا ليس يدري..

حطباً في الركن أم جَسَدا

لستُّ أدري…

غير أنَّ له

وقدة.. ما انفكَّ يشتعلُ كلما ضاقت به السبُلُ وانزوُى، في كفه قلمُ وخيالٌ ليس ينهزمُ



ليس يقوى أن يمد يدا فَأَنَدعه.. 
يُشعِلُ الدنيا إذا اتقدا 
يا صديقي.. 
هو خانته، أجل، قَدَماه 
عندما 
جاوزت كلَّ التخوم رؤاه 
فهو المرميُّ كالمحطب 
فهو الأنشودة الخضراء 
في قيثارة العَرب

Y • 1 • / \/ \/ \V



هيَ ومُضةٌ فرشَتْ أصابعَها اشْتعالاً في الجهاتُ... هيَ ما يُضيءُ القلْبَ مِنْ مَعْنَى

- ∜∜ شاعر سوري
- ( العمل الفني: الفنان علي الكفري.

على كتف التُحنين، ومثُّلما ، تناًى الغزالةُ فے براریها وترَسمُ سرّها حرّبّةً ولهي لعرس السَّوسَناتُ... \* \* \* هلُ تذُكرينَ البَحْرَ في صلواته الخمسين اذُ راقتُ مياهُ البَحْر وَالْمُوجِاتُ سارتُ خطُوتين لكى تُصافح َ ماءَنا وتَهُزُّ فَحُرَ الْأُغُنياتُ... هلُ تذُكرينَ البَحْرَ بدِّخلُ في دمانا ... حين روحُك طائرٌ، وفراشةٌ تأتى وتنهل من شذا الأشواق بغض رحيقها ... وتروحُ عابقةً إلى عرس النَّباتُ؟...

هلُ تذكرين البَحْرَ؟..

وما يَستوطنُ الأفلاكَ مِنَ نار ومنّ ضوّء اللُّفاتّ... أزُّهارُّها شَغَثُ وعيناها اتساعُ البَحْر في تُحَديقة الرؤيًا الى أقصى الحياةً... اللِّيلُ زِنْبِقُها البِّديعُ وموجُها دَمَّعُ وإيقاعٌ يُردِّدُ: انَّ ضوءَ الفَجُر آتُ... \* \* \* هَلِّ تذُكرينَ البَحْرَ یے صیف نحیل مثّل خيط النَّاي إِذَ يَمَشي دَبِيباً في الكُفاصل، مثِّلما نَبِّعٌ ترقّرقَ وانتدا قَمَراً تتَزَّهُ فوقَ جسمك... مثَّلما رفُّ الطِّيور يضيءُ أبّهةَ السّماء ويَنْحَنيَ قوساً



قَمَرانِ خَدّاها ووجَهٌ طافحٌ بالنّورِ يَسْقي الْاُمْنياتْ... أيظلُّ هذا البَحْرُ نوَّاراً إذا انطفأتْ سراجاتُ الحياةُ؟!... ودخلّتُ بَحْراً كنتُ قد أغُرقتُ فيهِ مواجعي الخمسينَ كي أحظى بنبضكِ حاللًا...

هذا البَحَرُ يُشْبهُنِي ويُشْبهُهَا إذا ابْتَسمَتُ بلونِ الْمُوجةِ الخضِّراء عيناها وإن مَدَّتْ مويجَ الضَّحْكةِ البيضاء أَحْلاماً وإنْ مالتَ كغضنِ الرِّيحِ والصَّفْصافِ والصَّفْصافِ كفَّاها كفَّاها وكان البحرُ يُطُوي صمَتَها ويغارُ مِنْ تَحَديقةِ الشَّفتينِ ويغارُ مِنْ تَحَديقةِ الشَّفتينِ يضرِخُ: ها هُنا

أيّ ريح سامَقتُ روحي على قدّ النّخيل وقد تتامى في هضابك؟... أيُّ ساقيَّة تَمرُّ وقد تُمرأتُ في شذاك فضاعت الأشواقُ منها مثُلَ ورُد تائه يَهُفو إلى عَبَق السّماءُ... ونسيتُ أنَّك ومَضةً تُعُلو على روحي وتأخذُني إلى حَقِّل الهيام كأنَّني في التّيه سنبلةً تُساقطُ حَيّها وتتوهُ في بريّة الرَّغبات... لا تَمنني إلى درب يُلاقي موتَنا... ظَلَّى وراءَ الغيم ظُلّى كالخرافة نصفك السّحريُّ من شَجَن ونصَفكِ من غناءِ الطّير يَمَشي في الدّماء سحابةً ويضيءُ ما أفَّنَى الفِّناءُ... ظَلِّي هُنا قَمَراً بعيداً

قبُلُ الصّيف أو بعد الخريف أكونُ مرَّمتًاً على عشب السَّماء أُفتَّشُّ الأسرارَ عن شغَف الحريق على يديك وفوقَ روحي... هكذا تُمُضي الدّروبُ... دُرُبُّ إلى قَعْر الغياب وكوَّةُ كالبَرْق يَحُمعُنا وينَثِرْنُا على ضوء القلوب... ونسيتُ ما يَهُمى على روحي منَ الْهَيمَان كنت كمثّل ظلّي يخ المُساء وكنت شَمِساً في نَهاري كلَّمَا دانيتُ وجُهك لَّنَّي وَهَجُ الحريق فلَمُ أَعُدُ، إلا لأبتحثَ مِنْ جديدِ عن إيابك



وما تبّغي السّماءُ اذا اكنهرِّتُ لَحُظةً لتقولَ:للبُخر السّلامُ لی المدی، وَجُهُّ من البَرْق الحميم يشدّني نحوَ السَّفينةِ... فاعتلوا موجى يقولُ البحَرُ - لا تُمنى بعينيك اللتين بخضرة الأمواج نَحُوَ الأَفْق هذا الأفَقُ نارٌ نصفه يَحَرُّ ونصّفُّ من رمالِ - أَنۡتَ تَسۡكرُ دونَما خَمۡر وتوغلُ في مياهي – هكذا أُدُنو لأُلُسَ في ضفافك ماءَ روحي - أنتَ تكُتبُ ما أُحبُّ وبيننا هذا الجنونُ - تَمَسّكي... فأنا أطيرُ وقدً أمُوتُ إذا وقَعَت فأنّت في جَسَدي فؤادي...

مثُّلما كنت الضّياءَ هُناكَ حيثُ الغرَّيةُ الصَّمَّاءُ تفُتحُ في يديك جداولَ الأَحْلام تطلعُ في الفضاءً... ونسبتُ أنَّك ها هُنا ما زِلْتُ أَخُلمُ أَنْ أرى عينيك تفُتَتحان ورُداً في حَنيني يا إلهي! أيّ عاصفة رمتُها هكذا؟... حتى غرقَتُ بمائها وسفحّتُ روحي قرَّتَ ضفَّتها إلهي!... هلُ أنا تفّاحةً أُمُ أَنَّهَا ثُمِرُ السَّمَاءُ؟!... أُمِّ أَنَّ أَرْضاً ضمّت الأشواقَ بين زهورها وتصاهلت كالضّوء حين يَمسّهُ صبّحُ الرّغاب نَسيتُ ما أَبُغي

قالت: حَسبكم هذا الغزالُ ولِّمَ أَذِلَ أُمِّضِي لاُّدُركَ ما نُسيتُ من الحياة ه ما أضعَتُ كأنّنى جَبَلُّ مِنَ التَّوهَانِ أُوۡغَلَ فِي الصّعود الى الهوى حتّى انْفَطَرْ.. قالتُ: تُمسَّكُ يا أميري يا أميرَ الضّوء والرّغَبات أنتَ فَضاءُ مَنْ أَهُوي وأكُبرُ منَ فضائي حين جرِّحي طائرٌ يأتي إليكَ معَ السَّحَرِّ... فغَداً سيحملُنا المَطَرَ وغداً سيحَملُنا الْمَطَرِ...

هكذا ... تُمُضى السّحابةُ ثمّ ترُجعُ بِالْمَطَرِ ... والليلُّ خَلْفَ البَحْر يَتُلو موجتين على لقاءٍ بَغَدَ دَهُرِ مُنْتظرُ ... - لا تتَّطفئَ أرحوكَ قلِّ ليَّ: ما يضيئكَ هكذا حتّى أعودَ؟ – تَمُسّكي بدمي فقلّبي خارجٌ منّ لتُّغة العصّفور عنَّدَ النَّبَع قلّبي كانَ في برّيّةٍ يَمُضى غزالاً في بهاء الغابة العذراء لكنّ الأميرةَ أقبلتَ من آخر الفلوات





## (أقسى السجون وأمرّها تلك التي لا جدران لها) أدونيس

### - مهرجان فرح:

... حارتنا لا يزورها الفرح، وأزقتها لا تعرف الأحدية الثمينة، ولا يخلو بيت فيها من مريض، وكل منازلها تفتقد أحباءها هجرة أو فراراً أو في السجون. عندما يموت أحد سكانها، يحمل دون تابوت إلى المقبرة، وعندما يتزوجون، لا يخبرون أحداً.

- ♦♦ قاص سوري.
- العمل الفني: الفنان مطيع علي.



هـنه هي حارتي، لكنها على غير ما ألفنا، تتحوّل كأن زلـزالاً دهمها، أو مشفى مجانين غزتها، فالنساء يرقصن، والرجال يقرعون الطبول، حتى الأطفال والشيوخ يشاركون في مهرجان فرح، لم تعرفه الحارة، منذ وجدت.

صدحت اغاني الفرح، عبر النوافذ والأبواب والأسطحة، وعلت الابتسامات الملامح الكالحة، واندفعت الجموع، نحو ساحة الحفر الكبيرة التي تتوسط الحارة، وفي الأيدي المصابة بالجنون، ارتفعت الرايات والصور، ودوّت الهتافات، تحية للقادمين، وجند السجون، يفكّون القيود، ليختلط الحابل بالنابل، والمفرج عنهم يغيبون في الزحام، والصدور تحتضنهم، والأفواه تلتصق بوجوههم، والأصوات تفحّ شاكرة ولي الأمر، لإلغائه السجون ومنحه الحرية لرعاياه، من أرباب السوابق...

#### - حــوار:

...تساءلت: كيف يحدث هذا؟، وأنا أعبر الباب الكبير لقصر الوالي المحاط بسور عملاق، وكان سؤالي الأول له:

- أخليتم اللصوص والمومسات والنصابين والمرتشين وغيرهم.

ابتسم الرجل وقال:

- إن لم أعف عن هولاء، فعن من سأعفود... اللص كالمرتشي والنصاب، ولو لم يكونوا بحاجة لما فعلوا ما فعلوا، أما المومس فلا يمكنني اعتبارها سوى ضحية، تبيع ما تملك لتاكل، وعبر التاريخ أحاطوا جسدها بالرحمة والعطف، فهل أخالف أسياد التاريخ؟...

على الجدار، خلف ولي الأمر، سطع ضوء فظهر مخطط ملون لحارتنا. رأيت منزلي وبيوت جيراني، وساحة المهرجان المليئة بالحفر، وأثار انتباهي، مجموعة خطوط تطوق التضاريس كلها.

سألت:

- ما هذه الخطوط؟...

أدار لي ظهره، وإحدى يديه تشير إلى المخطط:

- إنها أسوار. لقد ألغيت السجون، للتكاليف الباهظة، من أجل إيواء المساجين وإطعامهم، وهذه الأسوار، هي البديل الأنسب.

تساءلت محتاراً:

- كيف ذلك؟...

عاد بوجهه وجسده ويده، ليواجهني باسماً:







- عندما تقرأ التاريخ وتفهم ما تقرأ، ستجد أن الحاكم، وهو من يضع القوانين والشرائع، وهو الذي يقتل القتيل ويسير في جنازته، وكذلك يملك حق العفو، وحق السجن والإعدام.

لم أف بكلمة، فالتاريخ يعج بمئات من أمثال قرقوش، ولعله أحدهم. قال:

- من شرائعي، اعتماد قانون الأسوار، وحين أقرر حبس أي مواطن، سأحبسه مع عائلته في منزله، وأبني سوراً يحيط به من

جميع الجهات، وربما قمت ببناء سور حول حارتكم، وبذلك يعم الأمن والاستقرار... والسلام...

غادرت القصير، وباب السور الكبير، لأغوص في متاهة أسوار لا حصر لها، تمتد بين المشرق والمغرب، وكنت أشعر، أن ثمة عيوناً، تترصد خطواتي، ونظراتي، وعندما اقتربت من تخوم حارتي، توقفت، فأنا أخشى جميع السجون، بما فيها التي لا حدران لها...





ملكت صارت ملك يديه، بتاجها، بأساورها، بعقود الذهب المتلالئة على صدرها، سطعت في فضائه فأغمض عينيه حذر الموت من شدة الفرح، وحين فتح عينيه لم يجدها، هربت، تبخرت، أخذت الذهب، وتركت له تاجاً من الخرز الرخيص، وحلتها البيضاء الموشاة بخيوط الأحلام.

نظر حوله، لم يجد لها أثراً، ضاعت، نعم ضاعت ملكته التي أفنى كل ما جمع من المال طوال حياته ليصوغ لها حلياً تليق بمقامها، هربت من

🗫 قاصة سورية.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.



بين يديه كطيف، كشعاع نور، كومضة برق، أضاءت ما حوله برهة، ثم تركته يتخبط في ظلام مبين.

أقسم على الانتقام، لكنها حين غادرته أخذت معها قلبه، وما تركت له سوى حقد مدمر في صدره، أين يبحث عنها؟ كيف يبحث؟ لماذا هربت؟ من أعانها على الهرب؟ هل يبحث عاقل عن نور تبدد؟

معرض الفن التشكيلي الذي تتخده المدينة عيداً لها يدنو، يوما بعد يوم يقفز فوق أوراق الروزنامة، لابد من الاستعداد له، لابد من تقديم عمل بعمق جراحه، عمل يرضي شعوره بالتفوق على كل من عرفهم ومن تعرف إليهم، ذلك الشعور ما يزال حبيس نفسه، لم يعترف به أحد، لا بد أن يقدم للمعرض فناً متميزاً،

عملا يسحب اعترافهم بتميزه وذكائه رغماً عنهم.

حمل أدواته وراح يبحث، جاب شوارع مدينته، مشط بيوتها، طاف بالقرى المجاورة، لم يعشر على ما يثلج فواده، رحل بعيداً إلى حيث تسقط الشمس خلف خط الماء، وقف يتأمل: قرص النار ينطفئ في أفق البحر ويترك الأرض نهبا للظلام، أعجبه المشهد،



تــرك الماء والرمل، وحبا فوق سفوح الجبال بحثاً عن ضالته.

هناك رآها، صفق فرحاً ورقص، طاف بها، دار حولها متأملاً تفاصيلها، مستكشفاً قدرته، كتلة من الصخر الأصم تشكل جزءاً من جبل، تحيطها شجيرات حراجية يكسوها زهر أصفر فاقع، يرسل عبقاً حاداً واخزاً، تحمله الريح إلى مسافات كالخيال، تتخللها أشواك أقسى من أحقاده، على قدميها تبت



الدفلى، تجود بزهرها الـوردي والأبيض، تتضح مـرارة تبعـد عنها أسـراب النحل والفراشات والأحلام، مـن حولها صخور تعلو صخورا، توقف مشدوها معقود اللسان. هذا فوق ماكنت أبحث عنه، هذه بغيتي.

رفاقهم يصنعون تماثيلهم من الجص أو الرخام، بعضهم يستخدم الخشب وهش الحجارة، أما هـو فقد جعل هـذه الربوة مادته، أنزل حقيبته عن ظهره، فرد عدته ليبدأ العمل، هذا الرأس العنيد لا بد أن يذعن لأدواته، وهذا الخصر الترابي المترهل سيستأصله من شأفته، دنا ليخترق سياج الزهر . . وخزته الأشواك الحادة، حاول ازالتها، استعصت، سأل بعض الحطابين من سكان القرية، أجابوه بأن للجبل قانون يحميه، وأعراف لا يمكن تخطيها، عاد لنفسه، أيعجز عن ترويض ربوة وهو الجبار. دنا مرة أخرى، اجتث بعضاً من أعواد الدفلي، جندلها على التراب، مجرداً الربوة من زينتها، ظل يعمل حتى سال العرق غزيراً من كل جسده، وراح يكف على الأرض لينعجن مع ترابها، شعر بالظمأ، قصد أقرب نبع، اغترف غرفة ملء كفيه ماء قراحا، ورفعها الى فمه.. مرارة الدفلي المتزجة بعرق كفيه انتقلت مع الماء إلى حلقه، مج ما

شرب وعاد إلى مقره يقتله الظمأ.

مرة أخرى رجع إليها، الدفلى سياج مر يصعب لمسه، ترك منبت الدفلى ودار حول الصخرة من جديد، اعتلاها عابراً إحدى الثغرات الضعيفة، ووقف على قمتها، شامخاً فاتح الصدر كالصقر، راح يتأملها من عليائه بفخر: والآن؟ أما وقفت فوقك؟ أما صرت تحتى؟ ما الذي يمنعك من أزميلي؟

راح ينقر الصخر بهدوء وصنعة، هذا الرأس العنيد لا بد أن أجعله نسخة من ذاك الحذي ضاع، يتناسب مع التاج الذي أحتفظ به لليكتي، قاومي ما شئت أن تقاومي فصبري طويل، وأشواكك هناك في الأسفل، لا تستطيع الدفاع عنك، استسلمي، لابد أن تستسلمي، لأصنع منك عملاً فنياً لم تعرف له بلادي مثيلاً من قبل.

الضربات الأولى صدتها صلادة الصخرة، بدل مكانه، أعمل أزميله فوقع على جيب ترابي رخو، نزح ترابه فرحا وانتقل خطوة أخرى، وضع أزميله على جزء أقل قسوة، راح ينحت فيه وينحت، حتى تشكل لديه ما يشبه الوجه، ضربة قوية سددها إلى المنتصف، إلى حيث يفترض أن يكون الأنف، وهو مغرم بتحطيم الأنوف، ضربته هشمت الصخر الهش فتناثر شظايا، انزلقت على السفح واستقرت بين الأشواك.



الفنان لا يعرف اليأسس، رأسه العنيد المعبأ بوهج الشمس يدعوه للمثابرة،خيال ملكته الهاربة يرغمه على الصبر، المعرض الموعود ينتظر ليعلن مولد أمجاده، رسم للملكة رأساً جديداً، بدأه بشعر طويل معقود للخلف كذيل الفرس، شم راح يجهد لرسم عينين خفراوين تشيحان غنجا، كان يضرب، وتردد الوديان صدى وقع الحديد فيخالها ترقص معه، تخيل خصراً دقيقاً لدنا يتثنى تحت هبات النسيم كأماليد الدفلى، واستدرك، لا، ليست ملكتي دفلى، ملكتي وصب سكر، وسأل نفسه، هل أكسر أنفها الآن؟ أم أنتظر حتى النهاية؟ فلأجرب الآن، ربما تحطم هذا النموذج كسابقه فتضيع جهودي سدى.

أطال التفكير ثم استقر رأيه، سأتركها هكذا، تفرح بشموخها حتى النهاية، ثم أحطم كبرياءها بتؤدة، مستخدماً ذكائي، بحيث أجعلها هي نفسها لا تدرك ما جرى لها، سأستعمل الرقة واللطف في غايتي، وهذه غايتي.

كان يحدث نفسه بصوت عال ويضحك، ثـم يضحك، سمعته الملكة، كان قد رسم لها

عينين خاليتين من الكحل وأذنين بلا أقراط، وعنقا عارياً من الجواهر، اشتعلت غضبا، وراحت أطرافها ترتجف،أتتركني بلا حلي ولا زينة لتنتقم بي من خيباتك الماضيات؟ هكذا إذاً؟

انكسير النتوء الذي كان يقف فوقه، فانهار معه وجه الملكة، وانهارت معه أحلامه باجتياح معرض سنوي،كان يطمح للبروز فيه كأهم فنان أنجبته تلك الأرض القفراء، هوى جسده فوق الأشواك الحادة، فراحت تنهش لحمه وتتلمظ بدمائه، وتكومت فوقه حجارة أنقضت ظهره، نهض من بين الركام، حمل عدته على ظهره وجرى في البلاد يبحث لمشروعه عن خامة جديدة فريدة نادرة، وما زال هائماً على وجهه يواصل البحث.

كانت المدينة ترقص مبتهجة بمعرضها، السذي خلا من صورة الملكة، ومن اسم نحاتها، بينما كانت الربوة تستقبل الشمس بوجهها الضاحك، وقد ملات أمطار نيسان تجاويفها، وغطت ركام الجزء المنهار منها، فسقت بذوراً كامنة، لتنبت نباتات حراجية جديدة، ذات أشواك حادة.





|   | الشاعر الالماني فريدريش شيلر            | د. شاكر مطلق           |
|---|-----------------------------------------|------------------------|
|   | مؤرخ حلب العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ | د. أحمد فوزي الهيب     |
|   | آراء لغوية متناثرة في كتابات العقاد     | د. عبد الإله النبهان   |
|   | لسان الدين بن الخطيب وجه للغروب         | مصطفى أنيس الحسون      |
|   | لامية العرب «للشنفرى»                   | د.نزار عوني            |
| 0 | الادب في غير كتب الأدب                  | د. عبد الكريم الأشتر   |
|   | الكتب الرقمية والكتب المطبوعة           | د. خير الدين عبد الرحه |
|   | الصناعات الثقافية في الوطن العربي       | اباد فایز مرشد         |





د. شاكر مطلق

## (۱۷۵۷-۱۸۰۵) فکرٌ حرُّ- إبداعٌ عظيمٌ

كنتُ قد نِلت في العام ١٩٥٨ شهادة (البكالوريا) -الثانوية العامة- الأدبية «فلسفة ولغات» بتفوّق أدّى إلى حصولي على منحة لدراسة الأدب الإنكليزي في جامعة عين شمس في مصر،ولأسباب لا مجال لذكرها هنا، ذهبت يومها إلى ألمانيا (الغربية) -على نفقة والدي- لدراسة الفلسفة وعلم النفس،

الله طبيب وشاعر وناقد سوري.

80

ولأسباب أخرى، تطرّقت إليها في مقدمة إحدى مجموعاتي الشعرية (معلقة كِلُكامِشُ على أبواب أوروك- الصادرة عن دار

الذّاكرة بحمص عـام ١٩٨٤) ولا مجال لذكرهـا الآن أيضاً، قـررت دراسة الطب البشري بعد موافقة خاصة من وزير التعليم المركزي الألماني في العاصمة السابقة بون، بشـرط (إجراء فحوص مشدّدة له -أي لي- بالعلـوم الطبيعية واللاتينية) ونجحت فيها أيضاً (بأعلى مراتـب الشرف) وتخصصت بعدها بأمراض العين وجراحتها.

عند ذهابي إلى ألمانيا في ذلك الوقت كان من البد هي لشاب مثقف في مدينة حمص يومها، وخاصة لأولئك الذين أخذوا في وضع أقدامهم على طريق الإبداع في الشعر والأدب والرسم والنحت والموسيقى، وهم كنرٌ ولا يزال بعضهم أحياءً ومن المبدعين المعروفين في القطر وخارجه أيضاً، أقول كان من البدهي يومها أن يعرف مثل هذا الشاب شيئاً عن شعراء ألمانيا العظام مثل (فريدرشس شلّر - يوهان وولفغانغ فون غوته) - بالتاء المخففة - كما يعرف شيئاً عن الشاعر بودلير وغيره من أدباء فرنسا ومفكريها وعن الأدباء الروس مثل (مكسيم غوركي - دستيوفستكي - غوغول ... إلخ) وكنت يومها قد أصدرت في عام ١٩٥٧ مجموعتي



الشعرية الأولى بعنوان (نباً جديد) ولهذا فلم يكن غريباً علي عند وصولي ألمانيا أن أعرف مثل هذه الأسماء العظيمة في الأدب والمفين والموسيقي. وما كدت أتعلم اللغة الألمانية الصعبة القواعد حتى بدأت ويا للحماقة، حماقتي - بمحاولة ترجمة بعض فصائد (شلّر) الذي كنت أحب فيه روح الثورة والحرية التي تجلت في باكورة أعماله الأدبية المسرحية الموسومة باللامين تالك المسرحية الموسومة بالكورة أعماله في سن الثامنة عشير أو التاسعة عشر من العمر والتي أثارت بعد عرضها الأول على مسرح في مدينة (مَنْهايم) عام ١٧٨٢، ضجة حقيقية بين المشاهدين وأدّت إلى صعود نحمه بشكل لافت ومثر.



من الطريف حقاً أن يكون القتلة المشاغبون الذين التّفوا حول بطل المسرحية (كارل مـور) -المنبوذ من أبيـه- هم الذين مهّدوا لصعود نجم (شلّر) في فضاء الابداع والشِّهـرة، ومنذ البداية أعرب الكثيرون من النقاد يومها عن ثقتهم بهذا الأديب الشاب الذي يبشر «بتحقيق أجمل الأمال الألمانية» وببروز شخصية شكسبير ألماني، حتى ان (فيلهلم فون هومبولت) -العالم الألماني الشهير والذى تحمل جامعة برلين الشرقية اسمه- قال عنه ربما مغالياً بأنّه (أخصب رأس في الأفكار في كل العصور)، كما وصفه الشاعر الألمانيّ الكبير (هولُدَرلين) بـ(الشاعر العبقري العظيم)، بينما وصفه شاعر ألمانيا الأكـــثر شهرة (غوته) وصديقه اللدود لاحقاً وجاره لفترة من الوقت في مدينة (فايمار) بأنه رجل (الحقيقيّ والخيّر والجميل).

أما الأديب الألماني المعاصر (توماس مان) -صاحب جائزة نوبل- فاعتبره (إله الفن).

هــذا الرجل لم يَخدم كغيره من المبدعين في الأدب والفن والموسيقى، كما كان مألوفاً في ذلك العصر وفي تاريخنا الأدبي العربي أيضاً، أيَّ حاكم أو أمير -كما فعل على سبيل المثال- (غوتِه) الشاعر العظيم الذي اصطحبه أمير (فايمار) الصغيرة من مدينة

مولده في مدينة (فرانكفورت) على نهر (الماين) إلى إمارته الصغيرة في (فايمار) والسذي كان يرضى بأن يجلس إبّان تناول الطعام على طاولة مفردة قرب طاولة الأمير وأصدقائه لأنه لم يكن من النبلاء ولا يحمل لقب (فون) النبيل الدي أعطي له لاحقا كما منح أيضاً لرشلر)، هذا الشاعر المتمرد المحبِّ للحرية وللعدالة (شلر) كنت أحبه وأكنُّ له أعمق المشاعر وماأزال، بسبب إبداعه العظيم الخالد ولا ننسى أن نشيد الفرح في السمفونية التاسعة لرلودفيغ فيان بيتهوفن) هي من إبداعه وأفكاره المتألقة الوسيعة وروحه الحرة المتمردة وشخصيته المنفتحة التي جعلته يرى نفسه مواطناً عالمياً.

أشرنا أعلاه إلى نجاح (شلّر) المبكر وصعود نجمه الذي قوبل بالترحاب من أكثر من جهة أدبية وعامة أيضاً، وأثار أيضاً كثيراً من الحسد لدى معاصريه ومنهم صديقه -لاحقاً - اللّدود (غوته) الذي تحدث يومها عن مسرحية (اللصوص) قائلاً بأنها (تثير اشمئزازه إلى أبعد الحدود) لأنّ صاحب رواية (آلام فيرتَر) التي أثارت وألهبت مشاعر القراء قبل (اللصوص) بعقد من الزمن أفزعته الضجة حول هذا النجم الصاعد، كذلك تحدث بازدراء عن

(شِلَـر) وبحسد واضح يومها الكاتب الناجح المعروف (كريستوف مارتـن فيلاند) قائلاً عنه: (الأحمق الغريب الـذي يعتبره الناس على نهر النيكر رجلاً عبقرياً) وكان (شِلَر) قـد ولد في عـام ١٧٥٧ في مدينة (مارباخ) على ضفاف هذا النهر، نهر(النيّكر).

علينا أن نتذكر في منتصف القرن الثامن عشر حالة ألمانيا يومئذ حيث الدولة، دويلات مشرذمة متحاربة -قبل أن يوحدها-المستشار(الحديدي) الأمير (بسمارك) بحد السيف لاحقاً وحيث كان التنقل في القرن الثامن عشر بين بلدات قريبات إلى بعضها البعض مثل مدينة (شتوتغارت) و(مَنْهايم) الأولى كان مثل مدينة (شتوتغارت) و(مَنْهايم) الأولى كان مثل هذا التنقل إلى (الخارج) يحتاج إلى موافقة مسبقة مسن الحاكم ولاسيما وأن (شلر) -وهذا أمر يكاد يكون مجهولاً بالنسبة إلينا- كان طبيباً عسكرياً في منطقة (شفابن) وغير مسموح له -دون إذن - بمغادرة المقاطعة.

حاكم المقاطعة كان اسمه (كارل أويَغن فيون فوتِمُ برغ) وكان صارماً حاد المزاج مستبداً ومسرفاً مبدراً يطلب الانضباط والطاعة المطلقة وخاصة من تلاميذ مدرسة المتفوقين وتلاميد الأكاديمية العسكرية المسمّاة باسمه والتي كان من خرّيجيها

(شلّر) نفسه. وبعد (اللصوص) لم يكن في وسع الشاعر العودة الى مدينة (شتوتغارت) وكتب بعد ذلك بوقت قصير مسرحيته الثالثة (الدّسيسة والحب) مسرحية مأساوية في خمسة فصول، عرضت لأول مرة في عام ١٧٨٤ ولاقت نجاحاً باهراً، استعرض فيها ما في قصير الحاكم من نفاق واستغلال وانحلال أخلاقي وغيره. عندها قرر الشاعر أن يتفرغ للكتابة فقط وهجر الطب وكان هــذا التفرغ في ذلك الزمان مغامرة جديدة تماماً وقرر الاعتماد على نفسه من دون الحكام والأغنياء وقرر على حد قوله: «أَلاَّ يناشد بعد الآن أيَّ عرش وإنَّما الروح الإنسانية» وقرر أيضاً أن يكون جمهورُ المسرح هـو الحكم والمعيار: (الجمهور هو الآن كل شيء بالنسبة لي). كتب شلر العديد من المسرحيات التاريخية وغير التاريخية وفي موضوعات مختلفة وبعمق ودراية، ولكن ماذا عن العاطفة والحب لديه؟. كانت الطبيعةُ العاطفية والجنسية لدى هذا الشاعر العظيم تمتاز بالحيويّة والعمليّة ومعايشتها أيضاً على أرض الواقع، بخلاف الشاعر العظيم الآخر (غوته). استطاع شلر أن يعبّر عن مثل هذه العواطف بطاقة فجّرت ينابيع الحب، والحب الجسدى أيضاً وهو الذي كان يعتقد أن (اللذة) قد مُنحتُ أيضاً



للدودة كما ورد في (نشيد عن النّاقوس) وفي قصيدة (هيّا إلى الفرح).

تجمّعت لدى الشاعر، بسنِّ مبكرة تماماً، خبراتُ عمليّةُ عن الجنس الآخر، وقد أشرنا أعـلاه إلى أنـه عمل وهـو في العشرين من عمره طبيباً عسكرياً وبذلك كانت معايشته لحياة الرجال والجنود تتطلب -تعبيراً عن الرّجولـة لعـب الـورق والتدخين وشرب الكحول بكثرة وزيـارة بيوت الدعارة أيضاً. إنهـا طقوس الرّجولة كمـا كانت سائدة في عصره، وكان أصدقاء شلر يعتبرونه مغامراً في تصرفاته وكانت علاقته مع المرأة تتسم مـن ناحية بكونـه «يبجّل ويحـب الطبيعة الودية والمرهفة عند الجنس الآخر» أما من ناحية أخـرى فإن أية امرأة لعوب «غنّوجة» المي حـد تعبيره- كانت تستطيع أسرة والسيطرة عليه.

مدينة (فايمار) الشهيرة الواقعة في أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً والتي كان يحكمها أمير شاب، هو الذي أحضر معه الشاعر الشاب (غوته) من مدينة مولده في (فرانكفورت) على نهر (الماين) ليعمل عنده وفي خدمة الإمارة التي أصبح لاحقاً من أهم الوزراء النافذين فيها، هذه المدينة التي عاش فيها رجال عظماء مثل

(غوته) -كما ذكرنا- و(هيردَر- وفيلانُد)

كما عاش فيها أيضاً نساء شهيرات وأديبات مرموقات مثل السيدة النبيلة (شارلوتّه فون كلب) - المولودة عام ١٧٦١ - وهي متزوجة وأم لطفل صغير يومئذ، وكانت معجبة بـ (شلر) منذ فيرة من الزمن، وهي التي سهّلت له الوصول إلى هذا الصرح الأدبي في (فايمار) حيث تعرف هناك لاحقاً على شقيقتين أمضي معهما صيف عام ١٧٨٨ وأعجب بهما معاً كما أعجبتا به أيضاً، وكانت احدى الأختين تحمل اسم (شارلوته فون لنُغفلد) وعمرها ٢١ عاماً، أما أختها الأخرى واسمها (كارولينه) فكانت تكبرها بثلاثة أعوام وهي متزوجة من أحد النبلاء وتحمل اسم زوجها (فون بويلفيتس). الطريف في الأمر أن شلر وقع في حب الأختين معاً وكانتا على دراية بذلك حتى إن رسائل العشق المرسلة منه كانت تخاطب الاثنتين معاً، واسم التدليل الذي أطلقه عليهما هو (لوتّه) و(لينه).

تزوج الشاعرُ من الأخت العزباء في شباط الاجضور الأخت المتزوجة (كارولينه) المعضور الأخت المتزوجة (كارولينه) واستطاعت الأخرى ،التي أصبحت زوجه، بعد وقت قصير أن تمتلكه بحبها وتستحوذ على كامل مشاعره العاطفية، وأنجبت منه أربعة أطفال، وأدّى ذلك إلى استقراره نفسيا حيث انصرف بعدها بكامل طاقته إلى العمل الإبداعي، على الرغم من أن صحته كانت في

## الشاعر الألماني العظيم (فْريدْرِشْ شِلَرْ)

حالة سيئة تماماً وكانت رئتاه شبه تالفتين من التهابات شديدة فيهما مع ضعف في عضلة القلب، حتى إن الأطباء الذين قاموا بتشريح جسده بعد موته قالوا مستغربين: «في الداخل كل شيء تالف، إن هذا الرجل كان يجب أن يموت قبل عشرة أعوام على الأقل»، وبقي له على رغم ذلك خمسة عشر عاماً يعيشها بفضل قوة الإرادة والحماس الشديد عنده للاستمرار في الإبداع والكتابة، حتى إن (توماس مان) الشهير، الحائز على جائزة نوبل، أقدم على القول المُبالغ فيه عن إنجازه الأدبي: «لا يضاهيه أي إنجاز آخر منذ العهد التوراتي».

المفارقة الغريبة في حب للأختين معاً المنارقة الغريبة في حب للأختى المتزوجة (كارولينه) هي التي كتبت عام ١٨٥٠ أول سيرة ذاتية متميزة عن حبها الكبير للشاعر، هذا الحب الذي اعترفت به وانحازت إليه طوال حياتها ،وكرست أعمالها لاحقاً بعد أن أصبحت كاتبة مرموقة وناجحة للتحدث عنه وعن الصورة المثالية لحبيبها شلر.

بعد زواج الشاعر بأعوام تخلى الشاعر بشكل لافت للنظر تقريباً عن كتابة الشعر والمسرحيات والتفت إلى الأمور الأدبية والفكرية الأخرى، وكانت مسرحية (دون

كارلوسس) التي عرضت لأول مرة عام ١٧٨٧ في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، آخر مسرحية تُعرَض له في تلك المرحلة وأستطيع القول إنني كطالب للطب عاش في تلك المدينة ستة أعوام قد أتيحت لي خلالها الفرصة أكثر من مرة أن أرى هذا العمل القيّم يعرض على مسرحها الكبير -.



غلاف كتاب مسرحية (دون كارلوسى) لشلَرْ

برز اسم الشاعر شِلَر لاحقاً كمؤلّف قصصي منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن الثامن عشر وذلك من خلال أعمال

## الشاعر الألماني العظيم (فْريدْرِشْ شِلَرْ)

مميزة قدّمها وحققت نجاحاً كبيراً مثل (المجرم دفاعاً عن الشرف) من العام ١٧٨٦ أو (مَشاهد الْأشباح) -١٧٨٩ -.

في تلك الحقبة كان شلَر قد أصبح شخصية اجتماعية مرموقة كأستاذ جامعي في جامعة (يينا) وككاتب مشهور، لهذا مُنحَ الشاعر بسبب أعماله الهامّة لقبَ النّبالة (فون) في العام ١٨٠٢، هذا اللقب الذي حصل عليه قبله الشاعر والمفكّر والأديب، صديقه الله دود (يوهان وولف غانغ فون غوته) أيضاً الـذي كان متحفِّظاً أول الأمر حيال شلر في مرحلة ما من حياته الأدبية، ثم قامت لاحقاً بينهما علاقات أدبية متميزة، وكان قد بقى لكلِّ منهما عشر سنوات من العمر للعيش والعَطاء، تبادلا خلالها وبشكل مستمر الرسائل الأدبية والفكرية التي وصل عددها تقريباً الى الألف رسالة والتي كانت تُختَتم بالمجاملات أو بالتعبير عن الصداقة والحب النبيل الــذي يربطهما وبمبادلة كل منهما المشاعر نفسها حيال صديقه الآخر، على حدّ قول (غوته).

عشرةُ أعوام كانت قد مرّت على العرض الأول لآخر مسرحية لشلَر، وهي المسماة (دون كارلوس)، عندما عاد الشاعر بعدها إلى المسرح من جديد بمساعدةٍ وبتحريضٍ

ودعم من صديقه الشاعر العظيم غوته، حيث عرضت له مسرحية جديدة في عام ١٧٩٨، وهي دراما تاريخية تتألف من ثلاثة أجزاء تعرض تباعاً على مدار ثلاث أمسيات واسمها (فالنشتاين)، وهي المسرحية التي اعتبرها الفيلسوف والكاتب (روديغر سافرانسكي) – واضع سيرة ذاتية جديدة عن الشاعر والأديب الكلاسيكي شِلَر بعنوان

(فريدريش شلَر أو اختراع المثاليّة الألمانية) - أفضلَ مسرحية في الأدب المسرحي الألماني.



كتاب (روديغَر سافرانسكي) عن شلَرْ

## الشاعر الألماني العظيم (فريدر ش شِلَر)

أخذ الشاعر يكتب مسرحياته في أواخر أيامه بنشاط وسرعة وإتقان، حيث عرضت مسرحيته الجديدة (ماريا ستيوارت) لأول مرة في عام ١٨٠٠.

وفي عام ١٨٠١قـدّم مسرحيتُه (عذراء أورليانسس)- وتدور أحداثُها حـول مأساة «جاندارك»:

تلك الفتاة الرّيفيّـة الفرنسية المهووسة برؤاهـا الدينية والتي أقنَعـت ملكَ فرنسا «كارل السابع» المهزوم أمام القوات الإنكليزية القوية الغازية لبلاده، بأنها سترفع الحصار عن مدينة «أورلـين» وتحرر له كامل البلاد ليصـل إلى عرشه، وذلك بمساعدة وبتوكيلٍ ربّانيين.

بعد أن اجتازت بنجاح اختبارات الكهنوت حول صدق إيمانها، والتّحقق أيضا من عُذريّتها، بفحص نسائيّ جرى عليها من قبل بعض السيّدات النبيلات في عليها من قبل بعض السيّدات النبيلات في القصير، كان لها ما شاءت، وأصبحت، وهي في السابعة عشر من عمرها، قائدة للجيش الفرنسيّ الملكيّ، الذي استبشر بالمساعدة الربّانية هذه خيراً. تمكّن جيشه بقيادتها فعلاً من رفع الحصار عن مدينة «أورلين» وتحرير مدن أخرى، وذلك في الربع الأوّل من القرن الخامس عشر، قبل أن تَترى الهزائم في القتال، ويلقى القبض عليها الهزائم في القتال، ويلقى القبض عليها

بتهمة «الهَرَطَقة» وسجنها ومن ثم قام الملكُ والكنيسةُ معاً بالدفع بها إلى قبضة الإنكليز، طمعاً في إمكانية الوصول عن طريق ذلك إلى مفاوضات سلمية معهم.

هناك سجنت وعُذبت حتى وقعت على وثيقة أنكرت فيها مُهمتها الإلهية، وكان العقاب المنتظر لها الآن السجن المؤبد، وعندما تم بعدها اغتصابُ عذريّتها عادت فسحبت اعترافها وتراجعت عنه مما دفع الإنكليز بعد ثلاثة أيام إلى الحكم عليها بالموت حرقاً، وتم حرقُها فعلاً وهي حيّة حتى الموت، وكانوا عادة في مثل هذه الحالات يقتلون المحكوم عليه قبل وصول النار اليه ليحترق ميتاً.

بعد مرور عشرين عاماً على هذه المأساة الفضيحة، وبطلب من الملك نفسه – كارل السابع –جرت لها – بوست هوم «كما يقول اللاتينيون، أي بعد الوفاة – محاكمة جديدة حيث أعادت الكنيسة لها، بل إلى رفاتها، الاعتبار وأسقطوا التهمة السابقة عنها، كما قامت الكنيسة الكاثوليكية الآن –بعد مرور خمسة قرون على حرقها المُشين – بتطويبها قديسة رسمية .

هناك العديد من المعلومات الهامة الأخرى، على ضوء الأبحاث التاريخية الحديثة، التي يمكن لي سردها والتعليق



عليها، غير أنّ مثلَ هــذا سيخرج عن إطار هذه الدّراسة السّريعة عن شلّر العظيم.

في عام ١٨٠٣ قدّم شلَر مسرحية جديدة أخرى لم تلقَ قبولاً جماهبرياً كبيراً -كسابقاتها - وهي (عروس مسّينا).

تلتها مسرحية (فيلهلم تلل) في عام ١٨٠٤، جالبة له النجاحَ الكبير والأخيرَ، وهي مسرحيةٌ مقتبّسة من الحكايات السويسرية الشعبية، ولنتَذكّر (التفاحة على رأس الابن وسهم الوالد يخترقها) والتي تصوّر نزوعاً عارماً نحو الحرية، وهو العمل الذي لم يكتمل تماماً بخلاف عمله الموسوم ب (دمتيريوسس) الذي وصل فيه الشاعر الي مرحلة متقدمة من كتاباته المسرحيّة.

شلَر يعود في مسرحيته (فيلهلم تل) الى بداياته الإبداعية قائلاً: «كلاَّ إنَّ الحدود لها سلطة استبدادية»،هذه المعرفة كانت تلازمه على الدوام، فأعمال شلَر كانت تتضمن دوماً أفكاراً سياسيةً وتساؤلات وآمال مذهلة، وكان يفكر بمصير الناس البسطاء الذين بنوا الأهرامات وغيرها، ولكنّ التمجيد والمجد كان من نصيب الملوك والحكام دوماً.

بقى شلَر وإبداعاته دوماً قريباً من الشعب، على الرغم من أنه -في منافسته الإبداعية الشّريفة وغير المعلنة مع صديقه اللدود(غوته)- كان يطمح إلى الارتقاء

بإبداعاته إلى منزلة فنية عالية وخاصة في اللغة، وقد اعترف غوته لصديقه وبرحابة صدر بأنه -شلَر - كان فعلاً أقرب إلى الشعب وروح الشعب من ابداعاته هو، وعلى سبيل المثال فإن مسرحية شكر الموسومة ب(مشاهد الأشباح) من العام ١٧٨٩ تتحدث في هدا السياق، سياق الانحياز إلى الشعب والحريّـة، عن نفس الموضوع الذي تطرّق له لاحقاً عبقرى المسرح الألماني المعاصر (برُتولد بریشت) في مسرحیت الشهیرة المسماة (أسئلة عامل قارئ).

كان شلَر قد تساءل في هذا السياق أيضاً عن مصير أولئك الناس الكادحين البسطاء قائلاً:

«بماذا نحن مدينون للعامل عندما يصبح غيير قادر على العمل أو عندما لا يجد عملاً؟ وبماذا نحن مدينون للإنسان عندما يصبح عديمَ الفائدة؟».

شلر جسّد بحق المفهوم الذي أطلقه هو في عام ١٨٠٢ حيث قال: «ان العظّمةُ الألمانية لا تكمُن في السياسة وإنّما في الثقافة» هذا المفهوم أخده عنه وتأثر به الباحث العالم الألااني الشهير (الكسندر فون هومبولد) -الذي أعطى اسمه لجامعة برلين (الشرقية) - وكان شلَـر في أعمالـه يجسد أعلى شكل من تجلّيات اللغة الديمقراطية والمؤثرة في الروح الوطنية.

أما في المجال الفلسفي فكان استقبال شِلر وغوتِه لفلسفة (كانت) متشابه، واعترف غوته بأنه لم يستطع فهم فلسفة (كانت) إلا عوته بأنه لم يستطع فهم فلسفة (كانت) إلا من خلال شلر، ويذكرني هنا بالشاعر الألماني (هاينرش هاينه) الذي هاجر بسبب شعره وكتاباته السياسية إلى منفاه الطّوعي في باريس حيث عمل هناك مع الثوري في باريس حيث عمل هناك مع الثوري المهاجر الشاب (كارل ليفي ماركس) الذي لم يستطع فهم (الهيجيلية) وخاصة في موضوع الملكية العامة إلا من خلال الشاعر هاينه الذي كان أحد تلامنة (هيجل) في برلين، وكان كذلك تلميذاً للفيلسوف (شليغل) في (بون).

لقد أثّرت في غوته كشيراً موضوعةً (الأنها) المُنتجة التي تشكّل عالمها بنفسها، حيث يقول الفيلسوف الألمانيُّ (كانَتُ): (الذاتُ المنتجة تصنع بنفسها الصّيغَ التي لا تستطيع، إلا بوساطتها إدراك، الواقع). ههذا الأمر فهم من قبل الشاعرين على أنه تخويل للذَّات أي تقوية للفرد، وإن كان شلر غير متفق تماماً مع فلسفة الأخلاق عند (كانت) وخاصة الثنائية بين الوجوب والإرادة، ووجدها طرحاً خشناً: الإرادة فينا، الطبيعة، الوجوب يقابلهما الأمر المطلق، الأخلاق، غير أن شلر طرح مفهومه الخاص عن التربية الجمالية القائمة على تهذيب

شهواتنا وغرائزنا وميولنا بشكل يؤدي إلى عدم التعارض الصارخ مع الوجوب.

كان قد قدّم هذه الأفكار من خلال مقالته (عن التربية الجمالية للجنس البشيري)، تلك التي يصل الإنسانُ من خلالها لأن يصبح أهلاً للحرية ومؤهّلاً أيضاً لممارسة هذه الحرية.

كان شلَر يشعر بالراحة في المدينة الثقافية الهادئة (فايمار)، التي سكنها طويلاً واستكان إليها وبقى فيها مبدعاً طوال حياته ومات ودفن فيها، ولا يزال نصبه التَّذكاري واقفاً الى جانب صديقه غوته يزيّن إحدى ساحاتها، ولهذا فهو لم يكن يحب السفر خارجها، حتى انه لم ير العاصمة برلين الا قبل وفاته بعام واحد فقط، وقد تملُّكه هناك الدُّهَشُ بسبب ضخامتها مقارنة مع مدينته الصغيرة، وكانت برلين أبعَـدُ ما وصل اليـه في ترحاله، وهي التي تقع على مرمى حجر من (فايمار)، وكان قد زارها مع عائلته لأكثر من ثلاثة أسابيع حيث لقى فيها ككاتب وشاعر مرموق الكثير من الحفاوة والتَّرحاب، وعُرضَ فيها العديدُ من مسرحياته تكريماً له ولزيارته لها.

كانت الحفاوة به تجري على المستوى الشعبيّ أيضاً حيث كان السكان يستقبلونه بالهتافات والترحيب والتصفيق أينما حل.



## الشاعر الألماني العظيم (فْريدْرِشْ شِلَرْ)

لقد قُدَّمَت له العديد من العروض ليموت فيها عوالاغراء السادسة والأرافي فيها على عناتي ويستقر السادسة والأرافي فيها على غير أنه كان يشعر بوطأة الشاعر (غوة المرض وقسوته على جسده المنهك، فرفض فقد عاشل قركل ذلك بأدب شاكراً وعاد إلى بلدته (فايمار) صديقه شلر.

ليموت فيها في عام ١٨٠٥ عن عمر يقارب السادسة والأربعين عاماً فقط. أما صديقه الشاعر (غوته) الذي يكبره بعشر سنوات فقد عاش قرابة الثلاثة عقود بعد ارتحال صديقه شلر.







رائد صانعي الدواوين الشعرية في العصر الحديث

د. أحمد فوزي الهيبُّ

الشيخ محمد راغب الطباخ (١٢٩٣هـ=١٣٧٠-١٩٥١م) مؤرخ حلب ليس عالماً كسائر علماء الأمة في العصر الحديث، بل هو شخصية استثنائية متميزة رائدة سبقت عصرها في مجالات كثيرة.

ولد في حيّ باب قنسرين العريق بحلب عام ١٢٩٣هـ =١٨٧٧م في أسرة جمعت بين التجارة والتصوف والعلم، وإيثار البعد عن الوظائف الرسمية،

٭ باحث وأستاذ جامعي سوري.

80

فقد عُرض على جدّه الشيخ هاشم بن أحمد منصب القضاء في الآستانة، فأبي معتذراً بأن له صنعة أغناه الله بها عن الوظائف، وهي بَصَّمُ أي طباعة الشاش بالألوان والنقوش لتُتخذ منه العصائب والمناديل وغيرها.

وأما تصوف أسرته وصلاحها فصفة لازمتها من قرون، فجدُّه التزم الطريقة الخلوتية القادرية، وكذلك والده الذي كان يصحبه معه إلى الزاوية الهلالية، وهي أعرق الزوايا الصوفية بحلب، والتي لما تزل عامرة بالذكر منذ قرون حتى يومنا الحاضر، وذلك ليحضر معه حلقات الذكر والسماع ومجالس العلم والعرفان.

أتقن محمد راغب الطباخ تلاوة القرآن في الثامنة من عمره، وتعلّم العربية ومبادئ التركية والفارسية والفرنسية في المدرسة المنصورية بحلب، وتتلمذ على يد أكبر علماء الشام في عصره مثل محمد الزرقا وبشير الغزي، ثم طاف البلاد فزار الحجاز والشام وغيرهما، والتقى كبار علمائها مثل عبد القادر المغربي وبهجة البيطار وكامل القصاب ومكي الكتاني، وراسل كثيراً من أعلام عصره من عرب ومستشرقين مثل شكيب أرسلان وأحمد تيمور وعيسى اسكندر المعلوف وسالم الكرنكوي ورايتر ومرجليوث وماير، وأفاد منهم كما أفادوا منه في كثير من شؤون المخطوطات العربية وغمرها.

وفضلاً عن ذلك كان مدرساً ناجعاً ومربياً مؤثراً في مدارس حلب التي أحيا فيها اللغة العربية وعزز مكانتها، وأدخل في تلك المدارس إصلاحات وتحديثات تدل على أنه كان سابقاً لعصره متفتعاً متنوراً بعدما استطاع أن يقيم توازناً دقيقاً بين الأصالة والحداثة وأعطى لكل منهما حقها من غير إفراط ولا تفريط.

كما كان أيضاً شغوفاً بالمطالعة محبّاً للعلم عاشقاً للمخطوطات متعدد المواهب موسوعي المعارف ذا قلم معطاء وهمة قعساء جعلته يفتتح مطبعة خاصة به في حلب، سمّاها المطبعة العلمية، طبع فيها كثيراً من كتبه وكتب غيره، ومنها الروضيات للصنوبري.

كل ذلك ساعد العلّامة الطباخ على تأليف كثير من الكتب وتحقيق عدد من المخطوطات وكتابة الكثير من المقالات ونشرها في صحف حلب ودمشق وبيروت ومصر، كما جعل كثيراً من المؤسسات العلمية تسعى إليه ليكون علماً من أعلامها مثل مجمع اللغة العربية بدمشق وجمعية المعارف النعمانية بحيدر آباد في الهند وجمعية الآثار والمتحف الوطني بحلب كما أصبح رئيساً لجمعية البر والأخلاق ولرابطة العلماء بحلب والتي ظل في رئاستها حتى وافته المنية سنة ١٩٧٠هـ = ١٩٥١م.(١)

وعلى الرغم من أن كتاب الطباخ الكبير ذا الأجرزاء السبعة «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» أعظم كتبه ومن أهم الكتب التي أرّخت لحلب في الماضي والحاضر يُعَدُّ الطباخ رائد صناعة أو جمع دواوين الشعر في العصر الحديث، لم يسبقه إليه أحد في العصر الحديث. وهو، فيما فعله، قد أحيا سنة من سنن أجدادنا العرب الأوائل في بدء الحضارة العربية الإسلامية بعدما نُسيت، ولقد سار في ذلك على نهجهم وهداهم، ويكفيه فضلاً في هذا إحياء هذه السنة الحميدة.

إذ إن من المعلوم أن الشعر العربي في الجاهلية قد انتقل إلينا بوساطة الرواية الشفوية، فقد كان لكل شاعر راو أو رواة يقومون برواية شعره وذيوعه بين القبائل، كما كانوا يتدربون على يده، ليحملوا راية الشعر من بعده، وقد ألّف هؤلاء الرواة في بعض الأحيان سلسلة طويلة امتدت أجيالا عدة من الجاهلية إلى الإسلام، مثل سلسلة أوسى بن حَجَر، فزهير بن أبي سلمى، فابنه كعب والحطيئة، فهدبة بن خشرم العُدري، فجميل بثينة، فكُثم عزّة.

وفي نهاية العصر الأموي ومطلع العصر العباسي نشات طبقة من الروّاة المحترفين مثل أبي عمرو بن العلاء وحماد الراوية

وخلف الأحمر ومحمد بن السائب الكلبي والمفضل الضبي وغيرهم، توزعتهم مدينتان، البصرة التي اتسمت بالتشدد، وكان على رأسها أبو عمرو بن العلاء، والكوفة التي اتسمت بالتساهل والنحل، وكان على رأسها حمّاد الراوية، وهو متهم بالنحل والوضع. ومع ذلك فإننا نجد كثيراً من الرواة الثقات في الكوفة كالمُفضَّل الضَّبي، كما نجد رواة متهمين في البصرة كخلف الأحمر.

و قد كانت الرواية شفوية في البداية، ثم انتقلت إلى أن تكون كتابية في أوائل القرن الشاني الهجري زمن أبي عمرو بن العلاء وحماد الراوية. كما يرجع الفضل في تدوين الشعر الجاهلي تدويناً منهجياً قائماً على التجريح والتوثيق إلى الأصمعي وأبي عمرو الشيباني وابن الأعرابي، ولم يكتفوا بجمع شعر كل شاعر على حدة فقط، وإنما جمعوا شعر بعض القبائل أيضاً مثل ديوان الهذليين الذي رواه السكري المتوفى عام ٢٧٥هـ، وهو أهم رواة النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى إذ جمع دواوين كثيرة.

وهكذا استمرت الرواية جامعة بين المشافهة والتدوين، وإذا كانت كفّة المشافهة راجحة في البداية، فإن كفّة التدوين قد رجحت فيما بعد، وإن لم تستغن إحداهما عن الأخرى، ذلك أن الرواة كتبُ ناطقة

مؤرخ حلب العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ

متحركة، والكتب رواة صامتون ساكنون، وكلُّ منهما يمكنــه أن يؤدي المهمة التي يقوم بها الآخر بعامة.

وفي العصر الحديث كان الشيخ محمد راغب الطباخ من أوائل الذين تتبهوا إلى أن ثمة شعراً غزيراً مهماً، قد ضاع، لشاعر متميّز من شعراء حلب في عصر سيف الدولة الحمداني، ذلك العصر الذي يُعدُّ مع عصر الأيوبيين أهم العصور الأدبية التي شهدتها مدينته حلب الشهباء التي أحبها وأحبته حباً جمّاً، وهذا الشاعر هو الصنوبري، أبو بكر، أحمد بن محمد ابن الحسن بن مرار الضبي الحلبي، المتوفى عام (٣٣٤ هـ = ٩٤٦ م).

ويحدثنا الشيخ محمد راغب الطباخ عن هذا الأمر ببساطة وعفوية وتواضع وصدق فيقول: ازدهرت الآداب والعلوم في بلاط سيف الدولة الحمداني، وذلك لعنايته بالعلم وأهله والأدب وذويه وازدحام أقدام العلماء والأدباء في حضرته ومباراتهم بعضهم لبعض حبّاً منهم بالتفوق ونوال الشهرة الواسعة وبعد الصيت، وقد كان من أفراد ذلك العقد البديع وأفذاذ ذاك العصر الزاهر أبو بكر، أحمد بن محمد بن الحسن المعروف بالصنوبري الحلبي، أحد شعراء سيف الدولة وندمائه والمقدّمين عنده والمقرّبين لديه ومن خُزّان كتبه، وكان أحد من تجمّل لديه ومن خُزّان كتبه، وكان أحد من تجمّل لديه

به عصر وسار في البلاد شعره، وتناقله أهل العلم والأدب في كتبهم، وحفظوه في صدورهم، واستشهدوا بالكثير منه. (٢)

ثم يتابع العلّامة الطباخ قائلاً: وكان ممن تصدى لجمع شعره الإمام الصُّولي، فجاء في مئتي ورقة، كما ذكر ابن النديم في كتابه الفهرست، ولكنه ضاع ولم يصل إلينا .(٢)

ولم يقرر الشيخ الطباخ هذه النتيجة بسهولة وعجلة، وإنما قالها بعد بحث وتنقيب في مكتبات سورية ومصر، وبعد سؤال بعض فضلاء عصره من عرب ومستشرقين، ولم يكن ذلك سهلاً في أيامه آنذاك.

وبعدما يئس من الوصول إلى الديوان قام بجمع شعره متبعاً خطوات الأجداد في ذلك، وكانت بداية هذا المشروع في أثناء تأليف لكتابه الكبير إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، إذ رأى له ترجمة طويلة فيما يلى:

- تاريخ دمشق لابن عساكر.
- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي
  - معجم البلدان لياقوت الحموي
- الدر المنتخب في تاريخ حلب المنسوب لابن الشحنة وغيره من المصادر.(١)

فتجمّع لديه عدد وافر من أشعار الصنوبري أكبر من أن تتحمّله ترجمته في كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء،

لذلك قرر أن يتصفّح ما لديه وما يمكنه الوصول إليه من الكتب والمخطوطات ليكمل جمّع ما يستطيع جمعه من أشعاره ليجعله في ديوان واحد، وقد زاد عدد المصادر التي رجع إليها وأفاد منها على خمسين كتابا مطبوعاً ومخطوطاً، وهو عدد كبير جداً في ذلك العصر يدل على همة قعساء لا تعرف الكلل ولا الملل.

وبعد جهود مضنية، وبخاصة في زمانه الـذي كان يفتقر إلى مـا عرفه عصرنا من وسائل حديثة تسهِّل على الباحث الكثير من الصعوبات التي كانت مستعصية آنذاك، استطاع أن يجمع، من بديع نظم الصنوبري ولطيف أخباره ومُلَحه، جملةً وافية تعرب عن فضله الجمّ وأدبه الغزير وشاعريته، وأنه كان علماً من أعلام حلب وقطباً من أقطاب أدبائها، الأمر الذي جعله يوجب على نفسه أن يرفع عنه غبار النسيان في زوايا الإهمال، وأن يعيده إلى الصدارة حيث ينبغي أن يكون، ليطّلع عليه أهل القرن العشرين ومن بعدهم، وليواصلوا البحث عن ديوانه وعن أشعاره، وقد وصل ما جمعه من الأبيات إلى ستمئة بيت، جمعها في ديوان سماه «الروضيات» لأن صاحبه قد عُنى بوصف الرياض والطبيعة، وطبعه في مطبعته العلمية بحلب سنة ١٣٥١هـ-١٩٣٢م في اثنتين وسبعين صفحة.

قدّم العلّامة الطباخ للروضيات بمقدمة مستفيضة قيّمة تحدث فيها، فضلاً عن قصته مع شعر الصنوبري، عن اسم الشاعر وسبب تسميته بالصنوبري، وهو: أن جده الحسن بن مرار كان صاحب بيت الحكمة زمن خلافة المأمون، فجرت له بين يدى المأمون مناظرة، فاستحسن كلامه وحدة مزاجه، فقال له: انك لصنوبري الشكل، يريد بذلك الـذكاء وحدة المـزاج(٥). كما تحدث العلَّامة الطباخ عن حياة الصنوبري وتجواله في البلاد ونفسه التي كانت تحب الجمال وتألف الرياض وتميل الى الغناء والدعابة ومعاشرة أهل الأدب مما أكسبه ظُرِفاً في شمائله وخفة في روحه وصفاء في ذهنه ورقة في طبعه ودقة في خياله، ولقد شحَذَ ذلك قريحته فاستخرج دقائق المعاني والتشبيهات البديعة، وسَهُلَتُ له حزونها، فأتى بالسهل الممتنع في وصفه للرياض والحياض والأنهار والأزهار، ووافانا بجملة مستكثرة في هذا الباب لا تجدها في شعر غيره، وصار هو المشار إليه في هذا النوع وهو الأمام فيه. (٦)

كما تحدث العلّامة الطباخ أيضاً عن منزلة الصنوبري بين أئمة الشعر والأدب مستعيناً بالمصادر الكثيرة التي تعامل معها ونقل منها بصبر ودقة وموضوعية، ومما نقله منها:

قول الخوارزمي في تبيان فضله ومنزلته، وهو: «من روى حوليّات زهير، واعتذاريات النابغة، وأهاجي الحطيئة، وهاشميات الكميت، ونقائض جرير، وخمريات أبي نواس، وتشبيهات ابن المعتز، وزهديات أبي العتاهية، ومراثي أبي تمام، ومدائح البحتري، وروضيات الصنوبري، ولطائف كشاجم، ولم يخرج إلى الشعر فلا أشبّ الله قرنه». (٧)

وأنه -أي الصنوبري - كان يُسمّى بحبيب الأصغر -أي أبي تمّام - لجودة شعره. (^) ووصَفُ محمد بن شرف القيرواني له، في كتابه مسائل الانتقاد، بقوله: وأما الصنوبري ففصيح الكلام غريبه، مليح التشبيه عجيبه، مستعمل لشواذ القوافي، يغسل كدورتها بمياه فهمه الصوافي، فتجلو وتدق، وتعذب وتحلو وترق، وهو وحيد جنسه في صفة الأزهار، وكان في بعض أشعاره يتخالع، وقد مدح وهجا، وسرَّ وشجا، وأعجب شعرُه وأطرب، وشرق وغرّب، ومدح من أهل إفريقية أمير الزاب (^)، جعفر بين علي مُنفِق سوق الآداب، فوصله بألف دينار، بعثها اليه مع ثقات التجار. (())

ثم ثناء المتنبي، وهو الذي لا يعجبه العجب، عليه أمام ابن جني وتقريظه والثناء عليه بما يُقال في مثله من الثناء.(١١)

كما تحدث العلّامة الطباخ أيضًا عن سبب تفوّقه في وصف الرياض، وهو لأنه توافق مع طبعه، كما تفوّق أبو نواس في وصف الخمر والمتنبي في الأمثال وذم الزمان وأهله وأبو تمّام في التصنيع لتوافق كل منهم مع ما أجاده (٢٠٠). وهذه ملاحظة دقيقة تدل على مدى فهمه ودقته.

وبعد تلك المقدمة المهمة انتقل العلّامة الطباخ إلى ذكر أشعار الصنوبري، فبدأها بذكر أول شعر قاله، وهو(٢١):

كم قال لي الشوقُ: قَضْ لِتَلْثِمَهُ

فقالَ خوفُ الرقيبِ: لا تقفِ فكان قلبي في زِيِّ مُنعطِفٍ

وكان جسمي في زيً مُنصرِفِ وبعد ذلك رتب العلّامة الطباخ بقية أشعار الصنوبري ترتيباً موضوعيّاً، فانتقل إلى وصفه للرياض وما فيها من النبات والورود والسحاب والمطر وغير ذلك، ثم وصف ميادين حلب وما قيل في حلب من مدح مثل قوله(١٤٠):

احبسا العيس احبساها

حلبٌ بدرُ دُجَ عَ أَنْ مهاها حلبٌ بدرُ دُجَ عَ أَنْ مُها اللهِ أَهْ رُهُ قُراها

حبّدا جامعها الحا مع للنفس تقاها قبلةٌ كرّمها الله ـــه بـــنــور وحــبــاهـــا أنا أحمى حلباً دا

> راً وأحمي من حماها أيُّ حُسْسِن ما حوته حلبٌ أو ما حواها زُنِّ نَتُ حَتَى انتهت

> في زينة في منتهاها حالبُ أكرمُ ماأوًى

> وكريمٌ مَنْ أواها فاخرى يا حلبُ المُدُ

نَ يَــزدُ جِـاهُـك جاهـا انَّهُ انْ تَكِنَ الْمُدُ نُ رخاخاً كنت شاها

ثم وصف البلاد والقرى والمتنزهات مثل بطياس والصالحية قرب الرقّة ودير مُــرّان وباب جبرون وداريّا ودير العذاري في العراق وغيرها، ثم وصف نهر قويق، ثم انتقل الى غزلياته، وإلى شكواه من الزمن ووصف الحسود والشيب والشباب، ثم انتقل إلى المطربات، أي إلى الأبيات التي يطرب الإنسان لسماعها.

كما ذكر العلامة الطباخ وصف الصنوبرى للعقل والذباب والهر والشراب

والشروق والخريف والعوجان، وهو ما يفيض عن قويق خارج باب أنطاكية، والدولاب والثنايا والخد والسفرجل وبردى ودمشق ونهرى الهنيّ والمريّ قرب الرقة والرافقة وغيرها.

وحرصاً من العلَّامة الطباخ على تبيان فضل شعر الصنوبري فقد ذكر، بين قصائده ومقطوعاته التي جمعها له، موضوعين:

- أخذ بعض الشعراء لبعض معانيه مثل السريّ الرفّاء وابن الوردي.(١٥)

- استشهاد علماء البلاغة بشعره. (١٦)

ثم ختم العلامة الطباخ هذه الروضيات باستدراكين، هما:

- تتمة لبحث استشهاد علماء البلاغة بشعر الصنوبري الذي كان قد ذكره من قبل، وعلَّق على ذلك، ببساطة وعفوية، بقوله: سهونا عن وضعها في محلها .(١٧)

- ذكَّـرُهُ لصديقه كامل الغزى الذي كان قد تصدّى لجمع شعر الصنوبري، ولكنه لّـا علم بشروع العلّامة الطباخ بطباعته أرسل اليه ما كان قد جمعه من أشعاره، فقابله العلّامة الطباخ مع ما لديه فوجد مقطوعتين ليستا عنده فأضافهما شاكراً منوِّهاً بذلك أمانة وعرفاناً .(١٨)

وهكذا انتهى مجموع شعر الصنوبري، وجاء الكتاب في اثنتين وسبعين صفحة من



# مؤرخ حلب العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ

الحجم العادي، جمع فيه ستمئة بيت، وطبع في المطبعة العلمية في حلب التي كان يملكها العلّامة الطباخ، وعلى نفقته سنة ١٣٥١هـ – ١٩٣٢م.

ولا شكّ في أن لصنيع العلّامة الطباخ سمات كثيرةً، أهمها:

- سمّى العلّامة الطباخ مجموعه بالروضيات وأتبعها بقوله: «وهي ما جمعه محمد راغب الطباخ»، وكان ذلك تمييزاً علميّاً دقيقاً منه بين صنيعه هذا من جهة وتحقيق ديوان كامل مخطوط لشاعر من الشعراء من جهة أخرى. وتصرُّفُه هذا يتسم بالدقة العلمية والموضوعية، إذ ثمة فروق عدة بين مصطلح (الديوان) ومصطلح شعر أو مجموع أو غيره. (١٩)

- سار العلّامة الطباخ على خُطى جامعي الدواوين في القرون الهجرية الأولى وهداهم بعامة، إذ عدَّ المصادر رواة صامتين أخذ منها أشعار الصنوبري، وهذا ما فعله كثير من جامعي الدواوين في العصر العباسي.

- لم يكن العلّامة الطباخ ناقلاً فقط، وإنما كان ذا شخصية إيجابية واعية خبيرة تُعمل العقل فيما تنقل، ونجد ذلك في أماكن عدة، منها تقديره لعدد أبيات ديوان الصنوبري الذي كان ضائعاً آنذاك بأربعة آلاف أو خمسة آلاف بيت.(٢٠)

- ذَكُرَ المصادر التي اعتمد عليها وأخذ منها ما أخذه من شعر، مع رقم الجزء والصفحة إن كانت مطبوعة، وحدّد موضع الإفادة إن كانت مخطوطة، وذكر اسم العالم الذي أفاده إن كان رجلاً مثل الشيخ كامل الغزي(٢٠) وقاضي اللاذقية الشيخ محاسن الأزهري(٢١) والمستشرق الألماني سالم الكرانكوي.(٢٢)

- ذكر مكان المخطوطة التي أفاد منها ووصفها .(۲۳)

- اعترف بفضل من قدّم له يد المساعدة، كَثُرت أو قلَّت، وشكره (٢٤)

- وضع حواشي مناسبة، وهي، بموجزها ومطولها، مفيدة تدلَّ على علم جمّ ودراية واسعة.

- رتّب الأشعار حسب الموضوعات، ولكنه لم يكن دقيقاً في ذلك، ولم يَسِرُ حسب خطة معتمدة. ولا يضير الرائد ذلك.

- ربط بين شعر الصنوبري وصاحبه ونفسه وزمانه ومكانه وبيئته ومعاصريه، وبين دور سيف الدولة في موضوعات شعره من روضيات وغيرها، وهو أنه لم يكن يستجيد شعر المدح فقط، وإنما كان يستجيد الشعر الجيد أيّاً كان موضوعه. (٢٥)

- اتسم العلامة الطباخ بدقته العلمية اللافتة للنظر، ونجدها في:

- تنبيهه إلى أن كتاب نهاية الأرب وكتاب المسائك والممالك الذي اعتمد عليهما لم يكونا قد طُبعا كاملين آنذاك.

- وفي تنبيهه على التصحيف والتحريف، وعلى الفروق بين النسخ. (٢٦)

- وفي ذكر موضع البيت أول مرة عندما يرد ثانية.

- واستدراكه على ابن النديم في تصحيح اسـم الصنوبـري، إذ ورد عنـده (محمد) فصوّبه الى (أحمد).(٢٧)

- وترجيحه بين الروايات. (٢٨)

- كان ذا شخصية حاضرة على الرغم من اعتماده على أقوال الأوائل، اتسمت بالتواضع ومحبة الخير، تريد أن تمدّ يد العون للقارئ (٢٩)، ومن ذلك أنه ذكر أماكن وجود المخطوطات وأوصافها ليفيد منها من يريد.

- كما اعترف بكل تواضع أن عمله هذا لا يمكن أن يأتي تامّاً، شأنُه في ذلك شأن كل عمل رائد، لا يكمل إلا بعد كرِّ السنين وتعاقب الأجيال، ثم دعا العلماء أن يقتفوا أثره ويزيدوا على ما جمعه ويبحثوا عن شعر الصنوبري في غير الأماكن التي بحث فيها. إنها الدقة والموضوعية والإيثار والرغبة في إثارة الهمم وروح العالم المتجرد للعلم، والذي جمع بين العلم الموسوعي والخلق الحسن وحب الخير (٢٠)

ولقد أثمرت دعوته هدده، بعدما مهد الطريق لمن جاء بعده، فسار على خطاه عدد من الباحثين، منهم إحسان عباس الذي اهتدى إلى جزء من ديوان الصنوبري في كلكتا، فحققه وأضاف إليه الأشعار التي جمعها من المصادر، ثم لطفي الصقال ودرية الخطيب اللذان جمعا بعض أشعاره أيضاً، ثم ضياء الدين الحيدري، ثم نوري حمود القيسي وهلال ناجي، وربما كان هناك غيرهم، كلهم حاول أن يكمل صنيعه مستجيباً لدعوته الكريمة.

وفضلاً عمّا تقدم سار على خطى العلّامة الطباخ كثيرون تصدوا لجمع شعر كثير من الشعراء الذين ضاعت دواوينهم، منهم على سبيل المثال لا الحصر: الدكتور عبد الكريم الأشتر في شعر دعبل بن علي الخزاعي والدكتور فخر الدين قباوة في مستدركه على ديوان الأخطل التغلبي، والدكتور وليد قصاب في ديوان محمود الوراق، والدكتور أحمد فوزي الهيب في جمعه لشعر ابن أحمد فوزي الهيب في جمعه لشعر ابن جابر الأندلسي، ثم للمستدرك على ديوان ابن الوردي. وهذا كله يعود الفضل فيه إلى العلّامة محمد راغب الطباخ، لأنه كان الرائد بعدما أحيا بصنيعه في الروضيات سُنة بعدما أحيا بصنيعه في الروضيات سُنة بعدما أحيا بالسيان.



### الهوامش

- ١- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ١٠/١-١٤
  - ۲- الروضيات، ص٨.
    - ٣- المصدر نفسه.
  - ٤- المصدر نفسه، ص.٩.
  - ٥- الروضيات، ص١٢.
  - ٦- الروضيات، ص١١.
  - ٧- المصدر نفسه، ص١٣٠.
  - ٨- المصدر نفسه، ص ١٤.
- 9- كورة عظيمة ونهر جرار بأرض المغرب على البر الأعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواطئة بين تلمسان وسجلماسة والنهر متسلط عليها، وقد خرج منها جماعة من أهل الفضل، وقيل إن زرعها يحصد في السنة مرتين. معجم البلدان ٣/٤٢٠.
  - ١٠- الروضيات، ص١٦.
  - ١١- المصدر نفسه، ص١٧.
  - ١٢- المصدر نفسه، ص١٢.
  - ١٣- المصدر نفسه، ص١٨.
  - ١٤- المصدر نفسه، ص٣٣- ٤٢.
  - ١٥- المصدر نفسه، ص٥٥-٥٥.
  - ١٦- المصدر نفسه، ص٥٥ وما بعدها.
    - ١٧- المصدر نفسه، ص ٧١.
    - ۱۸ المصدر نفسه، ص۷۲.
    - ١٩- المصدر نفسه، ص١٠.
    - ۲۰ المصدر نفسه، ص۸.
    - ۲۱ المصدر نفسه، ص۷۲.
    - ٢٢ المصدر نفسه، ص٣٣.
    - ٢٣- المصدر نفسه، ص٢٥.
  - ۲۲- المصدر نفسه، ص۱۳ و۸۸ و ۲۰.
    - ٢٥- المصدر نفسه، ص ٢٥ و٧٢.
    - ٢٦- المصدر نفسه، ص١٠ و١١.
  - ٧٧- المصدر نفسه، ص١٩ و٢٠ و٢١.
- ٢٨- المصدر نفسه، ص٨، والفهرست ١ /١٦٨. (تح. عبد الرؤوف وجلال. الهيئة العامة لقصور الثقافة. مصر ٢٠٠٦).
  - ٢٩- المصدر نفسه، ص ٢١ و ٤١.
  - ٣٠ المصدر نفسه، ص ٩، حاشية ١.
    - ٣١- المصدر نفسه، ص ١٠.





د. عبد الإله نبهان

العقاد مفكر وأديب وناقد وشاعر، كان اسمه في عصره ملء السمع والبصر، وله في التأليف إبداع ما يزال حياً. وكتبت عنه عدة أطروحات جامعية. وكتب الدكتور عبد العزيز شرف كتاباً وسمه بـ «عصر العقاد» كما يقال عصر الجاحظ وعصر المتنبى.

ولد العقاد: عباس بن محمود بن إبراهيم العقاد في «أسوان» عام ١٨٨٩م. نال الشهادة الابتدائية عام ١٩٠٣، وعند هذا الحد انتهى تحصيله الرسميّ ليعتمد على نفسه، وقد أفاده أنه عمل عام ١٩٠٧ بصحيفة الدستور التي

اديبوناقد سوري.

العمل الفني: الفنان جورج عشي.



كان يصدرها «محمد فريد وجدي» (١٩٥٨ – ١٩٥٤) فأقبل على المطالعة بنهم بالعربية والإنكليزية وبعد توقف الصحيفة جعل العقاد ينتقل من صحيفة إلى أخرى حتى استقر به العمل في صحيفة البلاغ ثلاثة عشر عاماً.. وفي عام ١٩٢١ أصدر مع صديقه إبراهيم عبد القادر المازني كتاب الديوان في الأدب والنقد، وفي تلك الفترة أصدر دواوينه الشعرية الأربعة. وفي عام ١٩٣٥ تفرع للتأليف وكان إنتاجه غزيراً. وانتخب عام ١٩٤٠ عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة وعضواً بمجلس الشيوخ العربية بالقاهرة وعضواً بمجلس الشيوخ ١٩٤٠ ومنح جائزة الدولة التقديرية عام ١٩٦٠ وتوفي في ١٩٦٠ آذار، مارس /١٩٦٤.

لم يفرد العقاد مؤلفاً خاصاً لقضايا اللغة، ولكنه جمع بعض الآراء والمقالات في كتيب سماه أشتات مجتمعات في اللغة والأدب ١٩٦٣م، ونثر بعض آرائه جواباً عن أسئلة وردت إليه، وفي بعض صفحات كتبه عندما يعرض لتفسير كلمة أو مناقشة مسألة. وقد اخترنا في هذه المقالة أن نستعرض بعض ما ورد في ثنايا بعض كتبه الكثيرة.

ففي كتابه «إبليسس» يعرض لأسماء الشيطان الأكبر ممثل قوة الشرفي كل لغة من لغات الحضارة، ويقول إن الرأي الغالب

أن اسم «الشيطان» هو أشهر هذه الأسماء لأنه ورد في كتب الديانات الثلاث ودخل في تعبيرات اللغات الأوروبية المتداولة بلفظه المنقول عن اللغات السامية. ويقول إن الرأي الغالب أن كلمة «الشيطان» عبرية الأصل، وهي بمعنى الضد والعدو، ومن أسباب ظن من رأى هذا الرأي أن العبرية هي لغة اليهود، وأن ديانة موسى سابقة للمسيحية والإسلام وهذا الرأي لا يصدق إلا في حالة واحدة وهي أن يكون اليهود أصلاء في الكلام عن الشيطان لم يسبقهم أحد من المشارقة إليه. ولكن هذا لم يثبت، بل قد يكون الثابت خلاف ذلك لأن اليهود وصفوا الشيطان بعد هجرتهم إلى بابل، وليست طريق بابل موصدة دون الأمم السامية من غير اليهود.

بعد هذا العرض يقدم العقاد اجتهاده في هذه الكلمة معتمداً الاشتقاق اللغوي، يقول:

والأرجـح عندنـا أن الكلمـة أصيلة في اللغـة العربية قديمة فيها، لا يبعد أن تكون أقدم من نظائرها في اللغة البابلية، ذلك أن اللغة العربية اشتملت على كل جذر يمكن أن يتفرّع عنـه لفظ «شيطان» على أي احتمال وعلى كل تقدير.





الجانب المقابل قد نلحظ في مقابلة الخير بالشر من جانب الشيطان، وشاط بمعنى احترق وتلف، وأشاطه بمعنى أهلكه وأتلفه، وانطلق شوطاً أى ابتعد واندفع في مجراه، وشطن أي ابتعد فهو شيطان على وزن فيعال..

ومن أشهر أسماء الشيطان في العربية كلمة «إبليس» وهي كلمة دالة بين الناس على الدسّ والفتنة والدهاء والسعى بالفساد «ولم تحمل كلمة واحدة من دلالتها اللغوية أكثر مما حملته هذه الكلمة مستعاراً من صفات ابليس في العقيدة الاسلامية».

وأورد رأى بعض الغربيين من كون أصل هذه الكلمة يونانياً وأن أصلها ديابلوس

Diabolos التي تفيد معني الاعتراض والدخول بين شيئين، كما تفيد معنى الوقيعة. وهنا يعلق العقاد بأنه ليس على يقين من انقطاع الصلة بين الكلمة اليونانية والكلمة العربية، ولكننا على يقين أن شخصية إبليس تتوقف على الدلالة التي تستفيدها من مادة الإبلاس أي فَقُد الرجاء، لأن ضياع الأمل ألزم صفات إبليس على ألسنة الخاصة والعامة، فليس هناك أشهر من المثل الذي يضرب بانقطاع أمل إبليس في الجنة، مرادفاً لمعنى الأمل الضائع. فإبليس ضيّع الرجاء



والشيطان ضيع الحق. (كتاب إبليس)

ويقف عند كلمة «السنغال» (يوميات ٤: ٥٧) التي كثيراً ما نسمع اسمها يتردد فيقول: إن السنغال هي ضهاجة التي نقراً أخبارها في تواريخ المغرب والأندلس، ينطقها الأوروبيون «سناجة» ويضيفون إليها علامة النسبة فتصبح «سناجال» وسنجال وسنغال وهي في نطقنا في تراثنا: صنهاجه ننطقها مغلوطة «سنغال» على اختيار منا، وهم إنما يغلطون فيها مضطرين.

ومن المباحث الطريفة وقوفه عند لفظ «الماظـة» (يوميـات ٣: ٤٨٢) فهناك مطار الماظة كما نعرف، قال: ويوشك أن يصححها بعضهم بألماسـه متحذلقاً، ويـرى أن هذه الكلمـة ولدت غلطـة وعاشت حتى طردت الصواب ثم يحدثنا عن أصلها فيقول:

كانت الصحراء المجاورة للقاهرة «مخزناً» لقطارات السرّام، وكان المهندسون الإيطاليون والبلجيكيون يكتبون المخزن «ماجزا» magazine وينادون بإرسال القطارات إلى «الماجزا» وتسليمهم العهدة في «الماجزا» وحضور السواقين وعمال التذاكر إلى «الماجزا» فولدت «الماظة» من طريق هذا التصحيف. ولم يشك الكثيرون بعد ذلك في أنها مأخوذة من (الألماظ) لسرِّ مجهول.

ويقف عند كلمة «أسوان» ويقول إنها كانت تكتب «أصوان»، ويقول بعضهم في تأصيلها إنها من الصوان لأن أصوان في الحق بلد الحجر «الصوان».

أما الذين يكتبونها بالسين «أسوان» فيرون أنها من الأسى والحزن.. ولماذا يكون الأسى والحزن؟ يجيبون: إن ذلك من الغربة وبعد المكان.. والأمر بكل بساطة أن اسم أسوان من سوين ومعناها السوق عند الأقدمين.

واستخدم العقد بعض الكلمات في كتابه «عبقرية الإمام علي» منها: حانقون جمع حانق كما استخدم كلمة «فشل» بمعنى أخفق. وسئل أيجوز أن نأتي باسم الفاعل من حنق على حانق فأجاب بقوله: (يسألونك

وجوابي: نعم يجوز أن تأتي باسم الفاعل من حنق على حانق، لأنه لا يكون اسم فاعل إلا إذا كان على هذا الوزن. وجوازه ثابت بالنص وثابت بالقياس الذي لا يُرد، واستشهد بقول الزمخشري في كتابه المفصل عندما قال في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل: وهي تدل على معنى ثابت، فإن قصد الحدوث قيل: هو حاسن الآن أوغداً وكارم وطائل ومنه قوله تعالى:

« وَضَآئِــَّقُ بِهِ صَــدُرُكَ» (هود ١٢:١١) وجاراه في ذلك شارحه ابن يعيش وغيره من كبار النحاة.

قال: فإذا صح في كرم التي تدل على الثبوت أن يقال: كارم للدلالة على الحدوث، فذلك أصح وأولى في حنق التي ليس فيها معنى من معانى الثبوت.

ويتابع مناقشته الجدلية للتدليل على صحة استعمال حانق فيقول:

بل نفرض أن النصوص التي وردت بمنع «حانق» وما شابهها وجزمت بخطئها على طريقة النحاة أحياناً في تخطئة بعض الصيغ والأوزان، فمن الواجب في هذه الحالة على خادم اللغة العربية أن يخالف النحاة ويخالف السماع الناقص تكملة له بالقياس الصحيح الذي لا محيد عنه.

إن هناك من يحنق من حادث يعرض له فيكون حانقً وبين من يلازمه الحنق في طباعه وأخلاقه فيكون حَنِقاً -على الصفة الشبهة التى تلازم موصوفها-

فالنص يجيز الصيغة، والقياس يوجبها عند منع النص، وهو غير مانع.

أما «فشل» بمعنى أخفق فان بعض اللغويين من المتشددين لا يجيز استعمالها بهذا المعنى، ويقصرون معناها على ما وردت عليه في القرآن الكريم.

وهـو يـرى أن هـنه الكلمة قـد شاع استعمالهـا بمعنى أخفق حتـى غطى هذا الاستعمال علـى المعنـى القـديم للكلمة مع تقـارب المعنيين أصلاً حتـى ليجوز أن يحمـل أحدهما قصد الآخر.. لأن التراخي والخواء والضعـف قريبة كلها من الحبوط والاخفاق.

وهــذا التحول أو تجــدد المعاني حسب العصور سُنّـة لا تحيد عنها لغة من اللغات وفي مقدمتها اللغة العربية، ولو أننا أخذنا ألف كلمــة من المعجم وتعقبنا معانيها في العصــور المختلفة لمــا وجدنا خمسين أو ستــين منها ثابتة على معنى واحد في جميع العصــور.. وربما غلب المعنى الجديد وبطل القديم وهو أصيل في عدة كلمات.

وضرب العقاد مشلاً على هدا كلمة (الجديد) فالشوب الجديد هو الثوب الذي قطع حديثاً، من جده فهو جديد أو مجدود.. ثم نُسيت كلمة الجديد بمعنى المقطوع، فلا ينصرف إليها الذهن الآن إلا بتفسير أو تعيين، وأصبحنا نعبر بالجدة عن أمور لا تقطع ولا هي من المحسوسات فنقول: المعنى الجديد والفكر الجديد وما شابه ذلك، ولقد نسي الناس عبارة «خجل البعير» بمعنى تحير واضبحوا يستعملونها للحياء



الــني يشبه الخجل لأنــه يدعو إلى الحيرة والاضطراب.. كما أنهــم نَسُوا عبارة: كتبَ البعيرَ، بمعنى قيــده، وأصبحت تطلق على الخــط في الورق، وهو في أصله مستعار من التقييد.

ويعلّق العقاد على كلمة «تضحية» المستعملة في أيامنا بمعنى الفداء فيقول: بأنه كان يشهد رواية «قيس ولبنى» للشاعر المجيد عزيز أباظة بك، فأعجبت بسلامة اللغة وصحة العبارة، ولكني لاحظت أنه استعمل كلمة تضحية بمعنى: فداء أو خسارة فقال:

التضحية عند العرب هي ذبح الشاة أو غيرها في وقت الضحى شم أخذت معنى الفداء أو القربان، لأن الناس ينحرون ذبائحهم في الضحى يوم عيد النحر الذي عرف من أجل ذلك بعيد الضحية.

«فإذا كنا نحن المتكلمين – ونعني أبناء العصر الحاضر – فلا ضير من تضمين الكلمة هذا المعنى بعد أن أخذته باستعارة معقولة، وكسبته بالاستعمال المتفق عليه بيننا».

ومن الحق أن لا نقتصر في نقولنا على تصحيح بعض الكلمات ومناقشتها لأنّ العقاد كان في أثناء ذلك يذكر بعض الأصول

التي يعتمد عليها في توجهاته، فهو يستخدم القياس ويميل الى جعله مطّرداً حيث يحسن الاطّـراد قال: واننا لخلقاء أن نغيط أنفسنا على أنّ اللغة العربية «منطقية» في اجراء القواعد على الأوزان حيث تتشابه المعانى وتتخالف أوزان ألفاظها، فقد يحمل الشيء على غيره في المعنى فيجمع كجمعه. وانظر مثلاً ماذا بلغ من هـذه النزعة المنطقية في أوزان الجموع وهي التي لا تجري على وزن واحد كصيغة اسم الفاعل، فليس في اللغة «هليك» بمعنى هالك ولا جريب بمعنى أجرب أو جريان أو جــرب، ولكنهم يقولون: هلكي وجربى قياساً على قتلى وجرحى ولدغى لأنها جميعاً تدلُّ على داء أو بلاء، وهذا هو منطق النحو العربي الذي ينطلق أحياناً مع المعانى ولا يتحجّر أبداً مع الحروف...

ومن طرائفه وقوفه لدن كلمة (يوميات ٤: ٨١) «صاندوتش» جواباً لمن سأله عنها بمدخل من مداخل الخبث، قال السائل:

سمعت أحد هيئة كبار العلماء في مسجد الحسين يقول في تفسير قوله تعالى: «وَزِنُواَ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ» (الإسراء: ١٧: ٣٥) إن الكلمة رومية (يونانية) كثر استعمالها بين العرب.. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يذكرها في كتابه فلماذا لا نبقى نحن الكلمة

الخفيفة اللفظ كالصاندوتش مثلاً بدلاً من شاطر ومشطور وبينهما طازج...

وتابع السائل قوله: وأقول هذا لأنني قرأت في الأسبوع الماضي (سنة ١٩٦٠) أن مجمع اللغة العربية جاءنا بكلمة «عرباض» بدلاً من إحدى الكلمات التي انتشر استعمالها، وقد قالت إحدى الصحف إن استعمال هذه الكلمة صعب جداً، فما رأي سيادتكم في هذا الموضوع...

فأجابه العقاد: يعلم الله والراسخون في العلم والذين يسمعون أخبار المجمع من غير طريق القافية البلدية «أن الشاطر والمشطور والطازج بينهما» شيء لم يخطر على لسان أحد من المجمعيين، وانما اختار المجمع كلمة «الشطيرة» لترجمة الصاندوتش، لأنها أصـح دلالة على المعنى وأخف على اللسان، اذا كان الأصل في كلمة «صاندوتش» أنها اسم رجل مقامر كان يلازم مائدة القمار ولا يفارقها ريثما يأكل وجبة الطعام في موعده، ولكن كان يطلب الخبز والجن أو اللحم وهو في مجلسه فيصنع منها الشطيرة التي سميّت باسمه ولم يحسن جلساؤه أن يختاروا لها اسماً غير اسم مَنْ يأكلها.. وعلَّق العقاد على ترجمة الكلمة بالشطيرة بأنها صحيحة جداً وخفيفة جداً وسهلة الشيوع وأطيب في الذاكرة من أكل السيد صاندوتش...

أما كلمة «عرباض» فهي ترجمة لكلمة «سبنيولا» وأخف منها وأولى بالاستعمال حين نريد التمييز بين القُفَل والمغلاق والرتاج والمترس والمزلاج وغيرها من أشباه هذه الأدوات القديمة والحديثة وهي على اختلاف.

وعرباض مع هذا ليست أثقل من عربات وعربون وعربين من الكلمات التي تحتوي أكثر حروفها وتتردد كل يوم على ألسنة الكبار والصغار وهي ليست، بعد، بأثقل من كلمة صاندوتش وقد استخفها صاحب السؤال.

ووقف عند كلمـة «القرش» (يوميات ٤: ٤٧٢) التـي اتجه بعضهم إلى التفتيش عنها في المعاجـم العربية فجعلوهـا من مادة (ق رش) التي تفيد جمع الشيء من هنا وهناك ثم ضم بعضه إلى بعض أو من التقريش وهو السعى لطلب الرزق والكسب.

وبين العقاد أن هذه الكلمة «قرش» لم تعرف بمعنى هذه العملة المتداولة قبل أيام الدولة العثمانية، وقبل الاتصال بين البلاد العربية وغيرها من الأقطار التي كانت تعاملها في شؤون التجارة الهندية والشرقية، سواء على شواطئ المتوسط أو على شواطئ القارة الأوروبية الغربية.

وبيّن أن القرش مأخوذ من كلمة جرمانية معناها: الكبير، ويطلقونها أحياناً على الدستة لاشتماله على اثنتي عشرة قطعة صغيرة. وأصله بتلك اللغة: جروش قطعة صغيرة. وأصله بتلك اللغة: جروش (جروشي) وتسربت بهذا اللفظ إلى ألسنة الترك وعملاء البندقية وجنوه وغيرها من أقاليم إيطالية التي كانت تتجر مع النمسا وألمانية ومعنا منذ القرن السابع عشر. ومن لفظ: جروش تحولت إلى جرش ثم تحولت في الكتابة إلى قرش كما تكتب الآن. وهذه الكلمة لا علاقة لها بمادة القرش والتقريش كما وردت في معجماتنا. ولم يعرف من قبل بمعنى العملة مستعاراً من هذه المادة على لسان أمة عربية.

وفي هذا السياق ذكر العقاد أصل بعض الكلمات المتداولة في مجال العملة:

فالجنيه مأخوذ من اسم بلاد غينيا لأنه صنع أول مرة من ذهب كان يستخرج من مناجم في تلك البلاد في القرن السابع عشر وكانت قيمته عشرين شلناً ثم زيدت القيمة إلى واحد وعشرين شلناً.

والريال: مأخوذ من اللغة الإسبانية نقلاً عن اللاتينية. ومعناه: الملكي أو السلطاني Regal ثم تحولت الجيم إلى ياء كما تتحول

في أكثر الكلمات الإسبانية المنقولة عن لغة اللاتن.

والمليم: كلمة فرنسية بمعنى جزء من ألف. فقد قدر الجنيه بمئة قرش وقدر القرش بعشرة مليمات.

باره: تركية بمعنى نقد أو فلوس ولعلها من pris الفرنسية وهي مادة تشتق منها كلمات القيمة والثمن والمكافأة والقبض والتناول مما له علاقة بالنقود وإليها ترجع كلمة «البريزة» في مصر وتساوي عشرة قروش.

ويشير العقاد إلى أن استخدام العرب لهذه الكلمات ذات الأصول الأجنبية لا يعني عجزهم أو فقر لغتهم فقد كان بإمكانهم أن يسموا الجنيه بالغاني والريال بالسلطاني والقرش بالكبير.. ولكن المسألة هي مسألة السبق إلى سك العملة وتداولها بين الأسواق العالمية.. وكانت الأمم قبل ذلك تتعامل بالدينار والدرهم.

والدينار لاتيني من كلمة عشرة. والثاني يوناني من كلمة درخم بمعنى قبض أو تناول وفي البحث عن أصل تسمية أبي الهول يقول:

قال المقريزي: إنه عرف أولاً: بلهيب، ويقول أهل مصر اليوم أبو الهول.

وفي كتاب عجائب البنيان: وعند الأهرام رأس وعنق بارزة من الأرض في غاية العظم تسمية الناس أبو الهول ويزعمون أن جثته مدفونة تحت الأرض، ويقتضي القياس بالنسبة إلى رأسه أن يكون طوله سبعين ذراعاً فصاعداً.

وظن بعض المحدثين أن هذا الصنم سمّي بأبي الهول بعد شيوع الأسطورة اليونانية المعروفة في مسرحية أوديب ملكاً...

ولم يثبت أن هذه الأسطورة شاعت في وادي النيل بعد شيوع الكلام باللغة العربية، ولم يكن الصنم القديم غولاً في عرف المصريين لأن عادة المزاوجة بين أجسام الحيوانات ورؤوسها قديمة جداً يرمزون بها إلى الأرباب تارة وإلى المزاوجة بين القوى الإنسانية والقوى الحيوانية تارة أخرى فمن المشكوك فيه كثيراً أن يكون للأسطورة اليونانية صلةً بأبي الهول.

ورجـح سليم حسن أن يكون «أبو الهول» مصحفاً عن برهول أو بوهول بمعنى مكان هول بالمصرية القديمة. أما كلمة هول فيرى الأستاذ سليـم أنها مصحفة مـن اسم إله كنعانى يسمّى

«هـورن» وأن عبادة هذا الإلـه نقلت الى اليونان وسميت باسمـه في مصر بلدة

«هورنو بوليس» التي كان سكانها من اليونان المتمصرين.

وبعد التنقيب عــثر على بعد ميلين عن أبــي الهــول في قريتــي هارونيــة البحرية وهارونيــة البحرية على حجـارة قد نقشت عليهـا نقوش (قرابين) بإحــدى اللهجات السامية موجهــة إلى الإله: هرون أو هارون أو هــاول أو هول، وأن الســكان كانوا أناساً من أرض فلسطين وما جاورها أقاموا بأرض الجيــزة حيث أقام فيها وفي البقاع المجاورة لها إلى جانب الصحراء أناس متتابعون من قبائل فلسطين وسيناء.

ويثني العقاد على تحقيقات سليم حسن ويتساءل: لماذا استبعد الأستاذ أن يكون اسم الإله الإله هـورن أو هول منقولاً مـن اسم الإله الفرعـوني (هـور) أو (هور) الـذي يسميه اليونان (هوروسس) لأنهم لا ينطقون الحاء، فإن شعوب الشرق الأدنى قد نقلت عن مصر عبادة الأرباب التي كانت تعبد في (منف) و (طيبة) ومنها الإله (اتون) الذي يرجح بعض المؤرخين أنه أصل الإلـه (أدوناي) بالعبرية والإله (أدونيس) باليونانية. ومنها على قول الأستاذ أحمد كمال اسم العُزى المنقول عن ايزيس وهي عُزى في لهجتها الفرعونية.

ويرى العقاد أن أقرب هذه الفروض

والتأويلات إلى القبول أن يكون معنى (أبو الهول) معبد هور. وأن تكون بلهويه وبلهيب وبلهوب التي وردت في كتب التاريخ العربية تصحيفات سابقة لشيوع الكلام بالعربية في وادي النيل. ثم تحولت إلى بى الهول وأبي الهول..

ومما يتصل بالأسماء من حيث نطقها جوابُه لمن سأله عن لفظ ليبيا أهو ليبيا أم لوبيا؟ فأجابه بأن هذا الخلاف يرجع إلى نطق حرف الواي Y باللغة الإغريقية، فإنها تنطق قريباً من نطق الـ U باللغة الإنكليزية أو قريباً من الواو المكسورة أو من الياء تتبعها الواو في لغتنا العربية..

وإن أقرب نطق لكلمة Lybia عند نقلها إلى العربية هو ليوبيا وكذلك تنطق Syria إذا نقلت إلى الحروف العربية.. ومع السرعة وكثرة التداول أسقط بعضهم الواو كما في ليوبيا فأصبحت ليبيا وأسقط بعضهم الياء من سيوريه فأصبحت سوريه.. وأشار ههنا إلى التحريف الذي لحق بكلمة (أسوان) كما أشرنا اليه.

ومما يلحظ عند العقاد سعة أفقه اللغوي، وعدم تزمته في قبول التجديد اللغوي على مستوى الألفاظ والتراكيب، وقبوله الكلمات الشائعة الاستخدام من الكلمات الأجنبية

حتى في الشعر، فقد كتب له أحدهم إنه قد مرّت به في أحد الدواوين العصرية كلمات ليس لها عندي مدلول: الأولى كلمة «يوتوبيا» في قصيدة أسطورة عينين:

عينان أم عوالم شاسعة؟ وبوبوبو أم دعوة للرحيل؟

باب إلى يوتوبيا الضائعهُ؟

ومعبد ينهي إلى المستحيل. والكلمة الثانية «مدوزا» في مقطع آخر

وأنها كما روى آخرون

من القصيدة نفسها:

بقية من أعين آفله

ما فيهما من قوة قاتلة ففسر له الكلمتين ثم قال: ولا حرج من استخدام هذه الكلمات في الشعر العربي، لأن كلمات كثيرة من قبيلها وردت في الكلام العربي الفصيح كالفردوس بمعنى الجنة والنينقس من الطيور الأسطورية، والنوروز بمعنى اليوم الجديد، ولكنه وجه الشاعر إلى وجوب تفسير هذه الكلمات لأنها ليست من كلمات اللغة التي يعرفها المتكلمون بها من أبنائها بغير اطلاع على قصتها في الأساطير الموروثة والملاحم القديمة، وقد يجهلها اليوناني الحديث بل يجهلها اليوناني الحديث بل يجهلها اليوناني الحديث بل يجهلها اليوناني القديمة

إن لم يكن له اطلاع على أساطير قومه، ويشبه ذلك في لغتنا كلام المتقدمين عن العنقاء وغيرها مما احتوت عليه الأمثال. ثم يختم رأيه بقوله:

وعندنا أن اتساع اللغة العربية لهذه التعبيرات ومواضع الاستشهاد بها ثروة حسنة تضاف إليها ولا تمسها في مادتها ولا في قواعدها..

وقد اشتمل الكتاب الوحيد الذي خصصه للقضايا اللغوية وهو كتاب «أشتات مجتمعات في اللغة والأدب» على تسعة عشر مبحثاً معظمها اتجه اتجاهاً مقارناً: كالتعريف والعدد في اللغة العربية واللغات الأوروبية والصفة في اللغة العربية والظرف في اللغة العربية والكتابة بالعربية وسنعرج قليلاً على مبحثه بمن بالعربية وسنعرج قليلاً على مبحثه بمن المقارنة بين اللغات الجملة الاسمية.

ذكر أن الجملة في اللغات الأوروبية يتقدم فيها الفاعل على الفعل، ولا يتقدم الفعل فيها إلا شذوذاً، وهذا أمر وصفي لا خلاف فيه، لكن بعض الغربيين – كما يقول – من أصحاب نزعة التصوف والتحليل النفساني الحديث يردون تأخير الفاعل في لغنتا إلى نوع من «القدرية» الشرقية التي تحيل كل شيء إلى الغيب... ومنهم من يرى

أن الاختلاف في مسألة الجملة الاسمية بين الأوروبيين وأبناء اللغة العربية مرده إلى الاختلاف في درجة الشعور «بالثبوت» للشخصية الإنسانية، فتقدم الفاعل في الجملة الأوروبية دليل على ثبوت مفهوم الشخصية في التفكير الأوروبي ولكنه ضعيف عند الشرقيين يسمري ضعفه من الفكر إلى اللسان كما يظهر من غلبة الجملة الاسمية على ألسنة الأوروبيين وغلبة الجملة الفعلية على ألسنة الناطقين بالضاد. وقد سمعنا هذا الرأي من مستشرق معروف بالقاهرة يميل إلى التصوف ويكتب في موضوعاته..

ويرى العقاد ضعف هاذا التعليل لأن الخطا فيه يتمثل بادعاء أن الفاعل له الغلبة في اللغات الأوروبية وذلك لأن مكان الفعل في تلك اللغات أثبت من مكانه في لغة الضاد، فإن الفعل قد يحدف في العربية كقولك رجل في الدار ويفهم منها ما يفهم من قولهم باللغات الأوروبية رجل يوجد في الدار.. والأوروبيون لا تتم عندهم الجملة بغير الفعل الظاهر.. وكل كلام خلا من الفعل الظاهر عندهم فهو لفظ غير مفهوم.

فغير صحيح إذاً أن اهتمام الأوروبيين بالفعل دون الفاعل أضعف من اهتمام الشرقيين أو اهتمام الناطقين بالضاد.



# آراء لغوية متناثرة في كتابات العقاد

وبعد تفصيل ينتهي العقاد إلى أن علة هذا الاختلاف أن العربية أوفى وأكمل من اللغات الأوروبية، وأن اللغات الأوروبية انتقلت من أطوارها الأولى إلى أطوارها التي ازدهرت فيها قبل أن تتنوع فيها أوضاع الكلمات والجمل على حسب موضوعات التفكير والادراك.

ومتى ثبت لنا الفرق بين موقع الفعل والفاعل في الجملتين الاسمية والفعلية

فالاكتفاء بالجملة الاسمية كما تقع في كلام الأوروبيين نقص منتقد وليس بالمزية التي تدل على الكمال والارتقاء. وليس في وسع من يفهم مواقع الكلم أن يجهل الفارق بين قولنا: محمد حضر وقولنا حضر محمد.

هذه جولة في كتب العقاد استللنا منها شيئاً من آرائه اللغوية المتناثرة ولا شك أن هناك نظراتٍ وآراء أخرى هي جديرة بالنظر والتدبر.





لسان الدين بن الخطيب وجه للغروب..

مصطفى أنيس الحسون

لاشك أن سقوط أي أمة من الأمم يسبقه سقوطها الفكري فكما تقاس الأمم بتراثها الفكري والحضاري وبكم مفكريها ونتاجهم فإن أي هزيمة لأمة من الأمم هي تحصيل حاصل لسقوطها الفكري وهزيمة مفكريها وعقلائها أمام متغيرات العصر ومتطلباته إن لم يكن التنكر لهم والخذلان كما حصل مع أبي خليل القباني وغيره ممن دفع ثمن فكره وإبداعه وتجديده.

🗫 باحث سوري.

العمل الفني: الفنان رشيد شمه.



«إن العلامة الميزة لاي تفكير بغض النظر عن خصائصها الفردية هي القدرة على تمييز ماهو جوهري والتوصل إلى تعميمات جديدة. فالتفكير لايقف عند تقرير وجود هذه الظاهرة أو تلك مهما كانت برّاقة وممتعة ومفاجئة.

وإنما يمضي إلى أبعد من ذلك من خلال نفاذه إلى عمقها والكشف عن القانون العام لتطور مجموعة من الظواهر من نفس النوع مهما كانت مختلفة من حيث المظهري.(١)

لعل خصائص التفكير السالفة الذكر لاتنطبق على أشكال التفكير الإنساني برمّته ولعلنّا قبل أن نتحدث عن أي شكل من أشكال الظلم الني يطال الفكر أو المفكر نستثني المقدّس الثابت الني لايقبل أي معتقد الجدل به إلا بحدود سمح بها المعتقد ذاته ضمن المنظومة المنطقية التي لاتفسد الحرية ولا تنال من الأسس.

إلا أن حرّاس المعتقد المزيّفون الذين يتنطعون دفاعا عمّا يصورونه مقدسا أو هـو كذلك فعلا لكن تشفيا مـن منافس أو تحطيما لمجتهد أو زيادة في إظهار حرص يبدي في النهاية عكس ماأريد له.

وخير دليل الفتاوى التي راحت تشرّق وتغرّب بطريقة استفرت مجتمعاتها قبل غيرها وأثارت حفيظة القريب قبل الغريب

وما هذا وذاك إلا استهائة بالمقدس في اللحظة نفسها التي يراد أن يبدو دفاعا وحماية في حين أن القراءة السليمة للمقدس تدفعنا إلى كل ماهو جميل وجليل.

«شكّل المقدس الديني تاريخيّا ومازال يشكّل مصدر القدرة والقوة وينبوع الخير والجمال. إنه حقيقة تفرض نفسها ضياء يبدد ظلام الكون وخيرا يفيض على العالم بأسمى المعاني وقدرة كونية تحرك نحو الوجود نحو آفاق سامية بلا حدود.... هذا المقدس يضفي على حياة البشركل المعاني السامية التي تتمثل في الحق والخير والخام ن الكوني. إنه يمثّل حاجة أساسية ضرورية ملحّة للبشر». (٢)

إذا هـو الرقص على حبال الكلمات وتجيير الحروف دون الدخول لعمقها دليلا وسلاحا يشهر في وجه من نريد هو على مايبدو دأب النفس البشرية أو النفوس المريضة منها منذ القديم فالتلاعب في الفهم بقصد التضليل آفة تهدد المجتمعات بغض النظر عمّن قصد بها فرداً أو أمة.

«إن تضليل عقول البشير هو على حدّ قول باولو فرير أداة للقهر...».(")

فالنفس البشرية الساعية للتفرد والسيطرة والتي تريد قهر الأفراد أو الشعوب كما نرى اليوم بقيام دول كبرى لإفراز مسميّات





حتى في المجتمع الغربي قديمه وحديثه وفي معرض الحديث عن الحكمة والفلسفة فيه نجد الحكماء نالهم ما نالهم من افتراء واتهام.

«لقد اتهم سقراط بالخروج على دين الدولة وبإفساد الشباب بتعاليمه ولكن ذلك لم يكن إلا اتهاما ظاهريا أما المأخذ الحقيقي للحكومة عليه فكان ارتباطه بالحزب الأرستقراطي الذي كان ينتمي إليه معظم أصدقائه وتلاميذه ولكن نظرا إلى أنّ الحكومة كانت قد أعلنت عن عفو عام فلم يكن من المكن توجيه هذه التهمة الله».(3)

وتأسيسا على ما سبق نسوق هنا قصة



الأديب الذي رأينا بمحنته محنة الأندلس ككل وفي سقوطه تداعيها وسقوطها.

قبل قرن ونصف من الغروب الأندلسي الدامي، توهج في سماء غرناطة علم من الأعلام الأفذاذ الذين اقترن مجد الأندلس بألق نبوغهم، فكان من أولئك الذين أراد لهم القدر أن يكونوا رمزا من رموز حقبة تاريخية، فيترجمون في حياتهم وفكرهم وأدبهم مصير أمتهم، أو أن يكونوا ظلا لوجهها المشرق في حقبة من الحقب.

وإذا رحنا نتلمس في عصر الغروب الأندلسي رمزا يختصر لنا القضية بفنه وحياته وإبداعه،وجدنا لسان الدين بن الخطيب يفسر وحده جانبا من جوانب ذلك الغروب في حياته القلقة وفكره الخصب على أنه لم يكن رمزا لعصر الغروب في حياته



فحسب وإنما في مماته، أليس من الغريب إذا أن يكون لسان الدين بن الخطيب وزير غرناطة سيفاً وقلماً، وخلاصتها طيباً وأريجاً، أن يقتل في سجن مظلم ويحرق في حفرة مظلمة على حافة قبره؟!

«أليس تاريخ غرناطة هو تاريخ لسان الدين كما ألمح المقري في نفحه (نفح الطيب) ألم تقتل غرناطة في سجن الفرقة المظلم، وتحرق كل محاكم التفتيش على حافة قبرها ١٤. (٥)

لاريب إذا من أنّ المتأمّل في الحياة التي عاشها ابن الخطيب يطلّع على الأجواء التي كانت تعصف بالحياة السياسية والفكرية والأدبية في غرناطة، وقد يمكن القول بجلاء إن الأدب لم يكن يوما من الأيام يعيش بمعزل عن الفكر وإنه لايمكن إغفال الجانب الفكري في المتراث الأدبي الأندلسي فليست الأندلس ابن درّاج وابن زيدون وابن خفاجة فحسب وإنما هي أبضا ابن حزم وابن طفيل وابن رشد، ولعل لسان الدين أنموذج واضح فمار تجربة صوفية أفضت به إلى ضرب من التمزق النفسي والتأمل الفلسفي اللذين تجليا في شعره:

«كان كل شيء يوحي بالغروب في مملكة غرناطة التي آل اليها مجد الأندلس منذ أن

دخل محمد بن يوسف المعروف بابن الأحمر قصر باديس في غرناطة تتقدمه الشموع (مههده مدالله المههدة الله أن خرج أبو عبد الله من قصره نادبا (۱۹۸۸هه) فقد انقضت أيام بني نصر فيما بين لعب بالصوالج عند (باب الرملة). وغارات سريعة تنقض على (البقاع). وحروب تتضرج بدماء بني سراج وجوار نصرانيات يسبين ويؤتى بهن إلى غرناطة. ومبارزات تدور بين فرسان ومدائن تستغلب ويفوز بها العدو كأنها عرائس سبايا لاتلبث صلوات الشكر المسيحية أن تسمع في العنراء سلاما يامارية (العذراء سلاما يامارية (المهادية العدراء سلاما يامارية (الهاد الضائعة وتتردد فيها ترانيم العدراء سلاما يامارية (الهاد الضائعة وتتردد فيها ترانيم

لقد بات على غرناطة أن تختتم ملحمة الأندلس المجيدة بعد أن فقدت روح الأيام الخوالي ولم يعد أمامها سوى أن تدافع يد القضاء أياما معدودات في انتظار النهاية: لكنها مع ذلك كانت حلقة الوصل بين عالم ماض وآخر آت إذ كمنت فيها روح العصور الأندلسية الزاهية: ثم ظهرت في تراث أولئك الذين قدر لهم أن يشهدوا الغروب الأخير من أعلام غرناطة وفي طليعتهم الأندلس المدين الذي قدر له أن يختم حوليات الأندلس المجيدة أقوى ختام وأعظمه في النفس وقعاً:

«في بلدة لوشة الراقدة على نهر (شنيل) الجميل ولد أبو عبد الله محمد بن عبد



الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد علي بن أحمد السلماني في الخامس والعشرين من شهر رجب سنة ٧١٣ هـ، في أسرة علم تنتسب إلى سلمان وهو حي من مراد من عرب اليمن القحطانية؟».(٧)

«وقد دخل الأندلس عقب الفتح منهم جماعة من الشام ومنهم سلف لسان الدين وكان هذا اللقب (السلماني) يغلب عليه ولاسيما في المغرب حيث كان يعرف «باين الخطيب السلماني» أما لقب لسان الدين فهو مشيرية وأما لسان الدين فيقول لنا اسن الخطيب في مستهل ترجمته لنفسه في «الاحاطة» انه لقب من الألقاب المشرفية بلسان الدين ولم يقل لنا متى وفي أي ظرف أسبغت عليه هذه الألقاب المستندة الى الدين والتي كانت ذائعة في عصر ابن الخطيب بالأخص في المشرق وبما أن «لوشة» كانت أضيق من أن تسع طموح لسان الدين فقديمم وجهه شطر غرناطة منذ حداثته وان كان ظلّ وفيّا لهد طفولته طوال حىاتە».(^)

وليس ثمة أخبار ذات دلالة معينة في نشاة لسان الدين، فهي كنشأة أي فتى في أسرة تمت بصلة إلى أمور العلم ونحن لا نعرف منها سوى أخبار تلقيه العلوم عن كبار أساتذة غرناطة في عصره ثم نجده على أثر

ذلك في القصر بعد أن قتل أبوه مع أخيه في موقعة «طريف» الشهيرة ٧٤١ هـ فلما كان الأب يعمل في ديوان الانشاء مع الرئيس أبى الحسن بن الجيّاب فقد سنحت الفرصة للسان الدين ودعي إلى القصر وكان ذلك بداية سطوع نجمه وزيراً وأديباً ولقد أمضى في صحبة ابن الجيّاب ثمانية أعوام تلقى فيها غالبا أصول الأدب من شعر ونثر وفي الوقت ذاته تلقى من الحكيم ابن هذيل فيما يبدو من رواية لابن خلدون مبادئ الفلسفة يقول ابن خلدون ملّخصا هذه المرحلة خير تلخيص بعد أن تكلُّم عن عمل والده عبد الله في خدمة ملوك بني نصير ونشأ ابنه بغرناطة وقرأ وتأدّب على مشيختها واختص بصحبة الحكيم المشهور يحيى بن هذيل وأخذ عنه العلوم الفلسفية وبرز في الطب والأدب وأخذ عن أشياخه وامتلاً حوض السلطان من نظمه ونثره ونبغ في الشعر والترسيل بحيث لا يجاري فيهما وامتدح السلطان أبا الحجاج من ملوك بني الأحمر لعصره وملا الدنيا بمدائحه وانتشرت في الآفاق فرقّاه السلطان إلى خدمته وأثبته في ديوان الكتّاب ببابه مرؤوسا بأبي الحسن بن الجيّاب شيخ العدويين في النظم والنثر وسائر العلوم الأدبية وكاتب السلطان بغرناطة واستبد ابن الجيّاب برياسة الكتّاب من يومئذ الى أن



هلك في الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين وسبعمئة فولَّى السلطان أبو الحجّاج يومئذ إلى ابن الخطيب رياسة الكتّاب ببابه مثناة بالوزارة ولقّبه بها فاستقلّ بذلك وصدرت عنه غرائب من الترسيل في مكاتبات جيرانهم من ملوك العدوة وهكذا يمكن عدّ سنة ٧٤٩ هـ ولسان الدين في السابعة والثلاثين بداية تألق نجمه كاتباً وشاعراً و وزيراً فقد ولي أثر وفاة شيخه رياسة الكتّاب ورياسة ديوان الإنشاء ورتبة الوزارة وارتقى أولى درجات السلطة في عهد أبى الحجّاج يوسف، أعظم سلاطين غرناطة ٧٣٣هـ الذي كان من أجلّة ملوك غرناطة فضلاً وعقلاً واعتدالاً، عالماً شاعراً يحمى الآداب والفنون وهو الذي أضاف الى قصر الحمراء أعظم منشآته وأفخمها، ومنذ موقعة طريف ٧٤١ هـ التي حدثت في عهده باتت غرناطة تعانى من مصائب في صراعها مع القشتاليين الذين كانوا يتربصون بها الدوائر على الرغم من نجدة بني مرّين وعلى رأسهم السلطان أبو الحسن المريني للمملكة كلّما هزّها أمر.

ولقد شاء القدر أن يتوفى السلطان أبو الحسن ٧٥٢ هـ وأن يكون لسان الدين سفير السلطان أبي الحجّاج إلى المغرب للعزاء بوفاة السلطان الذي لم يتوان قط عن نجدة غرناطة والذي كان من أعظم أعماله

استخلاص ببل الفتح من محتليه الذين كانوا يسيطرون عن طريقه على مدخل الجزيرة ولعل ابن الخطيب لم يكن يتوقع آنذاك أن المغرب سيكون ملاذه كلما عصفت الفتن بغرناطة فيما بعد، وأنه سيقضي شطرا من حياته متنقلا بين العدوتين إذ لم تلبث المنون أن اختارت السلطان أبا الحجاج إلى جوار ربه مطعونا وهو يؤدي صلاة عيد الفطر ٧٥٥ هـ وخلفه ابنه الغني بالله وجعل ابن الخطيب مطلق الجراية ظاهر الجاه والنعمة ثم تضاعف العز كما يقول لسان الدين

«وتمخض القرب فنقلني من جلسة المواجهة إلى صف الوزارة وعاملني بما لامزيد عليه من العناية وأحلني المحل الذي لافوقه في الخصوصية».(١)

شم بعثه سفيراً إلى السلطان أبي عنان الندي خلف والده أبا الحسن في إمارة المغرب يحتّه على تجديد عهد المؤازرة لغرناطة في النائبات وأنشده يومها لسان الدين في سفارته

«خليضة الله ساعد القدر

علاك ما لاح في الدجى قمر» ونحج نجاحاً باهراً فاستأثر بثقة سلطانه الذي أسبغ عليه لقب «ذي الوزارتين»، السيف والقلم بيد أن ذلك لم يدم طويلاً ولم يصف



الزمان له اذ سرعان ما ذهبت أحلامه بددا في الفتنة التي فقد فيها الغنى بالله ملكه إثر انقلاب أخيه السلطان إسماعيل ٧٦٠ هـ وفقد بعدها لسان الدين منصبه ونفوذه وأملاكه التي نهبت واستؤصلت وراح يطوف في أرجاء المغرب محاولا الابتعاد عن السلطة والدولة ولم تكن منه جفوة بل محاولة للابتعاد عن سلطانه المنفى في مدينة «سلا» للنجاة بنفســه من أتون السياســة المحرق والتفرغ للعزلة التامة في بلدة «سلا» الوادعة التي كانت مشهورة بالزهد والزهّاد، لكن مقامه فيها لم يستغرق أكثر من سنتس ٧٦١–٧٦٣ هـ وريما كان هذا دليلاً على أنه بحياة الخلوة والزهد والبعد عن السلطان وما تتيحه له من تفرغ إلى ما تتشوف إليه نفسه من أمور الفكر والزهد بما يجمع الدنيا والآخرة.

وعندما رجع الغني بالله إلى ملكه ٧٦٣ هـ ألح على لسان الدين في العودة فعاد مكرها وحرم نفسه خلوة تمنّاها، فوجد نفسه هذه المسرة غريبا في الأندلسس وفي السلطة،وبدأ يحس بنظرات الحسد والعداء تلاحقه فراح يلح ويلح في طلب التخلي عن السلطة دون أن يوافقه الغني بالله فهرب إلى «سلا» التي وجد فيها طلاوة الحياة سابقا لما تجمعه من الدنيا والآخرة وهناك التقى بالسلطان عبد العزيز المريني ٧٦٨ هـ واتصل به سراً ولكن العزيز المريني ٧٦٨ هـ واتصل به سراً ولكن

صف و الزمان لم يدم حيث مات السلطان وانتقل لسان الدين إلى فاس بصحبة الوزير ابن غازي الذي استبدّ بالأمر بعد السلطان وعزم على التخلص من لسان الدين لما بلغه من قيامه بدور خطير في تحريض السلطان عبد العزيز على غزو الأندلس.

وهذا الــذي لم يكن ليفعله ابن الخطيب ولم يرد ذكره في أي مرجع يؤرخ لتلك الحقبة لكــن يد البغــي والفساد أين لهــا أن تترك الأخيــار الذين لايروق لقــوى الشر والغيرة والحسد أن يستمروا في العطاء.

كانت وثيقة الاتهام جاهزة يخطها خصمان لدودان وتلميذان سابقان «ابن زمرك» ربيبه السياسي و«أبو الحسن النباهي» الذي كان للسان الدين الفضل بتعيينه في القضاء، ورموه بالزندقة تهمة العصر وهي تهمة من لا تهمة له كتهم الإرهاب ودعمه من قبل قوى السيطرة التي تزحف على أراضي الغير تشمشم التراب بحثا عن النفط ومن خلفها مكنات الدعاية تحيك تهما بالإرهاب أو امتلاك الأسلحة المدمرة وغير ذلك الخ....

لقد كانت تهمة لسان الدين مبرراً كافياً لقتله وأخفق مسعى الخصوم عند الوزير ابن غازي لتسليمه بيد أن مداهمة السلطان عبد الغني وقلبه للسلطة وتوليته أبي العباس

على طنجة، وكان لهذه الأحداث وقع أليم في نفس لسان الدين لأن تصفيته كانت من الشروط الأساسية لدعم الغني بالله للسلطة الجديدة.

ولم يلبث أبو العبّاس أن اعتقل لسان الدين بإغراء من وزيره سليمان بن داود الذي خان سلطانه ابن غازي سابقا، والذي كان يكن الحقد والضغينة لابن الخطيب منذ أن صدّه عن مشيخة الغزاة لما سعى اليه عند الغنى بالله.

وعلم الغني بالله بالأمر فأرسل ابن زمرك للتهنئة ظاهرا وللتحريض على الخلاص من ابن الخطيب باطنا، ورأى ابن زمرك في هذه المهمة شفاء لغله فأخلص فيها أيما اخلاص.

واسمحوا لي أن أقاطع هذا السرد التاريخي والأحداث الموثقة لنتساءل معا ماذا جنت تلك المجتمعات من قتل مفكريها وشرفائها على مدى الزمان وهل قدر الوجود أن يبقى الخير والشرفي صراع إلى آخر المطاف.

لقد منح الله الإنسان نعمة العقل تمييزاً له عن باقي المخلوقات فقد منحه مالم يمنحه للملائكة حين خلقه حرا طليقا مخيرًا في كل مايتصرف، فلم يختار البشر أن يكونوا طرائق بعضهم إلى الشر والفساد

والضغينة، فماذا جنى القراصنة عبر الدهر غير الخزي والعار ولو بعد حين.

حيث أن ابن زمرك حائك الفتنة ضدّ ابن الخطيب دارت عليه الدوائر فاقتحموا عليه بيته وفعلوا به وبنسائه وبناته شرّ فعال خلّدها التاريخ وتحدث عنها هو ذاته موصيا ألاّ يغرّ بهذه الدنيا ولا بصحبة أحد فيها مغرّ.

لقد وبخ لسان الدين في مجالس العلن وتجرّع ألوان العذاب على يد السلطان ابن الأحمر وحبس في شعر محبس وربما أحس بقرب الأجل فقال منشداً:(١٠)

بعدنا وإن جاورتنا البيوت

وجئنا بوعظ ونحن صموت وأنفاسنا سبكنت دفعة

كجهر الصيلاة تلاه القنوت وكنًا عظاما فصرنا عظاما

وكنا نقوت فهانحن قوت وكنا شيموس سيماء العلا

غربنا فناحت علينا السموت فكم خذلت ذا الحسيام الظبا

وذا البخت كم خذلته اليخوت وكلم سبيق للقبر في خرقة

فتى ملئت من كساه التخوت فقل للعدا ذهب ابن الخطي عب وفات ومن ذا الذي لايفوت

## فمن كان يضرح منكم له

فقل: يضرح اليوم من الايموت شم أفت بعض الفقهاء (الفقراء إلى الفقهاء) بقتله،فقتل خنقا في سجنه ثم وضع على حافة قبره طريحا وقد جمعت حوله العيدان وأضرمت عليه النار فاحترق شعره واسودت بشرته فأعيد إلى حفرته وهكذا راح ابن الخطيب رغم توسله للسلطان أبي لانقاذ صديقه لكن دون جدوى فراح يردد في ظلمات سجنه آهات الوداع الصادرة عن روح أدركت أن النهاية باتت وشيكة فبكى وشعر بالموت يحوم حوله فأنشد ماذكرناه وسابقا.

وكما قال برتراند راسل في معرض حديثه عن حكماء الغرب:

«لقد كان من الطبيعي أن تجلب هذه الآراء الجديدة على صاحبها سخط المتمسكين بحرفية العقيدة. وهكذا أبعد بيكن من أكسفورد عام ١٢٥٧م ورحل منفيا الى باريس...».(۱۱)

لو كان في سيرة ابن الخطيب مايدل على التجديد والابتداع لكن التمسنا ربما العذر للمن كاد به لكن أن يرمى أديب بحجم ابن الخطيب الذي كان عمودا بارزا في هيكل الأدب الأندلسي فإنه لعمري سقوط يحمل

بين دلالاته ملامح الهزيمة المختلفة الجوانب والتى تلت ذلك واضحة للعيان.

فإلى متى نسلخ جلود مفكرينا ونصنع منها وجوها مزيفة نغطى بها عرينا؟!

بين يدي بحث مطول ودراسة تفصيلية عن لسان الدين بيد أنني لاأرغب في الابتعاد عما يتناوله عنوان الموضوع، فالغروب الأندلسي الكبير الذي أسس له بمثل هذه الأعمال التي تهز وتزعزع أبناء الأمة من دواخلهم ويتحولون إلى بناء هشّ يسهل اقتحامه والنيل منه ومن حماته المفكرين الجبهة الأمامية في نضال أي أمة.

هكذا أسدل الستار عن حلم الأندلس الجميل الذي لانزال حتى اليوم نبكيه ونشتم في ذكراه عبق الرياحين ونشوة الماضي ونقرأ في زوايا قصر الحمراء وغرناطة وإشبيلية ملاحم الأجداد وليس من عبث أن يبكي الشاعر عمر أبو ريشة في قصيدته في طائرة:(١١)

وثبت تستقرب النجم مجالا

وتهادت تسحب الذيل اختيالا وحيالي غادة تلعب في

شبعرها المائج غنجا ودلالا قلت ياحسناء من أنت ومن

أي دوح أفرع الغصين وطالا فرنت شيامخة أحسيبها

فوق أنساب البرايا تتعالى



لسان الدين بن الخطيب.. وجه للغروب..

وإن تقادم عهدها حيث قيلت في سنوات الدراسة الجامعية:

نجوم الليل حقك أن تغيبي

كما للشمس من قبل المغيب وحق لكل أزهار الروابي بأن تبكى غياب ابن الخطيب

قتلت وما انطفاؤك غير وجه

لأندلس تساقط في الذنوب فان حرقوك ارواء لحقد

فهل نثر البخور سوى الطيوب شبذاك ينظل نبراسيا لمجد

أضاعته المنون من القشوب هي الدنيا تدور فلا تبالي

وحسبك ماأخذت من النصيب فمن أوشى لقتلك مات غدرا

لعمري تلك من حكم الخطوب فإن تك غيبتك يد أساءت

ستجزى عند علله الغيوب

وأجابت أنا من أندلس جنة الدنيا سهولا وجبالا وجبالا وجسدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوى جناحيه جلالا

#### \* \* \*

هـؤلاء الصيد قومي فانتسب إن تجد أكـرم من قومي رجالا أطـرق القلب وغامت أعيني

برؤاها وتجاهلت السبؤالا يحق لأبي ريشة أن يتجاهل السؤال ويبكي مجده ومجد الصبية التي لاتعرف مشاركة محدثها لها تراث الجدود وعظمتهم، تماما ما حدث مع الشاعر نزار قباني (إن الذين عنتهم أجدادي)

ختاماً إن لسان الدين بحق وجه للحضارة الأندلسية وازدهار فكرها وفنها من جهة ووجه لغروبها وسقوطها من جهة أخرى واسمحوا لى أن أودعكم بأبيات قلتها

### الموامش

- ۱- علم النفس التربوي، د.علي منصور، منشورات جامعة دمشق، ص٣٣٤.
- ٢- الجمود والتجديد في العقلية العربية، د.علي وطفة، أفاق ثقافية، ص ٢٧٠.
- ٣- سلسلة عالم المعرفة (المتلاعبون بالعقول)، هربرت.أ.شيللر، ترجمة عبد السلام رضوان، ص٥.
  - ٤- عالم المعرفة (حكمة الغرب) برتراند راسل، ترجمة: د.فؤاد زكريا، الجزء الأول، ص١٠٠٠.
    - ٥- لسان الدين بن الخطيب فنه وفكره، د.عصام قصبجي، منشورات جامعة حلب.
      - ٦- نفس المصدر السابق.



- ٧- الشعر الأندلسي، غارسياغوس، ترجمة: د.حسين مؤنس، ط٣، القاهرة، ص٧٣.
- ٨- لسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه الفكرى، محمد عبد الله عنّان، ط١، ص٩.
  - ٩- نفح الطيب للمقرى، تحقيق محيى الدين عبد الحميد، الجزء ٧، ص٥.
  - ١٠- الموجز في تاريخ الأدب الأندلسي والمغربي، د. هناء دويدري، ص١٧٠.
- ١١- عالم المعرفة (حكمة الغرب) برتراند راسل، ترجمة د.فؤاد زكريا، الجزء الأول، ص٣٠٤.
- ١٢- ديوان عمر أبو ريشة (من وحي المرأة)، منشورات دار طلاس، ط١١، تموز١٩٨٤، ص ٤٧.





هـو عمرو بن مالـك الأزدي (ت ٧٠ق.هـ- ٥٢٥م)، مـن قحطان، شاعر جاهلي، يماني، من فحول الطبقـة الثانية، كان من فتاك العرب وعدّائيهم، وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم وقد قتله بنو سلامان، وقيست قفزاته ليلة مقتله، فكانت الواحدة منها قريباً من عشرين خطوة. وفي الأمثال «أعـدى من الشنفـري»، وهو صاحب قصيدة «لامية العـرب» الشهيرة التي مطلعها:

- اديب وناقد سوري.
- العمل الفني: الفنان رشيد شمه.

أَقِيمُو بني أمِّي صدورَ مطيّكُم فإني إلى قوم سواكُم لأمْيَلُ وفي بعض أبياتها:

فقد حمّت الحاجات والليل مقمرٌ وشدتٌ لطيّات مطايا وأرحلُ وقِدالاً رضمناً ىللكريم عن الأذى وقيها لمن خاف القلى متعزّلُ لعمرُك مابالأرض ضيق على امريَ سرَى راغباً أو راهباً وهو يعقلُ ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيالُ هم الأهل لا مستودع السرّ ذائع لديهم ولا الجاني بما جرّيُخذَلُ وكل أبيّ باسيل غير أنني

عليهم وكان الأفضل المتفضّلُ وتتبواً «لامية العرب» في تاريخ الشعر العربي منزلة تزاحم المعلقات، فهي من حيث الشهرة، وعناية العلماء بها، ترتفع إلى ما ارتقت إليه القصيدة «بانت سعاد» والشهيرة بالبردة، غير أنها لم تعتد في شهرتها مركزاً دينياً كقصيدة «كعب»، بل بلغت بفضل ما فيها من جودة الشاعرية وطرافة المشاهد

بأعجلهم اذ أجشع القوم أعجلُ

وان مدّت الأيدي الى الزاد لم أكن

وما ذاك الأ بسطة من تفضل

المصورة، ووفرة المادة اللغوية التي أغرت العلماء بشرحها وإعرابها.

ولا تعرف قصيدة أخرى في الشعر العربى كله تنافس لأمية العرب في موضوعها بالدات، وفي مقدرتها على تصوير لون من الحياة العربية في حياة الصعلكة، وعلى التعبير عن حياة شريحة من المجتمع هي شريحة الصعاليك التي كانت البيئة الصحراوية ميداناً لنشاطهم، ومركزاً ومنطلقاً لغاراتهم، بما تشتمل عليه هذه البيئة من خصائص في طبيعتها وفي حيواناتها وفي مناخها، وقد صيغ ذلك كله في ثوب شعرى واضح الجودة، بل واضح التميز والتفرّد، ومن أجل ذلك تناولها علماء عدّة من العرب القدامي بالشرح كالمبرّد أو ثعلب والزمخشري والعكبري والتبريزي، وفتن بها المستشرقون أيما فتنة، فترجمت الى الانكليزية والفرنسية والايطالية والألمانية والاسبانية والبولندية والروسية، وتنم أقوالهم فيها عن إعجاب بالغ، فقد قال عنها «ردهاوس»: «انها أتم دراما أستطيع تذكرها»، وقال عنها «كرنكو»: «وهي من أجمل آيات الشعر العربي» دائرة المعارف الإسلامية (٣٩٥/١٣).

وقد ظلت اللامية منــذ الجاهلية حتى عصرنــا الحاضر مشهورة بأنهــا للشنفرى،





غير أن هذه الآراء لم تلق رواجاً، وظلّ الباحثون عن نسبة هذه اللامية للشنفري حتى فجر هذه القضية المستشرق «كرنكو» (دائرة المعارف الإسلامية ٢٩٤/١٣ – ٣٩٦)، والدكتور يوسف خليف (الشعراء الصعاليك في العصير الجاهلي ١٧٩ – ١٨١) اللذان ذهبا إلى أن هذه القصيدة ليست للشنفري، بل هي من الشعر المنحول عليه، واعتمدا في ذلك على أدلة تاريخية وفنية، وقد تمسك



هـــذان الباحثان بأن هــذه القصيدة نحلها خلف الأحمر على الشنفري، لأنه لم يرد قبل ذلك، فــرأي «كرنكـو» أن العلماء الأولين لم يكن لهم علم بهــذه القصيدة، فابن قتيبة لم يذكرهــا في كتابه عن الشعر والشعراء، كما لا توجد أية إشارة إليها في الأخبار الطويلة الواردة عن هذا الشاعــر في كتاب الأغاني (دائرة المعارف الإسلامية ١٣/٥٥٥ - ٣٩٦)، ورأى د .يوسـف خليف أن لسان العرب على كثرة ما نقل من شعر الصعاليك لم ير فيه أي



ذكر لها، ولا أي بيت منها، ومن ثم فإن كفة الشك في نسبتها إلى الشنفرى ترجح.

هذه هي الأدلة التاريخية التي اعتمدها الباحثان، أما الأدلة الفنية فمنها أن هذه اللامية طويلة طولاً ليسس مألوفاً في شعر الصعاليك، فهي تبلغ ثمانية وستين بيتاً، في حين لا تتزيد أطول قصيدة في «ديوان الصعاليك»، وهبي تائية الشنفري على الصعاليك، وهبي تائية الشنفري على يقل الاضطراب في رواية ألفاظ القصيدة وفي ترتيب أبياتها، وفي ظاهرة ليست مألوفة في شعر الصعاليك، كما لاحظ «كرنكو» في شعر الصعاليك، كما لاحظ «كرنكو» الافتقار الشديد إلى أسماء المواضع وأسماء الأعلام في القصيدة، وهو أمر غير مألوف في القصيدة القديمة، ومن شم فإنه يثير الشك، لأن القصيدة التي بين أيدينا ليست قطعة وإنما هي قصيدة كاملة متجانسة.

هـنه هـي الأدلة التي ساقها كرنكو والدكتور خليف حول نحل الأحمر لامية العرب على الشنفري، لكن هذه الأدلة يمكن مناقشتها والرد عليها. صحيح أن خلف الأحمر كان يقول الشعر فيجيد، وربما قال الشعر فنحله الشعراء المتقدمين فلا يتميز عن شعرهم لمشاكلة كلامه وكلامهم، كأبي داؤد والشنفري وتأبط شراً ومن لا شهرة له مـن الشعراء (تهذيب اللفـة ١٩/١)، لكن

القصائد التي وضعها خلف الأحمر -كما يقول جورج يعقوب- تحتفظ دائماً بعمود الشعر القديم وطابعه، أما في لامية الشنفري فيواجهنا مذهب شعري مستقل، فعلى حين يجعل الشاعر الجاهلي وصف الطبيعة في الجبال والفيافي وغيرها غرضاً مقصوداً لذاته، يتخذ شاعر اللامية هذا الوصف بمثابة منظر أساسي بهيج لتصوير الإنسان نفسه وأعماله (بروكلمان ١٠٦/١)، وإن أول ما يدعو إلى الملاحظة أن هذه الرواية نفسها أن هذه الرواية نفسها أن هذه اللامية مي الأصل، وأن الشنفري، وأن هذه النسبة هي الأصل، وأن الشيء الطارئ هو محاولة انتزاعها من الشنفري ونسبتها إلى خلف (الشنفري الصعلوك ٨٧).

فالقـــلالي لم يعقب على قــول ابن دريد هذا، وإنما ساق رأيــاً سمعه دون أن يعتقد بــه، صحيــح أنه نص له قيمتــه -كما قال كرنكــو- لأن ابن دريد قريــب عهد بخلف، وأكثر أخباره مروية عــن تلاميذ الأصمعي عـن خلف، ثم إنه كان علــى صلة بالمدرسة البصريــة التــي ينتمي إليها خلــف (دائرة المعارف الإسلامية ١٩٥/١٣)، إلا أن هناك فجوة في السند بــين ابن دريد وخلف، إذ لم يذكر ابن دريد أين استقى هذا القول، رغم اهتمام القلى بالسند، اذ ان قولاً كهذا يتعلق



بإحدى أشهر قصائد الشعر القديم، وهذه الفجوة في السند يجعلنا ننظر إلى الخبر بعين الشك، فالقالي في خبر سابق لهذا النص يتصل بخلف الأحمر يذكر السند متصلاً إذ يقول: «حدثنا أبو عبد الله أحمد البصري المقدمي فقال: حدثنا الرياشي قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الثقفي قال: دخلنا على خلف الأحمر نعوده في مرضه الذي مات فيه» (أمالي القالي ١٥٥١).

ومن ثم فإن ملابسات هذا الموقف تحملنا على أن نتصور أن القالي وقع في شيء من اللبس فيما بينه وبين نفسه عند نقله هذه الرواية، فأغلب الظن أن ابن دريد لم يقل هذا المعنى بهذه الصورة، وإنما قال كلاماً مضمونه أنه سمع من يزعم أن لامية الشنفري من صنع خلف الأحمر، فهو مجرد ناقل لزعم أو ادعاء، لكن القالي حين دونها التبس عليه الأمر أو طال عهد ذاكرته بالحديث فنسى، وظن أنه رأى لابن دريد، ونقله على أنه زعم وادعاء، كما أن القالي نفســه روى هذه القصيدة للشنفري دون أن يذكر انتحالها، بالإضافة إلى أن لابن دريد نفسـه شرحاً على لاميـة العرب (بروكلمان ١٠٧/١)، ومن غير المعقول أن يشرح ابن دريد قصيدة يعتقد بانتحالها، وأنها ليست من شعر الجاهلية في شيء. كما أن ابن

طيفور -أحد علماء القرن الثالث الهجريوالذي لا يفصل ولادته عن وفاة خلف إلا
ربع قرن، وقد اختار قصيدة لخلف الأحمر
في كتابه «المنشور المنظوم»، واختار لامية
العرب أيضاً ونسبها للشنفري مما يوحي
بأنه على معرفة تامة بشعر خلف إذ اختار
لله قصيدة، ولو كان ابن طيفور على علم
بانتحال خلف اللامية لأشار إلى ذلك لقرب
عهده بخلف أكثر من ابن دريد.

أما عن الأصفهاني فإنه سيطرت عليه في كتابه نزعتان، احداهما جعلها عنواناً للكتاب، وتحدث عنها في مقدمته، وهي الحديث عن أصوات الغناء وما يتغنى به في الشعر، حيث جعل ذلك هدفاً وما سواه فتبع واستطراد، والأخرى ولولوعه بغريب الأحاديث وطريف الأخبار والأحداث، ولم تكن اللامية من هذا ولا ذاك، فلم يجد ما يدعوه الى الحديث عنها، فضلاً عن أنه لم يلتزم قط حبن يتحدث عن شاعر أن يورد كل شعره، أو حتى يعدد قصائده، فلم يكن عليه بأس حين تحدث عن الشنفري أن يذكر بعض شعره دون البعض الآخر، فليس في هذا دليل ولا ترجيح، والشبهة الوحيدة التي يمكن أن تثار حول اغفال الأصفهاني للامية أنها لم تكن موجودة حتى زمن الأصفهاني، وإنما اخترعت بعده ونسبت



إلى خلف الأحمر لغرض من الأغراض، ولكن هذه الشبهة لا محل لها، لأن السابقين للأصفهاني تحدثوا عن اللامية والمعاصرين للأصفهاني تحدثوا عنها (شعر الصعاليك ١٦٧). وفي ترجمة الأصفهاني للشنفري لم يورد أبو الفرج قصائد للشنفري أوردها في ترجمة تأبط شراً لأن مناسبتها ارتبطت بصعاليك آخرين غير الشنفري كتأبط شراً والشعراء فقد سقطت منه ترجمة الشنفري ولعل في ذلك بعض الغرابة لأن ابن قتيبة والإسلام والمحدثين من شعراء الجاهلية والإسلام والمحدثين من المشهورين، منهم طائفة من صعاليك الجاهلية.

أما عن إغفال لسان العرب الاستشهاد باللامية فهل استقصي صاحب هذا القول لسان العرب كله؟.. وعلى فرض أن اللسان خلا من استشهاد اللامية فليس في هذا دليل ولا ترجيح، لأن صاحب اللسان لم يقل إنه قصر استشهاده على شعر الصعاليك حتى نحاسبه على أبيات اللامية، بل لو أمعن صاحب القول البحث في اللسان لم يقا لوجده قد استشهد بأبيات من لامية العرب في أربع مواضع، ومن ثم يبطل هذا الادعاء الدي لا دليل له. كما أن ورود اللامية في العديد من مؤلفات القدماء واهتمامهم بها

يزيد من توثيقها، فمنهم من شرحها، ومنهم من استشهد بأبيات منها، ومنهم من ضمنها اختياراته، فممن شرحها المبرد أو ثعلب والتبريزي والزمخشري والعكبري (تاريخ التراث العربي ٥٣/٢/٢)، وممن استشهد بأبيات منها أبو هلال العسكري، والشريف الرضى وابن فارس وأبو على الفارسي وابن جنى، وأبو عبيدة البكري وأبو العلاء المعرى. وممن ضمنها اختياراته الخالدين، وابن طيفور، وأبو الفرج البصري، وابن الشجري، ومن المرجح أن يقع هؤلاء جميعاً في شرك نصبه خلف الأحمر بوضعه اللامية، وانطلت حيلته على الناس، وما كان ليخطر ببال أحد هؤلاء العلماء أن يستشهد بشيء من اللامية أو بشرحها اذا كان مؤمناً بأنها منحولة على الشنفري.

ورأى أحد الباحثين أنه من الغريب حقاً إهمال القدماء في القرنين الثاني والثالث الإشارة للامية سواء أكان ناظمها الشنفري أم كان خلفا، لأن تاريخها على الاحتمالين يرجع إلى القرن الثاني، وذلك يتيح لمثل أبي الفرج وابن قتيبة أن يقف عليها ويتحدث عنها، غير أن اللامية كانت معروفة لعلماء من القرن الثالث كابن طيف ور المتوفي في سنة مئتين وثمانين للهجرة، ورواها في كتابه المنظوم والمنثور، بل إن ابن طيفور نفسه

استقى اللامية من رواية أبي المنهال، وهو عيينة بن عبد الرحمن المهلبي اللغوي تلميذ الخليل بن أحمد (معجم الأدباء ١٦٥/١٦)، ولأبى المنهال هذا عناية بشعر الشنفرى، وقد استقى أبو المنهال أخبار الشنفري من مؤرخ السدوسي المتوفى سنة خمس وتسعين ومئة للهجرة، مما يرجح أن أبا المنهال عاش شطراً كبيراً من حياته في النصف الثاني من القرن الثاني، وتشير الأخبار إلى أن أحد كبار علماء العربية -وهـو الأصمعي- كان على معرفة بها فقد روى هو نفسه أنه كان عند الرشيد في يوم شديد البرودة فدخل عليه سعيد بن سلم، فاستنشده شعراً في البرد، فأنشده فقال الرشيد: غير هذا، فأنشده الأصمعي شعراً آخر، فقال الرشيد: أريد أبلغ من هذا، فأنشد الأصمعي هذا البيت من اللامية:

## وليلة قر يصطلى القوس ربها

وأقطعه اللاتي بها يتنبل فقال الرشيد: يا أصمعي حسبك، ما بعد هذا شيء، بل تشير المصادر إلى أقدم من ذلك، فقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: «علموا أولادكم لامية العرب، فإنها تفتح الأشداق، وتعلم مكارم الأخلاق»، وهنذا النص يدل على أن للشنفري قصيدة متداولة تحوى آدابا وحكما أمر عمر بن

الخطاب بتعليمها، وهذه القصيدة أو النص المتعارف عليه هي أشهر شعر للشنفري ونزداد يقيناً حين يذكر عمر بن الخطاب أنها «لامية العرب».

وعندما أسسر الشنفري طلب منه بنو سلامان أن ينشدهم، فرد عليهم بقوله: «انما النشيد على المسرة»، بل ذكر صاحب كتاب «العدائيين» أنه أنشدهم قصيدة طويلة، ولا أظن أن بني سلامان سيطلبون منه أن ينشدهم أحسن شعره إن لم تكن لـه قصيدة أو قصائد سارت بها الركبان، وهذه القصيدة هي اللامية أو التائية، ولا أرجح أن يكون أنشده التائية التي يذكر فيها ثأره من بني سلامان، فهذه القصيدة يمكن أن تثير حفيظتهم عليه، بينما هو يحاول استعطافهم لإطلاق سراحه كما أن نص بني رياش الذي ذكر فيه أن اللامية من الشوارد التي لا يعرف صاحبها، يدلنا على جاهليتها رغم أنه لم ينسبها للشنفري، والذي أراه أنها ما دامت قصيدة جاهلية صحيحة فإن نسبتها للشنفري -لوجود الأدلة التي تثبت ذلك- أفضل من تركها هائمة لا صاحب لها.

أما عن قولهم أن طول اللامية ليس له مثيل في شعر الصعاليك، فإن الدليل نفسه يتضمن الرد عليه، ففيه اعتراف بأن



الشنفري صاحب أطول قصيدة في «ديوان الصعاليك» ومعنى ذلك أنه أطولهم نفساً في الشعر وأقدرهم على إنتاج المطولات، فكيف نستبعد أن ينتج قصيدة تبلغ ثمانية وستين بيتاً مع اعترافنا بأنه أطولهم قصيدا؟ رغم أن هناك قصائد أطولهم تاللامية كالمعلقات مثلاً، كما أن لبعض صعاليك الجاهلية قصائد طويلة كعينية مالك بن حريم الهمداني في أربعين بيتاً (الأجمعيات ٢-٦٧)، وعينية قيس بن الحدادية في ستة وأربعين بيتاً، ومن ثم فلا تستعصي قصيدة من ثمانية وستين بيتاً على صعلوك شاعر أقدر منهما.

أما قلة الاضطراب في ألفاظ اللامية وترتيب أبياتها مما يخالف شعر الصعاليك فإن الواقع غير ذلك، وحين نرجع إلى المقارنة بين روايات شارحيها وناقليها نجد بينهم اختلافاً كبيراً، إن لم يكن يزيد في الاختلاف عن مستوى الاختسلاف في الشعر الآخر للصعاليك فلن يقل عنه (شعر الصعاليك للصعاليك فلن يقل عنه (شعر الصعاليك على اللامية نص اللامية على نصوصها على اللامية نص اللامية على نصوصها في مصادر أخرى كالقصائد المفردات لابن طيفور وأمالي القالي والأشباه والنظائر

للخالدين ومختارات ابن الشجري وشرح اللامية للعكبري، فأكد هذا الاختلاف، ناهيك عن نص اللامية في شروحها الأخرى المخطوطة، ومخطوطات ديوان الشنفري.

أما عن قلة أسماء المواضيع والأشخاص فيما خالفت به المألوف من شعر الصعاليك فنقول عنها: إن في هذا القول بعداً عن النقد الموضوعي، فليست أسماء الأماكن و الأشخاص ملحاً لابد أن يضاف الى كل طعام، وأن تحشى به كل قصيدة، وإنما ينبغى أن نسأل: هـل كانت اللاميـة تقتضى ذكـر الأماكن والأشخاص فخلت منها؟ . بل هل كانت تقبل استعراض الأماكن والأشخاص؟ والواقع يجيب بلا، فسياق اللامية وموضوعها ينحصر في تصوير نفسية انسان ساخط هجر حياة المجتمعات ليحيا حياة يرسمها هـ و نفسه كما يريد، اذ انه لا حاجة لأسماء الأماكن والأشخاص لدى شخص سخط على الناسس فهجرهم متعمداً أن يعيش بين الوحوش كما فعل الشنفري، فهو إن كان في حاجة فالى أسماء الوحوش لاأسماء الناس الذين هجرهم الى غير رجعة، وقد ذكر فعلاً أسماء الوحوشس وحيوانات الصحراء ما يمكن أن يراه الانسان فيها.



الأدب في غيركتب الأدب

صورة من الواقع التاريخي في «كتاب الحيدة» لعبد العزيز الكناني ﴿ ﴿

د. عبد الكريم الأشتر ۗ

-1-

القصد من الوقوف على هذه الصورة والنظر فيها، أن نجعل منها مثلاً لما نجده في بعض كتب التاريخ والكلام والسير، من استخلاص بعض الوقائع أو بعض الحقائق العلمية أو التاريخية أو اللغوية أو الاجتماعية التي تنفعنا في تأييد ما نراه أو في نقضه، دون أن ننظر في الجانب الفني منها، من حيث يكون صاحبها نفسه، أحياناً كثيرة، في غفلة عنه، مكتفياً بما يريد الوصول إليه، لا تشغله عنه الرغبة في كسب صفةٍ فنية أو قيمة جمالية، تضاف إليه في التقويم.

اديب وناقد وأستاذ جامعي سوري.

80



فما التفت عنه، عن وعي بقيمته الفنية، أو عن غير وعي بها، هو الذي نقف عنده، ونظهره، وندعو إلى النظر فيه وتملي جوانبه الفنية وقيمها الجمالية، لاستخلاص ما تُمثِّل، ضمن حدود الزمان والمكان، من القيم والأحكام الأدبية العامة، وضمِّها إلى ما نكتبه في تاريخ أدبنا العربي، لا نفصلها عنه، ولا نُغفل مكانها منه.

إن كتاباً مثل «كتاب الحيدة» الذي صوَّر فيه كاتبه (عبد العزيز الكناني)، وقائع المناظرة التي انعقدت بينه وبين (بشنر المريسي)(ا)، من حول مسألة «خلَق القرآن»، بحضور (المأمون) الذي أيدها ودعمها، وصورة ما حفَّ بها من مظاهر الخوف في نفوس الناس ممَّن نأوا عنها أو أبدوا مخالفتهم لها، وأخَذهم بالشدة، وسوء المعاملة حتى رأيناهم يتدافعون في أنحاء المسجد، ليهربوا بأنفسهم ممن أعلن عن مخالفته لها، أو تصدي لأصحابها ومعاونيهم، من رجال القصر ومَن يأتمر بأمرهم.

وتتجلى في الصورة أيضاً بعض آداب المناظرة، وما يلزم من الحفاظ عليها، وما يستردد في نفس صاحبها من مخاوف المشهد ورسومه، ما ظهر منها وما سترته دواعي الحرص على كسب الموقف منها بالاستعلاء والتمسك بالانتصار على الخصم، والفوز بشهادة من شهدها بالغلَية.

هذا كله مما نستعيد صورته، في الكتاب، على لسان (الكناني). ونختار منها بعض ما تتجلى فيه حرارة إحساسه ونفوذ قدراته الفنية، في رسم الأجواء التاريخية، واختيار السياق الدي يناسبها، وصياغة التعبير عنها، منذ غادر مكة إلى بغداد «مستتراً، كما يقول، كاتماً أمره، خشية أن يشيع خبره، فيُقتل، قبل أن يُسمع كلامه ويُعلم مكانه»، كما نرى فيما نسوقه من نص الكتاب.

والدي نريد أن ننتهي إليه هو أن (الكناني) خلّف لنا، في «كتاب الحيدة»، صورة تاريخية مثيرة لجانبٍ من واقع الحياة الفكرية في عصر (المأمون)، لا نقع على مثلها في كتب الأدب، وقد لا نجدها في كتب التاريخ أيضاً. صورة الواقع الذي تُفرض فيه القيود على الفكر فرضاً لا خلاص منه، قوية الوقع على النفس، تتنزع إلى تصوير المواقف والإحاطة بتفصيلاتها الموحية، نزوعاً يُعد من أهم عناصر العمل الأدبي المؤثرة في النفس والمحرِّكة للخيال.

فمن هو (عبد العزيز الكناني) صاحب هذا الكتاب؟

# -4-

رجلٌ عاش في مرحلة من أكثر مراحل الثقافة العربية، احتداماً وتفاعلاً بالثقافات



الأخرى. عربي من كنانـة، ومن أهل مكة. تلمـذ (للشافعـي)، وصحبـه إلى اليمـن، وتأثر به. فلمـا أظهر (المأمون) دعمه لقول «المعتزلة» بخَلِق القرآن، بعد توليه الخلافة (سنـة ٢١٢ هـ)، غـادر مكـة إلى بغداد، فوقف في مسجدهـا الجامع، في الرُّصافة، وأعلن، على رؤوس الأشهاد، معارضته له، فاقتيد إلى قصـر (المأمون)، «سخباً شديدا بالأيدي، يَمنة ويسـرة»، كما يقول، وجرت، بين يدي الخليفة، مناظرته (لبشر بن غياث بين يدي الخليفة، مناظرة التي يقول: إنه نقل بعض جوانبها في الكتاب.

هـو إذن من رجال السنّـة، ومناصريها. فثقافتـه ثقافة عربية أصيلـة تشمل اللغة والأدب والنقـد والحديث والتفسير. وفكره عربي يذهب، في تفسـير الأمور وتصورها والإحساس بها، مذاهب العرب. فلهذا ألف (الشافعيّ) ولزمه.

على أن هذا لا يمنع أن يكون اتصل بالثقافات الأخرى. ففي «كتاب الحَيدة» شواهد على تمكنه من الجدل والقياس، وقدرته على تقليب الفكرة تقليباً «كلامياً»، مما حَفَل به عصره من ضروب الاحتكاك المباشر وغير المباشر بالثقافات الأخرى، وبالثقافة اليونانية بخاصة، لأهميتها في

صراع العقائد والأفكار والمذاهب التي يموج بها العصر العباسي الأول.

ولعل مسألة «خَلَق القرآن»، التي امتُحن بها الناس، فيه، دليل قوى على ما أصاب الفكرَ العربي الإسلاميي من طغيان الفكر الفلسفى اليوناني. فلهذا اعتصم خصومها، من «أهل السنة»، بنصوص القرآن العربي وأساليب البيان العربي الأصيل، حتى كادت الخصومة بينهم وبين المنادين بها تأخذ وجها من وجوه الردِّ على الشعوبية، في طعنها على كتاب الله، وعجزها عن فهم لغته، على مقتضى أساليب العرب في بيانها وتعبيرها عن المعانى والأشياء. وربما استهدف الداعون منهم بهذه المسألة، تحويل مجاري الثقافة العربية عن مصادرها ورجالها، من الفقهاء والمحدِّثين ورجال اللغة والأدب الذين كانوا يسهرون على تكوين الرأى العام ويؤثّرون فيه. وربما فطن (عبد العزيز)، في مناظرته (لبشر)، لما نقول، فاستثار في (المأمون) غُيرته على أصوله ونسبه في قومه، وذكّره بهم، وحفَ زه على الانتصار لهم ولطرائقهم في الفهم والتفسير.

وربما أراد (المأمون)، من وجه آخر، أن يشغل الناس عن الكلام في مأساة أخيه (الأمين - المخلوع) الذي قُتل في بغداد (١٨٩هـ)، وحمّل الناسُ (المأمونَ) تبعة قتّله.



## ولكن ما هي هذه المسألة؟

«المعتزلة» يقولون: إنها مرتبطة بالتوحيد، فقد ذهبوا إلى نفي الصفات عن الله، فقالوا: إن الله عالم قادر حيّ بذاته لا بعلم وقدرة وحياة قديمة فيه، لأن هذه الصفات لو شاركته في القدم شاركته في الطفات لو شاركته في القدم شاركته في الألوهية. ومن هنا يلزم أن يكون كلام الله الله مخلوق، لأن القول بقدم القرآن على قدر الله فيم الله يستدعي الشعرك به! وهذا الذي قدم الله يستدعي الشعرك به! وهذا الذي من أنكرها وخالف عنها، ووصّمهم بالكفر وبالخروج عن حدّ الإيمان بوحدانية الله!

ويذكِّر «المعتزلةُ»، أصحابُ هذا المذهب، «المحدِّثين» الذين يُنكرون مذهبهم، في «خلَق القرآن»، بأن «النصارى» يقولون: إن (عيسى) كلمة الله، وليسن بمخلوق، على نحو ما يقول «المحدِّثون» في القرآن. فكأنه، في رأي «المعتزلة»، يؤيدون، من حيث لا يدرون، ألوهية (المسيح)! ويؤيد «المعتزلة» رأيهم بكلام كثير لا نرى هنا ما يدعونا إلى الراده.

والذي نريد أن نقف عنده، من الكتاب، هو ما اكتنف إعلان هذه الدعوة من إرهاب وعنف شديدين، شاركت فيهما الدولة، أيام (المأمون)، ونجد صداهما في الصورة التي

نجے (الكِناني) في رسمها، منذ فكّر في التصدي لمناظرة الداعين بها، ورحل من مكة إلى بغداد، ليشهر قوله ومذهبه «على رؤوس الخلائق والأشهاد»، كما قال.

ففي المسجد الجامع بالرُّصافة، وقف، بعد أن صلّى الجمعة، فأعلن، على لسان ابنه، أن القرآن «كلام الله غير مخلوق». فأخذ المصلون يهربون من المسجد، خوفاً على أنفسهم. ولم يلبث رجال الدولة أن احتملوه فوقفوه بين يدي (عمرو بن مَسَعَدة)(٢)، وقد ظُنَّ به الجنون أو الوسواس أو العَتَه. فأمر بأن يُسحب إلى منزله، وأبدى له عجبة من أن يعلن «مخالفة أمير المؤمنين، على رؤوس الأشهاد»، وقال له، قبل أن تُعقَد جلسة المناظرة:

- «ليسس وراءك، بعد الحُجة عليك، اللا السيف»!

وسمّى لـه مخالفتـه «جُرمـاً». وسأله الرجوع عنه، ومنّاه، إن رجع عنه، عفو أمير المؤمنين!

ثم دخل على (المأمون)، في داره، بعد أن «شالوا السِّتر» وأيدي رجاله ما تنفك تدفعه في ظهره وعنقه، وقد كثر الضجيج من حوله «حتى كاد عقله أن يتغير من شدة الجزع، وعظيم ما رأى في صحن الدار، من السلاح والرجال». فوقف أمامه وهو «يرتعد»



و«ينتفض»، حتى لقد أشفق عليه (المأمون)، وتشاغل عنه زمناً!

هذه صورة الواقع التاريخي الذي يجلوه (الكناني) جــلاءً لم تُضعف منه المبالغة التي نظنــه قصدهـا في الوصـف، أحياناً، ولا الاسترسـال والتزيَّد فيه، لتعميق أثره فيمَن بستحليه.

وما نريده، في النهاية، هو أن نحفظ، لمثل هذه النصوص، بخصائصها الفنية، في الوصف والسرد والحوار، مكانها من تاريخ أدبنا، بما نعود إلى الكلام فيه، بعد أن نستعرض ما اخترنا من أجزاء الصورة:

## -4-

«قال (عبد العزيز بن يحيى الكناني):

- اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهره
(بشر بن غياث المريسي) ببغداد، من القول
«بخُلِق القرآن»، ودعائه الناس إلى موافقته
على قوله ومذهبه، وتشبيهه على أمير
المؤمنين (المأمون) وعامة الناس، وما قد
دفع إليه الناس من المحنة، والأخَذ في دخول
هذا الكفر والضلال، ورهبة الناس وفزعهم
من مناظرته، وإحجامهم عن الرد عليه بما
يكسرون به قوله، ويُدحضون به حُجته،
ويُبطلون به مذهبه، واستتار المسلمين في

وهربهم من بلد إلى بلد، خوفاً على أنفسهم وأديانهم، وكثرة موافقة الجهال والرَّعاع من الناس (بِشُراً) على كفره وضلالته، والدخول في بدعته، والانتحال لمذهبه، رغبة في الدنيا، أو رهبة من العقاب.

- فأزعجني ذلك، وأقلقني، وأسهرني ليلي، وأدام فكري، وأطال غمي وهمي. فخرجت من بلدي متوجها إلى ربي عزَّ وجلَّ أسأله سلامتي وتبليغي، حتى قدمت بغداد، فشاهدت من غلَظ الأمر واحتداده أضعاف ما كان يصل إليَّ ..... ولم أسكن إلى مشاورة أحد من خلَق الله في أمري. وجعلت أستر أمري، وأخفي خبري عن الناس جميعا، أعري، وأخفي خبري عن الناس جميعا، خوفاً من أن يُشيع خبري، ويُعلَم مكاني، فأقتل قبل أن يُسمع كلامي.

فأجمعت رأيي على إظهار نفسي، وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهاد ..... وأن يكون ذلك في المسجد الجامع في يوم الجمعة. وأيقنت أنهم لن يُحدثوا عليَّ حادثة، ولن يَعجلوا عليَّ بقتلٍ، ولا بغيره من العقوبات، بعد إشهار نفسي والنداء بمخالفتهم على رؤوس الخلائق، إلا بعد مناظرتي، والاستماع مني!

- وكان الناس، في ذلك الزمان، في أمر عظيم، قد مُنع «الفقهاء والمحدِّثون والمذكِّرون والمدعَّاؤون»، من القعود في الجامعَيْن(٢)



ببغداد، وفي غيرهما من سائر المواضع، إلا (بشراً المَريسي)، و(محمد بنَ الجَّهم)<sup>(3)</sup>، ومن كان موافقاً لهما على مذهبهما، فإنهم كانوا يقعدون، ويجتمع الناسس إليهم، فيعلمونهم الكفر والضلال.

وكان من أظهر مخالفتهم، وذمَّ مذهبهم، أو اتُّهم بذلك، أُحضر، فإن وافقهم، ودخل في كفرهم، وأجابهم إلى ما يدعونه إليه تُرك، وإلا قتلوه سرّاً، وحملوه من بلد إلى بلد. فكم من قتيل لم يُعلم به! وكم من مضروب قد ظهر أمره! وكم ممن أجابهم وتابعهم على قولهم، من العلماء، خوفاً على أنفسهم، لمّا عُرضوا على السيف والقتل أجابوا كَرهاً، وفارقوا الحق عياناً وهم يعلمونه، لما حذروه من بأسهم، والوقوع في أشراكهم!

- فلما كان يوم الجمعة الذي عزمتُ فيه على إظهار أمري، وإشهار قولي واعتقادي، صلَّيتُ الجمعة في المسجد الجامع بالرُّصافة، من الجانب الشرقي<sup>(٥)</sup>، حيال القبلة والمنبر، في أول صف من صفوف العامّة . فلما سلَّم الإمام من صلاة الجمعة، وثَبَّتُ قائماً على رجليَّ، ليراني الناس، ويسمعوا كلامي، ولا تخفى عليهم مقالتي. وناديت بأعلى صوتي، مخاطباً ابني، وكنت أقمتُه بحيالي عند الأسطوانة الأخرى، فقلت له:

- يا بني! ما تقول في القرآن؟

فقال: كلام الله غير مخلوق!

- فلما سمع الناس كلامي ومسألتي لابني، وجوابه لي، هربوا على وجوههم خارجين من المسجد، إلا اليسير من الناس، خوفاً على أنفسهم، وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون، وظهر لهم ما كانوا يُخفون ويكتمون. فلم يستتم ابني الجواب حتى أتاني أصحاب السلطان، فاحتملوني وابني، وأوقفوني بين يدي (عَمرو بن مسعدة)، وكان قد جاء ليصلى الجمعة.

فلما نظر في وجهي، وكان قد سمع كلامي ومسألتي لابني، وإجابة ابني عنها، لم يحتج أن يسألني عن كلامي، فقال لي:

- أمجنون أنت؟
  - قلت: لا!
- قال: أفموسوس أنت؟
  - قلت: لا!
  - قال: أفمعتوه؟
- قلت: لا، إني لصحيح العقل جيد الفهم، ثابت المعرفة، والحمد لله كثيراً!
  - قال: أفمظلوم أنت؟
    - قلت: لا!
  - فقال لأصحابه ورجاله:
  - مُرُوا بهما سحَباً إلى منزلي!
- فحُملنا على أيدي الرجال، حتى أخرجنا من المسجد. ثم جعلوا يتعادُون



بنا سحباً شديداً، وأيدينا في أيديهم، يَمنة ويَسرة، وسائر أصحابه خلفنا وقدَّامنا، حتى صرنا إلى منزل (عمرو بن مسعدة)، على تلك الحال العنيفة الغليظة. فوقفنا على بابه حتى دخل. وأمر بنا فأدخلنا عليه، وهو جالس في صحن داره على كرسيِّ من حديد، وسَوادُهُ (٢) عليه.

فلما صرنا بين يديه، أقبل عليَّ، فقال في:

- من أين أنت؟
- قلت: من أهل مكة.
- فقال: ما حملك على ما فعلت بنفسك؟
- قلت: طلب القُربة إلى الله عز وجل، ورجاء الزُّلَفة لديه!
- قال: فهلا فعلتَ ذلك سراً من غير نداء، ولا إظهار لمخالفة أمير المؤمنين؟ ولكنك أردت الشهرة والرياء والتسوق، لتأخذ أموال الناس!
- فقلت: ما أردتُ من هنذا شيئاً، ولا أردتُ إلا الوصول إلى أمير المؤمنين، والمناظرة بين يديه، لا غير ذلك!
  - فقال: أو تفعل ذلك؟
- قلت: نعم! ولذلك قصدت، وبلغت بنفسي ما ترى، بعد خروجي من بلدي، وتغريري بنفسى، مع سلوكى البراري، أنا

وولدي، رجاء تأدية حقِّ الله فيما استودعني من الفهم والعلم، وما أخذ عليَّ وعلى العلماء من البيان.

- فقال: إن كنت إنما جعلتَ هذا سبباً لغيره، إذا وصلتَ إلى أمير المؤمنين، فقد حلَّ دمك إ

- فقلت له: إن تكلمت في شيء غير هذا، أو جعلت هذا ذريعةً إلى غيره، فدمي حلال لأمير المؤمنين، وهو في حِلِّ منه!

- فوثب عَمرو قائماً على رجليه، وقال: - أخرجوه من بين يديَّ إلى دار أمير المؤمنين.

فأخرجت. وركب، من الجانب الغربي (٧)، وأنا وولدي بين يديه، يُعَدى بنا على وجوهنا، وأيدينا في أيدي الرجال، حتى صار إلى دار أمير المؤمنين من الجانب الشرقي، فدخل، وأنا في الدِّهليز قائم على رجليَّ، فأطال عند أمير المؤمنين. ثم خرج فقعد في حُجرةٍ له، فأمر بي، فأدخلت عليه، فقال لي:

- قد أخبرت أمير المؤمنين بخبرك، وما فعلت، وما قلت، وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك للمناظرة بين يديه. وقد أمر بإجابتك إلى ما سألت، وجمّع المناظرين عن هده المقالة إلى محلّه، في يوم الاثنين الآتي، وتحضرُ معهم، لتتناظروا بين يديه، ويكون هو الحاكم بينكم!....



- فلما كان يوم الاثنين صلّيت الغداة فلما فرغت مسجدي السدي كان على باب منزلي. فلما فرغت من الصلاة، إذا بخليفة (عمرو بسن مسعدة) قد جاء، ومعه جمع كثير من الفرسان والرَّجالة. فحملني مكرَّماً على دابَّة حسنة، حتى صار بي إلى باب أمير المؤمنين، فأوقفني حتى جاء (عمرو بن مسعدة)، فدخل فجلس في حجرته التي كان يجلس فيها. ثم أذن لي فدخلت. فلما صرت بين يديه أجلسني، ثم قال لي:

- أنت مقيم على ما كنتَ عليه أم رجعت عنه؟

- فقلت: بل مقيم على ما كنتُ عليه، وقد ازددت بتوفيق الله إياي بصيرةً في أمرى!

- فقال: أيها الرجل! قد حملت نفسك على أمرٍ عظيم، وبلغت الغاية في مكروهها، وتعرضت لما لا قوام لك به من مخالفة أمير المؤمنين. وادّعيت مالا تثبُّت لك به حجّة على مخالفيك. وليسس وراءك بعد الحُجة عليك إلا السيف! فانظر لنفسك، وبادر أمرك قبل أن تقع المناظرة، وتظهرَ عليك الحُجَّة، فلا تنفعك الندامة، ولا يُقبَل لك معذرة. وقد رحمت ك، وأشفقت عليك مما هو نازلً بك.

- وأمر بي، فأدخلت إلى الدِّهليز الأول،

ومعي جماعة مُوكَلون بي .... فلما اجتمع الناس، ولم يتخلّف عنهم أحد، ممن يُعرفون بالسكلام والجدل، أذن لي بالدخول. فلم أزل أنقل من دهليز، إلى دهليز حتى صرتُ إلى جانب صاحب السِّتر الذي على باب الصحن (^). فلما رآني أمر بي، فأدخلت إلى حجرته، ودخل معي، فقال لي:..... وهو يسارُني:

- يا هذا! إن أمير المؤمنين بَشَرٌ مثلك من ولد (اَدم)، وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو مثلك بَشَر، فلا تتهيبهم، واجمع فهمك وعقلك لمناظرتهم. وإياك والجزع، واعلم علماً يقيناً أنه إن ظهرت حجتك عليهم انكسروا، وانقطع كلامهم عنك، وأذللتهم وغلبتهم ميك أذلُوكَ، وقتلوك، وشهَّروك وجعلوك للخَلق عبرة،....

- وخرج، وخرجتُ معه إلى باب الصحن. فشال السِّتِر، وأخذ بيدي وعضُدي، وجعل أقوام يتعادون بي، وأيديهم في ظهري وعلى عنقي. فجعلت أسمع أمير المؤمنين، وهو يقول:

- خلوًا عنه!

وكــنُّر الضجيج من الحجِّــاب والأولياء بمثل ذلك. فخُلِّي عنــي، وقد كاد عقلي أن يتغير من شدة الجــزع، وعظيم ما رأيت في



ذلك الصحن من السلاح والرجال، وقد انبسطت الشمس عليهم، وهم ملء الصحن صفوفاً.

فلما صرت على باب الإيوان، وقفتُ، فسمعته يقول:

- قرِّبوه، قربوه!

فلما دخلت من باب الإيوان وقعت عيني عليه، وقبل ذلك لم أتبينه، لما كان على باب الإيوان من الحُجّاب والقواد!

- فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته!
  - فقال: اُدن مني!

فدنوت منه. ثم قال:

- أدن مني أيضاً! ولم يرزل يكرر ذلك، وأنا أدنو منه خطوة خطوة، حتى صرت في الموضع الذي يجلس فيه المناظرون، ويُسمع كلامهم، والحاجب معي يقدِّمني. فلما انتهيت إلى الموضع، قال لى المأمون:

- اجلس!

فجلستُ....».

#### **\*** \* \*

قيمة هــذا النص الأدبيــة، كما نراها، تكمــن، إجمــالاً، في قدرتــه علــى الإثارة، وقصده إليها. (فالكِناني) قصد إلى تصوير الجو الذي تمت فيه المناظرة خطوة خطوة،

تصويراً يحرك خيالنا وينقلنا إليه، ويؤثر في حواسنا بصياغته الواضحة الموحية، وفي وجداننا بحرارة نفسه وقوة اندفاعها.

وقد استكمل، لهذا، عناصر فنية يمكن إجمالها في:

- حركة السرد وتتبُّع التفاصيل المثيرة فيها، في رحيله من مكة إلى بغداد.
- واختيار زوايا الرؤية الحيّة، وتحريك المشاهد بخفة.
- وتحليل المواقف النفسية، في ضوء هذه الحركة، تحليلاً يفيض عنه الحوار ويرسم ملامحه (عنصر القَصّ).
  - وفي اختيار اللفظة الجارية الفاعلة.
- واعتماد الإفاضة عن نفسه في لحظات السروع والنجوى، على ذكاء الحس وروعة البداهة ووضوح الرؤية الفكرية.

والكتاب كله، من هذه الناحية، يعد من الأثار الهامة في تاريخ الأدب العربي التي تناولت قضايا الفكر العربي في تلك المرحلة الممتازة الموارة بحيوية الفكر، من العصر العباسي، تناولاً فنياً تتحقق به، إلى جانب قيمتها الكلامية، المتعة الفنية التي أجملنا عناصرها هنا.

وقد يجد الباحث فيه، بعد هذا، فوائد أخرى تعينه في فهم الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية والمذهبية



دروبها، تحت سيف الإرهاب.

- والموقف الشجاع للمتصدين لها، من أهل السنة (عبد العزيز الكناني، وأحمد بن حنبل<sup>(١)</sup> يمثلان له).
- ومجالس المناظرات وكيف تقوَّم وتقعَّد قواعد آدابها، وتُرسَم مجالس الناس فيها، على صورة المجالس الرسمية ومحافلها.
- والمأمون وتكوينه الفكري ودهاؤه وقدرته على فهم النفوس.

والنفسية على نحو قد يفتقده في كتب التاريخ:

- حدّة المواقف الفكرية أيام المعتزلة.
- وتدخل السياسة في الدين، على هذا النحو الفاجع.
- ورغبة الدولة في صياغة الفكر الديني بما يلزم أن يكون له من خلفيات سياسية لم يُتعمَّق درسُها ويتحقق مداها إلى اليوم.
- وتصوير المحنة، وتحوّل الناس، في

#### الهوامش

- ١- هو بشر بن غياث (ت٢١٨هـ). و «المريسة» التي يُنسب إليها: حيّ من أحياء بغداد «درب المريس». رأسٌ من رؤوس المعتزلة القائلين بالارجاء.
  - ٢- وزير المأمون (ت٢١٧هـ). كاتب تنقل كتب التراث الأدبى كثيراً من رسائله وتوقيعاته.
    - ٣- جامع الرُّصافة في الجانب الشرقي من بغداد، وجامع الكرخ في الجانب الغربي منها.
- ٤- ولد الجهم بن صفوان (ت١٢٨هـ) الذي تُنسب إليه الفرقة المعروفة باسم «الجَهمية» من المعتزلة، وتقول بأن الإنسان مسيَّر، وتنفى الصفات عن الله وتجعلها في ذاته، دفعاً للشرْك.
  - ٥- من بغداد.
- ٦- السواد: لون الراية العباسية قبل أن يصبح شعاراً للدولة، كما كان البياض شعار الأمويين، من قبل، والخضرة شعار الهاشمين، من بعد.
  - ٧- من بغداد.
  - ٨- صحن الدار حيث يجتمع الناس، ويقوم الإيوان، مجلس أمير المؤمنين.
  - ٩- أحد أئمة المذاهب السنية الأربعة (ت٢٤١هـ). سجن أيام المعتصم وعُذب وشُهِّر به.





د. خير الدين عبد الرحمن

لقد سمح التسارع والاتساع المتزايدان في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالحديث عن انتقال البشرية حالياً من الحضارة الصناعية إلى الحضارة المعلوماتية. إن في تأثر جوانب الحياة الراهنة الإنسانية الهائل بالشبكات المعلوماتية والإعلام متعدد الوسائط والتقنيات الإلكترونية مؤشرات على سقوط متوقع للعديد من الأنماط والمناهج والنظريات والقوانين التي حكمت عالمنا، بحيث لا بعد من تضافر التخصصات العلمية الدقيقة في

الستاذ وباحث في الفكر العربي.

80



صياغة نظريات ومناهج وقوانين جديدة للنشاطات الانسانية ومشكلاتها، سواء في الحرب أو في السلم. لكن ما بات أكثر الحاحا هو العمل على تنمية ذهنيات مختلفة تستطيع التعامل مع النموذج الحضاري الجديد الذي تطغى عليه على نحو متزايد خصائص ومعطيات جديدة تفرضها الثورة المعلوماتية، بحيث تستطيع تحويل المعلومات الى معرفة، فالمعلومات بحد ذاتها لا تساوى الكثير ما لم تتحول إلى معارف. وسوف يؤدى تسارع التراكم المعرفي وتعمقه غالبا الى القضاء على ظاهرة تفتت المعرفة والعودة من ظاهرة التخصصات العلمية والمعرفية الفرعية الضيقة الى ظاهرة المثقف الموسوعي. لقد تأكد أكثر من أي وقت مضى أن المعرفة، لا الموارد الطبيعية ولا المادية، قد باتت أهم مصدر القوة المجتمعية، وأبرز محددات مستقبل المجتمعات، بحيث صارت العقول ثروة المجتمع الكبرى، والمعارف سلعة معلوماتية رئيسة لقوى الإنتاج ومحورا للتنافس على حيازة القوة. ان الأكتفاء بنخبة من الناس تمتلك المعارف وتحسن الابتكار والإبداع لم يعد ينسجم مع طبيعة المرحلة التي تلج البشرية فيها حاليا، وانما لا بد من تعميم المعارف، وتطوير قدرة اوسع شرائح المجتمع، في قطاعاته المختلفة، على اكتساب

المرونة القصوى وسرعة التفكير والتحليل والقدرة على التساؤل والمناقشة والاختيار السليم من بين البدائل المتاحة والمتوقعة، بما يسقط الركون لمسلمات مزعومة أو نظريات جامدة وثوابت علمية لم يعد ثباتها قائما. من الطبيعي أن يفرض هذا بدوره تحديات جديدة على الاستخدام متعدد المجالات والاتجاهات للمعلومات، بحيث تزداد خطورة ما ساد في المجتمعات المتقدمة، من تقليص دور العامل البشرى وأهميته لحساب التكنولوجيا. ليسس بوسع كاتب القرن الحادي والعشرين وقارئيه التعامي عن نصوص غير مسبوقة في طبيعتها وأشكالها، مثل نصى فائق متشابك زاخر بالاحالات والهوامش والمراجع، يقرأ عمودياً ويقرأ أفقياً في الآن ذاته، بل وشهدت آليته مشاركة القارئ في انتاج نص بات مختلفاً، متساوقاً مع ما طرأ من تطور على اللغة والإعلام والنصى دون انتقاصى من ايجابية طيف واسع جداً من تطبيقات التقنيات الحديثة في مجال التواصل والاتصال، لا يسعنا التغافل عن الكسل الفكرى الذي نشرته هذه التقنيات على نحو متزايد الاتساع، جنباً إلى جنب مع تفاقم الغث والهش من المنتجات المصنفة ثقافية وإعلامية التي تحول تسللها الى اجتياح تحت عناوين الترفيه والمعارف



الشعبية والجرعات السريعة وما الى ذلك. ولعل الوضع أشد تعقيداً وصعوبة في حالتنا العربية التى تشهد تفاقم الفقر والأمية والاحباط والنكوص وصنوف ردة سياسية وعقيدية وقيمية وأخلاقية متزايدة. وهنا نتمعن في تدهور واضح في أوضاعنا الثقافية العربية، مما لم يعد أمره وخطره خافياً على أحد، نلاحظ أن «...المعلومة قد تسافر ١٥٠٠٠ ميل في ثانية واحدة، ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن المسافة الحاسمة في رحلة الأميال الخمسة عشير ألفاً هي تلك المسافة القصيرة جداً التي تقع بين العين أو الأذن من ناحية ومخ الإنسان من ناحية أُخرى. هذه المسافة هي التي تصنع القدرة عند الإنسان على فهم المعلومة واستيعابها، اذ تجتمع فيها ثقافة هذا الانسان وادراكه وحصيلة خلفيته التعليمية وقراءاته. هل يكون تكاسل مفكرى أمتنا العربية عن القراءة السبب في فشلها في استيعاب العولمة وفهم أسرارها ومسيرتها؟»(١). وهنا يلح السؤال: كيف للعقول العربية أن تصمد في بيئة قحط استشرى فيها العزوف عن الكتاب والخفة في التعامل مع القيم التي تشكل جوهر ذاتنا الحضارية؟

ننتقل إلى دائرة أوسع، إذ يلفت النظر ما تضمنه مقال نشرته (لوموند دبلوماتيك-

أكتوبر ٢٠٠٩) تحت عنوان إعادة تشكيل فظة، إذ ضم مزيداً من جديد المؤشرات والأرقام المعبرة، نختار من بينها ما يلى:

1- ازداد عرض المحتويات الإعلامية سنوياً بنسبة ٣٠٪، وتضاعف عدد محطات التلفزة الأوروبية ثلاث مرات في الأعوام العشرة الأخيرة،بينما تضاعف عدد المجلات أربع مرات فقط خلال خمس وعشرين سنة.

٢- ضمرت نسبة إنفاق الأفراد على شيراء الصحف والمجلات لصالح تضخم الإنفاق على الهواتف المحمولة والإنترنت، بحيث صار على الصحف والمجلات أن تخفض أسعار بيتها أو حتى أن يتم توزيعها محاناً.

٣- صارت الإعلانات تمثل ٨ر٣٤ ٪ من مداخيل الصحف والمجلات الفرنسية، في مقابل ٢ر٣٣ ٪ من مداخيلها يوفّره البيع، و٢ر٣٣ ٪ من مداخيلها يأتي من الاشتراكات.

3- تبين أن أجرة صفحة واحدة كاملة من صحيفة الصدى الاقتصادية الفرنسية بالتعرفة العادية تفوق كامل إيرادات بيع الصحيفة، مما يفرض بالضرورة أولويات مختلفة عمّا كان سائداً من اهتمام بالكاتب والقارئ ليصبح المعلن هو سيد الموقف.



٥- تراجع عدد مراسلي الصحف اليومية الأمريكية في الخارج بنسبة ٣٠٪ خلال أربع سنوات فقط، بين العام ٢٠٠٢.

آ- انخفضت الإيرادات الإعلانية
 للصحف الأمريكية في العام ٢٠٠٩ بنسبة
 ٣٠٪ قياساً بما كانت عليه في العام السابق
 ٢٠٠٨.

٧- ساد الصحف والمجلات التوجه إلى تقليص الدراسات والمقالات الجادة لصالح مقالات صغيرة خفيفة وصفحات المجتمع وحوارات عابرة مع المارة في الشوارع وإعلانات برّاقة عن تفاهات.(٢)

هـنه عناويـن جانب مـن جوانب عدة للتحـولات الواسعة التي تتعرض لها الحياة الثقافية والمعرفية. من جوانب أخرى رئيسة اتسـاع تزاوج ما دفع إلى إطـلاق تسمية عصـر الترانستور علـى زماننا مع ما اعتبر مبرراً لتسميت بعصر الصـورة . ذلك أن مـن مفاعيل عصر الترانستور الذي تمثله مبتكـرات عديـدة كالشرائـح الكمبيوترية والأقراص المدمجة المتناهية في الصغر ذات القدرة الاستيعابية الهائلة وكاميرا التصوير التلفزيونية والعاديـة التي باتت مدمجة مع جهاز عرضها الفيديـوي في الهاتف النقال جنبـاً إلى جنب مع قدرات أخرى كثيرة لهذا

الهاتف النقال مثل الاستقبال الاذاعي والتواصل مع الإنترنت وارسال الرسائل المكتوبة والمصورة وتلقيها وإنجاز العمليات الحسابية وغير ذلك، مثلما بات البلوتوث قادراً على الالتقاط والبث والاستقبال. لقد كان تطبيق هذا التوجه نحو مزيد من تصغير الحجم ومضاعفة القدرات على عالم الكتب والمكتبات أمراً مؤكداً توقع بعض العلماء والخبراء منذ نحو ربع قرن أن يكون العام ٢٠٢٥ موعداً لـه، تدرج هذا التحول على مراحل، كان أحدها كتاب الكاسيت الذي تحول من الكلمة المطبوعة الى الكلمة المنطوقة، سواء بصوت المؤلف نفسه مثلما فعلت سيمون دو بوفوار وفرانسوا ساغان ولوسيان بودار وتوفيق الحكيم ونزار قباني، أو بصوت ممثلين أو مطربين مشهورين مثل آلان ديلون وكاثرين دينيف وصوفيا لورين، وبالتالي من القراءة الى الاستماع أو كليهما معاً. تلاشت تجربة الكتاب الكاسيت سريعاً واستعاد الكتاب الورقى إغراءه، فتحايل المجددون بإطلاق موجة كتاب الفيديو كاسيت مراهنين على سطوة غواية الصورة، فكاد هذا الكتاب يقترب من الشريط السينمائي أو المسرحية المصورة، ودخلت الإثارة في استخدام الصورة وتقنيات التحكم المتلاعب بهافي محاولة تعزيز موقع



هذا النوع التجديدي من الكتاب في السوق. استطاع ناشرو رواية (قنبلة في نيويورك) لماري هيجنز كلارك مثلا إنزال عشرة ملايين نسخة منها في مطلع العام ١٩٩٦ إلى الأسواق كتاباً فيديوياً على كاسيت. بعد ذلك جاءت موجة كتب على أسطوانات ليزرية، ضمت كل أسطوانة منها عشرات الاف الصفحات وعدداً كبيراً من المراجع، مما شكل خطوة واسعة نحو برمجة الكتاب المقروء كمبيوترياً.(٢)

جاء التطور التكنولوجي والإلكتروني كذلك بالمترجم الفورى الدى يشكل نقلة بالغة الأهمية والخطورة، وعلى الرغم من أن النماذج الأولى لبرامج الترجمة الفورية الإلكترونية قد جاءت متعثرة وحبلي بمزالق وأخطاء لا تخفى على المثقف والمتعلم، فإن نماذج أقل أخطاء، وان كان الاستغناء عن العقل البشري نهائياً في هذا الصدد لصالح العقل الإلكتروني أمراً مستبعداً تماماً. فلا يمكن اغفال واقع أن لكثير من كلمات أي لغة عدة معان، بل إن لبعضها خمسون معنى مختلفاً واستعمالاً متبايناً، وأكثر.. وهكذا فمهما بلغ اتقان تنقيح النماذج الأولى للمترجم الفورى التي تضمنت أخطاء أثارت السخرية أو الأسي، يظل دور العقل البشري

مطلوباً لتمييز ما هـو أكثر دقة في ترجمة النص وأقدر تعبيراً عن روحه.

لقد هبت موجة الكتاب الرقمي والمكتبة الرقمية بأسرع مما ذهبت اليه التوقعات، وبتصميم على أن تشكل تحولاً جذرياً شاملاً، لا مجرد طفرة عابرة. وهكذا فإن التحول إلى الكتاب الرقمي والمكتبة الرقمية قد أخذ ينتشر بتسارع كبير، وباتت الابتكارات المتلاحقة لكتاب الكتروني بديل عن الكتاب المطبوع التقليدي تستقطب الابتكارات محكوم في المرحلة الأولى لإطلاقها بتنافس - لكي لا نقول بصراع - بين النزوع الفطري للتعرف الى ما هو جديد والنزوع السلوكي الى التباهي باقتناء الجديد من ناحية، والتهيب التقليدي لخوض مغامرة الاستبدال واقتحام مالم ينتقل بعد من عالم المجهول إلى عالم المعلوم، ومن رهبة الغامض الى سلاسة المألوف. واذا كان فينا من يذكر المقاومة التي شهدتها موجة إطلاق كتاب الجيب، ذي حجم أصغر وورق أقل جودة وغلاف أكثر بساطة وأعداد نسخ أكبر، وبالتالي سعر أرخص وحمل ونقل أسهل، في مواجهة الكتب التقليدية التي اعتادها الناس ويتشبث بها شطر من خاصة القرّاء امتيازاً، فإن استقبال الموجة الجديدة



قد رافقت صدمة مماثلة لمن لا يستسيغون طلاقاً مع الكلمة المطبوعة على ورق وتنكراً للكتاب التقليدي.

توقع مراقبون منذ البداية أن تقاوم الكلمة المطبوعة اعتماداً على عدة عوامل. من أبرز هذه العوامل نسبية الكلمة باعتبارها وحدة التخيل الأولى لكاتبها ولقارئها. وبالتالي فإن تخيل قارئها لها ورفضه أن يقوم آخر بتخيلها نيابة عنه عنصر قوى يمد الكلمة المكتوبة بمزيد من نسغ الحياة. ذهب آخرون الى مدى أكثر تعمقاً وتفصيلاً، مميزين بين موضوعات الكتب. فقد توقع هؤلاء أن يكون الاقبال على كتب التقنيات الرقمية والتعايش معها، ومن ثم اعتمادها بديلاً، أمراً شديد الترجيح بالنسبة للكتب العلمية والبحثية والمعلوماتية، بينما يرجح ميل قارئي الشعر والرواية الى الكتاب المطبوع، وفاء لعلاقة حميمة عمرها من عمر اختراع الأبجدية. مع ذلك، فإن من المغرى لأى قارئ في العالم أن يجد على شاشة جهاز الكمبيوتر في بيته أو مكتبه، بل وعلى الشاشة الصغيرة لهاتفه النقال، كتاباً كاملاً يستطيع قراءته في نفس يوم صدوره في قارة أخرى، سواء كان الكتاب دراسة علمية أو تحليلاً استراتيجياً أو رواية أو ديوان شعر أو مذكرات شخصية، أو تفاهات لتسلية عابرة وقراءة شاردة!

حذر خبراء في المقابل من تأثير الطبيعة الوسيطة وبيئتها على نمط القراءة، حيث الأفضلية في القراءة عبر الإنترنت للفعالية والمباشرة والسرعة وكمية المعلومات المتداولة؛ وهـي قراءة مجرزاة ومقطعة. فالرقمي متعدد الإمكانات النصية والوسائط يتطلب انتباهاً مرتفعاً وفق علماء نفس أمريكيين، في مقابل انتباه عميق تفترضه المطالعة الخطية المنتظمة للكلمة المطبوعة على العرفية مع طغيان أولوية مهارة الحصول على المعلومات الرقمية.

وكان طبيعياً أن يرافق موجة الكتاب الإلكتروني، أو ينجم عنها، تحول كثير من المكتبات العامة والخاصة جزئياً في المرحلة الأولى، ثم كلياً، إلى مكتبات رقمية شهدنا مثلاً في اليوم الأول من العام ٢٠٠٨ إطلاق المفوضية الأوروبية مشروع (يوروبيانا) الذي يضع موجودات المكتبات الوطنية والمؤسسات المماثلة في خمس وعشرين دولة من دول الاتحاد الأوروبي في تصيرف القراء عبر الإنترنت. كذلك كان مشروع (غوغل) الذي طوّر مكتبته الافتراضية فبلغت سبعة ملايين مؤلفاً في نهاية العام ٢٠٠٨ (أ). ولم يلبث الكونغرس الأمريكي أن أطلق بالتعاون يوم الكونغرس الأمريكي أن أطلق بالتعاون يوم الكونغرس الأمريكي أن أطلق بالتعاون وثلاثين



شريكاً آخرين المكتبة الرقمية العالمية سمح بالدخول المجاني عبر موقعها إلى مواد رقمية من ميراث العالم بأسره. ومع الانتشار الهائل للحيز الرقمي الذي اجتاح العالم بأسره كان لا بد من تطوير القارئ بعد فشل قارئ الجيل الأول سنة ٢٠٠١. فأطلق أمازون الأمريكي قارئ كيندال، وأطلقت سوني قارئها ٥٠٥، وأطلقت إيريكس (فيلبس) نظامها إيلياد، وأطلقت بوكن نظام سي بوك. وفي مطلع وأطلقت بوكن نظام سي بوك. وفي مطلع العام ٢٠١٠ اتفقت الحكومة الايطالية مع غوغل على إدخال مليون كتاب في مكتبتها الرقمية!

وهكذا فتحت التكنولوجيا آفاقاً جديدة في عالمنا تتسع يوماً إثر يوم، مبشرة بعالم جديد مختلف تتزاحم فيه استخدامات ونتائج وإفرازات سلبية وأخرى إيجابية، سيئة وجيدة، بنّاءة وهدّامة. من هذه النتائج فلمحور دور الوسطاء والرقباء والمتسلطين والمحتكرين في عالم الثقافة شيئاً فشيئاً فشيئاً. كتب باسكال جوزف في هذا الصدد متوقعاً أنه مركبة عن طريق هيئات وسيطة، ليتحول مركبة عن طريق هيئات وسيطة، ليتحول الى مجموعة من الوحدات بالغة الصغر على مستوى الأفراد (أ) وإن كان هناك من سارع إلى تكييف الواقع الجديد معتبراً أن مديري قواعد المعلومات هم وسطاء رقميون يحلّون واعدا المعلومات هم وسطاء رقميون يحلّون

محل الناشرين وسائر الوسطاء القديمين الذين بدأت تغرب شمسهم.

تخوف المؤرخ روجر تشارتيه(١) من آثار الجائحة الرقمية على علم الكتب، مذكراً بأن قوة الكتاب تكمن في تجسيده عدداً من الأفكار التي يعطيها طابعاً مادياً يحدّد حيز النقاش الديمقراطي بعدما أنتجت القراءة الفردية والقراءة الجمعية في القرن الثامن عشير حراكأ ثقافياً واجتماعياً وسياسيا ببث الروح النقدية وتعميم عادات النقاش والمحاججة وتبادل الآراء السياسية والمناظرات الفكرية في الصالونات الأدبية والسهرات القروية. بينما تحمل الموجة الرقمية فلسفة عبادة السرعة وضمور الحس النقدى وافتقاد التواصل الإنساني المباشر وحرارة النقاش الجمعي. والأمل في قوة مقاومة الكتاب الورقى وحضوره ليستمر نقطة تجذر تتقذ الفكر المتماسك المتمفصل من دفق فيضان المعلومات والأغراءات.

تشغل مسألة أخرى علماء الاجتماع بشكل خاص، هي مسؤولية التقنيات الإلكترونية في تعزيز النزعة الفردية بديلاً عن التواصل الاجتماعي المباشر. ففي فرنسا حافظ مرتادو المكتبات العامة على نسبة عالية هي من أعلى مثيلاتها في العالم، اذ يرتاد تلك المكتبات واحد من كل اثنين،



أي نصف الفرنسيين. وهنا تشكل نسبة ارتياد المكتبات العاملة في بلداننا العربية فاجعة كبرى، إذ كثيراً ما تئن مقاعد ورفوف مكتبات عامة مستجدية ولو خمسة روّاد في اليوم لكل منها. بل اننى أهديت احدى المكتبات العامة العريقة عدة اللف من كتب مكتبة والدى عقب وفاته، كثير منها نادر جداً حتى في الدول الأجنبية التي صدرت فيها أصلاً، وعندما راجعت مدير تلك المكتبة لتنفيذ التزامه الشفهى بأن يزودني بقائمة ما استلمه من تلك الكتب المتبرع بها، قال لي بنزق: «يا أخي، أصلاً معظم هذه الكتب باللغة الانكليزية، ونحن لا يأتينا شخص واحـد كل عشر سنوات يطلب كتاباً بالإنكليزية!، والموظف الذي كان يعرف الكتابــة بالانكليزية قد ترك العمل، ولذلك لا أستطيع إعطاءك قائمة بكتبك. إنما إذا أراد أحد الاطلاع عليها يستطيع أن يأتي الينا فأطلعه على السجل!». وفعلاً لم أستلم القائمة المتفق عليها حتى الآن، بعد سنة من دخول تلك الكتب مستودعات تلك المكتبة العامة، على الرغم من مراجعاتي المتكررة لعدة مسؤولين بهذا الصدد!

#### \* \* \*

لا نستطيع مقاومة دافع قوي إلى عرض

جانب آخر من جوانب الأزمة القيمية والثقافية التي يعيشها عالمنا. ذلك الجانب هو ما يلحق بالمفكرين والعلماء والكتاب من غبن وظلم يبلغ حد المهانة نتيجة اضطراب سلُّم القيم المجتمعية. نأخذ مثلاً ما جاء في دراسة نشرتها مجلة (لير) الفرنسية عن بنود توزع قيمة الكتاب المطبوع في فرنسا، وهو ما ينطبق بشكل أو بآخر على معظم الحالات الأوروبية، ويأخذ وضعاً أكثر مأساوية في الحالات العربية التي يقل معدل عدد النسخ المطبوعة من كتبها عن خمسة في المئة من معدل عدد النسخ المطبوعة من الكتاب الأوروبي، ناهيك عن الكتاب الأمريكي. مع الإشارة الى استثناءات قليلة تخص حصة الكتاب الحاصلين على جوائز كبرى. قالت الدراسة أن قيمة بيع الكتاب البالغة عشرين يورو تتوزع بالنسب التالية على المشتركين في صناعة الكتاب وتجارته:

حصة مؤلف الكتاب ٢،١- ٤،٢يورو حصة ناشر الكتاب ٢،٢٠ يورو حصة المطبعة ٢،٠٠ يورو حصة المكتبة ٢،٦ يورو حصة الموزع ٤،٤ يورو ضريبة الدولة ١،١ يورو

إنها أرقام تتحدث عن أزمة قيمية وأخلاقية حقيقية تظهر مدى امتهان معظم



المفكرين والمبدعين والعلماء في زمن طغيان النمط الاستهلاكي وهيمنة المال.

#### **\*** \* \*

انها فعلاً أزمة قيم ثقافية وحضارية، تتوالد أزمات فرعية منها أزمة الكتاب وأزمـة القارئ وأزمة النشير وأزمة الكاتب وأزمـة الناقـد و..أزمة المجتمـع. عندما نتمعن في أكثر الكتب رواجاً عندنا نكتشف أنها كتب الطبخ والتنجيم وتخفيف الوزن وسير الراقصات والمغنيات وتعلم الطب والهندسة واللغات والالكترونيات والجنس في ثلاث ساعات! هذا، كما كتب د. عبد الله بن أحمد الفيفي: «ما يميط اللثام عن بطالـة ثقافيـة، همّها غـذاء البطون والأجساد والعواطف، لا غداء العقول.. كما أن من نافلة القول أن يستعاد الحديث عن طوفان النشر التجاري، مقابل قحط في النشر العلمي، وإلى ذلك هناك قمع للكتاب المفيد، والذي يقول شيئاً، وأزمة في العرض والتوزيع، والإعلام والتسويق، وحواجز على انتقال الكتب من بلد إلى آخر.. لكن صناعة الكتاب الفاشلة تلك ليست إلا عرض الداء المتجدر، الذي ستظل الشكوي منه ما لم يتغير الحال. وتغير الحال يكون بأمرين: أولهما، الاقرار بلا أنية الأزمة، وأنها حالة مزمنة.

وثانيهما معالجة عوائق الكتاب بمعالجة عوائق الثقافة العربية المزمنة نفسها، القائمة على قيم المجتمع الشفوى، بكل مكوناته من التعصب، والانغلاق، مع النزوع الى ما يدغدغ المشاعر والأحلام.. ومن ثم غياب القارئ الحقيقي، والقراءة الحقيقية؛ لأسباب تربوية، تعليمية، إعلامية الأن مشكلة العالم العربي ليست في نسبة الأمية، ولكن في أمية من يدعون بالمتعلمين. والسؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا السياق كذلك: لماذا يبدو الإنتاج الإبداعي والفكري العربي موغلاً في الرومانسية، في زمن تواجه فيه الأمة العربية أصعب الأزمات والتحديات؟ وهو سـوًال قد ينطلق من مضادة للفنون والآداب.. بالنظر اليها على أنها لهو ولعب، وبعضها حرام.. وهـنه إشكالية أخرى من عدم التوازن في النظرة الى الحياة، والثقافة، وحاجات الإنسان، وضيرورات التنوع، في الأخذ بأحد الحدّين، إما نبذ الفن والأدب بدعوى الجدية، والانشغال بعظائم الأمور لا بسفاسفها، أو غرق في نمطيات دارجة وغير ابداعية من الفن والأدب، على حساب جوانب الحياة الأخرى، علماً وفكراً وانتاجاً .(٧)

الكتاب الرقمي والمكتبة الرقمية مرحلة من مراحل التطور التقنى، لكن اجتزاء هذا وهن يشاهدن أبناء الإنترنت والإنتركم والإنتربول وأخيراً الإنترناشونال، يبحثون عن بطيخة لم تسرطنها التكنولوجيا وعن رغيف أسمر كالذي كن يخبزنه بلا كهرباء وعن دجاجة غير مسممة بحقن التسمين، بحيث يبدو الفارق بين التسميم والتسمين مجرد خطأ مطبعي عابر».

أو ذاك من منتجات حضارة الآخر الراهنة، دون إسهام في الحضارة ذاتها وتفاعل إيجابي متبادل معها، لا يشكل تطوراً ولا تقدماً، بل هو استخدام رقع ذات بريق لإخفاء بعض ثقوب ثوب مهترئ. كتب خيري منصور في صحيفة الخليج يوماً يقول: «لو كانت جداتنا معنا، وعلى قيد هذه الحياة الأدنى من الدنيا لسخرن منا ومن حداثتا،

#### الهوامش

- ١- جميل مطر، لن تنهض أمة مفكروها لا يقرؤون، الخليج، ٥/٨ /٢٠٠٨م.
- ٢- غيوم كارنينو، الكتاب في الدوامة الرقمية، لوموند دبلوماتيك، أكتوبر ٢٠٠٩م.
  - ٣- محمود قاسم، القراءة.. والليزر، مجلة الهلال، القاهرة، يونيو ١٩٩٦م.
- ٤- روبرت دارنتون، من فولتير إلى غوغل، لوموند دبلوماتيك، النسخة العربية، أذار ٢٠٠٩م.
- 5- Pascal Joseph, La Societe Immediate Calmann, 2008, Leve, Paris, 2008.
  - ٦- الأصول الثقافية للثورة الفرنسية، سيول، باريس ١٩٩٠
  - ٧- الكتاب العربي: أين هو من أزمات الأمة؟ المجلة الثقافية، صحيفة الجزيرة، الرياض، ٢٠١٠/٣/١١، ص١٣٠.





الصناعات الثقافية في الوطن العربي بين الإمكانات والمستقبل

ایاد فایز مرشد

يرجع الفضل في استخدام مصطلح الصناعات الثقافية إلى كل من تيودور أدورنو وماكس هور كهايمر روَّاد مدرسة فرانكفورت الألمانية في كتابهما الذي ألفاه بعنوان «جدلية الفكر التنويري» (الدي نشر عام ١٩٤٤) وقد وضحا مفهومهما لها كما يلي: «في كل فروعها، ونتاجاتها التي تحاك للاستهلاك من قبل الجماهير، والتي تقرر إلى حد بعيد طبيعة هذا الاستهلاك، فإنها تصنع إلى حد ما على وفق خطة. الفروع الفردية متشابهة في التركيب أو على الأقل تناسب بعضها البعض، منظمة نفسها حسب نظام يكاد يكون

- 🗫 كاتبوباحث سوري.
- ( العمل الفني: الفنان مطيع علي.



دونما فجوة. ذلك ما يكون ممكناً بوساطة الإمكانيات التقنية المعاصرة،

إضافة إلى التركيز الاقتصادي والإداري. إن صناعـة الثقافة تدمـج مستهلكيها من الأعلى عمداً. إنها تقتحه كلاً من مجالي الثقافة الرفيعة والثقافة الهابطة للاضرار بهما، بعد أن كانا منفصل منذ آلاف السنين. فجدية الفن الرفيع تحطم في المضاربة بفعاليته؛ وجدية الهابط تتلاشى بالقيود الحضارية المفروضة على المقاومة المتمردة المتوارثة فيه ما دام التحكم الاجتماعي غير مكتمل بعد. لذلك، على الرغم من أن صناعة الثقافة تضارب دون شك على الحالة الواعية وغير الواعية للملايين الذين تتوجه اليهم، فإن الجماهير ليست لها الأولوية بل هي ثانوية، إنها هدف الحسابات، لاحقة للّالـة. المستهلك ليس ملكاً، كما تريد صناعـة الثقافة أن تقنعنا، ولا هو موضوعها بل هدفها».(١)

وتعكس صناعة الثقافة، وفقاً لما تراه مدرسة فرانكفورت، وثنية السلعة في هيمنة القوة التبادلية وسطوة الرأسمالية في احتكار السلطة إنها تشكل الأدواق وما تفضله الجماهير، وهي بهذا تقولب وعيهم بتوجيه الرغبات نحو الحاجات المزيفة ولذلك تعمل على طرد الحاجات الصحيحة والحقيقية

والنظريات أو المفاهيم البديلة والراديكالية. إنها فعالة جداً في عمل ذلك حتى إن الناس لا يدركون ما الذي يجرى.(٢)

إلا أن التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الهائل الذي شهده العالم وفشل مدرسة فرانكفورت في العثور على إثبات لنظرياتها، وتأكيدها على المنظور النخبوي واستخدامها اللغة الغامضة والصعبة في طرح مقولاتها، جعل طروحاتها غير قابلة للاستمرار إلا كقاعدة نظرية لما يأتي بعدها.

ولم تعد إشكالية المصطلح تقف مانعاً من التفكير العميق بمفهومـه ودلالاته فليست الثقافة بمناًى عما هو سائد في حياتنا ولا يمكن الجهر بأنها لم تعد خاضعة لاقتصاد السوق، فالثقافة مثلها مثل أي منتج صناعي تخضع في ظروف إنتاجها وتسويقها وتداولها لقانون الإنتاج ولمبادئ الإدارة والاختلاف يكمن في طبيعة المادة الخام التي تستخدمها والتي تتمثل بالأفكار والكلمات والأحاسيس والذوق الفني إلخ.

وإذا كانت الحساسية من المصطلح سابقاً تتبع من اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، فإن الصناعات الثقافية اليوم وبنتيجة التطورات الهائلة على الساحة العالمية سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية،





- الثقافة الأمريكية وما يتبعها من مرونة في التفكير (انتشار الكتب والثقافة والأفلام الأمريكية عالمياً، مثال مادونا حققت دخلاً لأمريكا عام ١٩٩٢ يتجاوز ٤٠ مليون دولار).

- الزخم الفكري لأمريكا لا يقل عن قيمتها الثقافية (الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات وغيرها).(٢)

وإذا كانت الصناعات الثقافية كما



أسلفنا قد نظر إليها على أنها وسيلة من وسائل تزييف وعي الجماهير وإبعادها عن قضاياها ومشكلاتها وإشغالها عن قضاياها، فإنها اليوم قد غدت هدفاً تسعى كل دول العالم إلى زيادة حصتها منها في السوق العالمية باعتبارها الطريق الأمثل للوصول إلى أوسع الشرائح الاجتماعية وطبقات الجمهور وإشباع متطلبات المستهلكين.

والتعريف الأكثر قبولاً للصناعات الثقافية ورد في معلومات أساسية أعدتها اليونسكو:



هــي الصناعـات التي تنتــج منتجات فنيــة أو إبداعية مادية أو غير مادية، والتي لديهــا إمكانية لخلق الــثروة وتوليد الدخل من خلال استغلال الأصول الثقافية وإنتاج السلع القائمة على المعرفة والخدمات على حــد ســواء التقليديــة والمعاصرة وتشترك جميع عناصر الصناعــات الثقافية في أنها تستخدم الإبــداع والمعرفة الثقافية والملكية الفكرية لإنتاج منتجات وخدمات ذات قيمة ثقافية واجتماعية.

وبما أننا لسنا في مناًى عما يدور في العالم، ونظراً لما يتمتع به الوطن العربي من إرث ثقافي وحضاري راق، ولما يتميز به من موقع استراتيجي، أهله منذ القدم لأن يلعب دوراً حساساً وإيجابياً في صياغة الوعي الإنساني والحضارة البشرية، فأنه ينبغي علينا أن نعيد التفكير بواقعنا الثقافي وتحديد مكامن الإبداع فيه وكيفية تطوير الأدوات الإبداعية وتسخيرها في خدمة الصناعات الثقافية العربية.

## عناصر الصناعات الثقافية:

الصناعات الثقافية لم تعد محصورة في جانب معين فهي اليوم تشمل كلاً من: الصحافة ووسائل الإعلام- الموسيقا والغناء والمسرح- الأفلم السينمائية والإعلان- التلفزيوني- وسائل الدعاية والإعلان-

وسائل الترفيه والتسلية- الكتاب- مدونات الإنترنت- الرقص والباليه والاستعراضات الفنية- الصناعات التقليدية والحرفية- الأزياء الشعبية والمعاصرة- الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وأعمال النحت- الأدب والشعر والترجمة- البث التلفزيوني الفضائي والأرضي- المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية- إلخ.

وإذا ما دققنا النظر فيما تشغله العناصر المذكورة أعلاه من وقتنا اليومي كأفراد، ومن حيز إعلامي، ومن جهود وطاقات تعمل فيها أو ضمن المهن المجاورة لها لرأينا حجم الدور المتصاعد الذي تحتله الصناعات الثقافية في حياتنا.

## الصناعات الثقافية في العالم:

لقد تبنى الوزراء المسؤولون عن الشؤون الثقافية في أوروبة عام /١٩٧٨/ مفهوم الثقافية في اجتماعهم المنعقد في أثينا. وأقيمت في شباط ٢٠٠٥ في جودبورالهند ندوة لليونسكو<sup>(1)</sup> بالتعاون مع اليونيدو<sup>(0)</sup> والبنك الدولي والأسيوي بعنوان والمجتمعات الإبداعية: استراتيجية للقرن طويلة الأجل لتعزيز الصناعات الثقافية في أسيا والمحيط الهادئ.



واهتمام الدول الكبرى بالصناعات الثقافية لم ينقطع أو يتراجع حتى ان عملاقاً اقتصادياً كالصبن قد استضاف المنتدى الثالث لصناعة الثقافة في مدينة قوانغشتو عام ۲۰۰۹ للبحث في موضوع فرص تطوير الصناعـة الثقافيـة في ظل الأزمـة المالية العالمية. وشاركت به منظمات الأمم المتحدة المعنية ودول ومؤسسات عالمية. وذلك بهدف تطوير الصناعات الثقافية الصينية ووضع ملامح مستقبلية لها فما زال (حجم صناعة الثقافة في الصين صغيراً نسبياً، حيث يوجد عجز كبيري فالتجارة الدولية للمنتجات الثقافية الصينية، ويبلغ نصيب صناعة الثقافة والقطاعات ذات العلاقة أقل من ٣٪من اجمالي الناتج المحلي بالصين، بينما تزيد هذه النسبة في الدول الأوروبية عن ١٠٪ لم يستقر في يقين الصينيين أن الثقافة نوع من الصناعة حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث بدأت الصين تدرج التنمية الثقافية في خطط التنمية الشاملة بينما في الولايات المتحدة من بين أقوى ٤٠٠ شركة ٧٢ شركة ثقافية، وقد وصل نصيب صناعة الثقافة ٢٠٪، وتبلغ قيمة الإنتاج الإجمالي لصناعة الثقافة في بريطانيا ستين مليار جنية إسترليني سنوياً، وتأتى قيمة إجمالي صناعة الثقافة في اليابان بعد صناعة

السيارات بقليل، وفي بعض الدول المتقدمة تتجاوز قيمة استهلاك المنتجات الثقافية ٣٠٪ من نفقات الاستهلاك العائلي، بينما في الصين تحتل قيمة استهلاك المنتجات الثقافية ٥٪ من اجمالي الناتج المحلي).(٧)

# الصناعات الثقافية في الوطن العربي:

# أ- العوامل المساعدة على نشوء صناعة ثقافية عربية

وإذا كانت أمم كثيرة قد سبقتنا في هذا المضمار فإن ذلك يجب ألا يثنينا عن التفكير في تطوير الصناعات الإبداعية لدينا لاسيما مع توافر العوامل المساعدة التالية:

1- الاتكاء على إرث حضاري وثقافي أصيل وله جذور ضاربة في العمق والتاريخ.

7- الموقع المتميز للثقافة العربية في جميع قارات العالم القديم منه نظراً لعوامل التاريخ المشترك وللتلاقح الثقافي الذي استمر عبر العصور، أو في القارات الجديدة أمريكا وأستراليا عبر المهاجرين العرب الذين نقلوا إلى هذه البلدان الثقافة العربية والعادات العربية وسواها.

٣- أهمية الوطن العربي من الناحية الدينية فمن أرضه انبثقت الديانات السماوية وعلى أرضه شيدت أهم الآثار والمعالم الدينية الإسلامية والمسيحية.



٤- التنوع الثقافي الدي يملكه الوطن العربي مما يخلق حراكاً ثقافياً مثيراً للاهتمام.

٦- الطاقات البشرية المبدعة والمؤهلة
 لاسيما في مجالات الإبداع الفني والأدبي
 والثقافي كافة.

# ب - متطلبات تطور الصناعات الثقافية العربية

وإذا كانت كل هذه المقومات المساعدة متوافرة، فهل الإبداع الثقافي العربي المعاصر قادر على تحقيق المتطلبات الأساسية للسوق الثقافية العالمية والتي يمكن أن نذكر منها:

القادرة على مخاطبة العصر من خلال مواد فنية سمعية وبصرية على سوية عالية من الجودة والإيهار.

۲- امتلاك الإمكانيات والكوادر الفنية والتقنية المساعدة (مراكز الإبداع- مؤسسات التسويق- الموارد المالية المتاحة- استديوهات الإنتاج- الخبرات الفنيــة والكوادر المؤهلة) والقادرة على تقديم صناعة ثقافية ذات بعد عالى.

٣- امتلك الإمكانيات التكنولوجية

ووسائل الاتصال الحديثة والمتطورة، إذ إن الصناعات الثقافية مدينة للتطور التكنولوجي لاسيما في مجال الاتصالات في انتشارها وازدهارها، حيث يلاحظ أن الدول الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية أكثر حضوراً في الصناعة الثقافية العالمية، حتى وإن لم تملك المقومات التاريخية الثقافية العظيمة كالولايات المتحدة، ونرى الآن العظيمة كالولايات المتحدة، ونرى الآن عريقة بعدما ازدهرت اقتصادياً وتقدمت تكنولوجياً قد أعطت الصناعات الثقافية حيزاً واسعاً من اهتمامها.

ومما لاشك فيه أن العرب يمتلكون طاقات إبداعية كبيرة استطاعت أن تثبت نفسها على أكثر من صعيد عالمي،ولهم من الإمكانيات التي لو أحسنوا توظيفها لحققوا مكاسب هامة في هذا المضمار. لكن ما تزال جهودهم مبعثرة، وما تزال صناعتنا الثقافية تغرق في التجريب ولم تصل إلى مرحلة تأصيل التجربة.حتى إن الصناعات الثقافية تأصيل التجربة حتى إن الصناعات الثقافية على مستوى كل قطر عربي تعيش حالة من التشرذم سواء من حيت التبعية الإدارية أو من حيث التمويل.

# ج - الأهمية الثقافية

ولهـنه الصناعـات أهميـة كبيرة على الصعيد الثقـافي (فيما لوحققـت تقدماً إيجابياً) تتجسد فيما يلى:



1- تسهم في تفعيل الخطاب الثقافي العربي، وترويجه عالمياً، بما يرفع الصورة السلبية التي يحاول الغرب لصقها بالعرب وبالثقافة العربية.

٢- تسهم في نقل الصورة الحقيقية لواقع المنطقة التي نعيش فيها، لقد عملت الثقافة الغربية لاسيما الإعلام الغربي والسينما الأمريكية وعلى مدى عقود على طمس حقائق المنطقة وواقعها السياسي والاجتماعي.

7- المساهمة في إشراء الثقافة العالمية، والمشاركة بفعالية في رسم صورة العالم المعاصر بما يسهم في فك السيطرة الثقافية الغربية على المشهد الثقافي العالمي و زيادة التفاعل مع الثقافات العالمية بما يؤدي إلى نشوء صناعات ثقافية أكثر حضوراً وأكثر عمقاً وأكثر تلبية لاحتياجات الإنسان المادية والروحية.

٤- تطوير الثقافة العربية بكل مكوناتها،
 وخلق مجالات ومطارح جديدة للإبداع
 والتفوق.

٥- تهيئ البنية اللازمة لانطلاق الإبداع الفردي والجماعي وتشجيع حرية التعبير وحماية التنوع الثقافي.

## د - الأهمية الاقتصادية

كما أن لها الكثير من الأهمية الاقتصادية (والتي تتناسب مع طبيعتها كصناعة وكنشاط اقتصادي يقوم على حسابات الربح والخسارة) والتي تتجسد فيما يلي:

1- المساهمـة الفاعلة في عملية التنمية المستدامـة بحيث يكرس دور الثقافة كدافع للتنميـة الاقتصاديـة وكمكـون أساسـي مـن مكونات عمليـة التنميـة الاجتماعية والاقتصادية.

7- الإسهام في دعم الاقتصاد القومي، فالى وقت قريب كان ينظر إلى الثقافة على أنها عبء على الميزانية، وهي تأخذ من ميزانية الدولة ولا تقدم لها. ولكن هذه النظرة المغلوطة بدأت تتغير بعدما حقق الإنتاج الثقافية والصناعات الثقافية نموا وحضوراً أسهم في زيادة الدخل القومي لكثير من دول العالم. وأصبح ينظر لها على أنها تخلق الثروة وتسهم في الحد من الفقر.

٣- دعم المبدعين والمثقفين العرب مادياً
 بما يمكنهم من تطوير أدواتهم الإبداعية
 وريادة مجالات جديدة للإبداع والخلق.

٤- الإسهام في تخفيف البطالة ولاسيما بين المثقفين والمبدعين، وإيجاد دخل منا سب لهم يمكنهم من متابعة عملهم الإبداعي الفنى أو الثقافي.



٥- إحداث مؤسسات جديدة تعنى بشؤون الإنتاج الثقافي وتسويق المنتج الثقافية.

7- تطوير المؤسسات الثقافية القائمة من حيث البنى والأداء، ودعم كوادرها علمياً وفنياً، لأن الإنتاج الثقافي الكبير سواء من حيث الكم أو من حيث الجودة يعود مردوده الإيجابي على مجمل هذه المؤسسات.

### متطلبات التطوير

من الملاحظ أن الصناعات الثقافية لايمكن أن تتوسع وتتطور دون الاعتماد على تكتل قومي أو إقليمي كبير، لاسيما مع طغيان قوى العولمة وسيطرتها على وسائل الاتصال والإعلام ومجالات البث التقليدية والرقمية، وامتلاكها الإمكانيات المادية الهائلة. والوطن العربي بما يمتلكه من مقومات مشتركة (لغوية وثقافية وتقاليد اجتماعية وقضايا سياسية مشتركة وأسلوب المعيشة الواحد وآليات التفكير ومستويات التنمية المتقاربة بين أقطاره) وتعداد سكاني يتجاوز /٣٠٠/ مليون منتجاً عالما لهذه الصناعات ولكن هذا الأمر يتطلب من الأقطار العربية جهداً مشتركاً يقوم على توفير ما يلى:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات
 المناسبة لانطلاق صناعة ثقافية عربية
 مزدهرة.

٢- وضع خطط العمل التي تقوم بوضعها فرق عمل متخصصة ومنح هذه الفرق قدراً واسعاً من المرونة وحرية التصرف واتخاذ القرار وتوفير البيانات اللازمة أمامها.

٣- إلغاء الحدود والحواجز الجمركية والرقابية أمام الصناعات الثقافية العربية وذلك لدى تبادلها ونقلها وعملية إنتاجها أو تسويقها الله أن الصناعات الثقافية أكثر الصناعات حاجة للفضاءات المفتوحة والآفاق الرحبة الههي تستفيد من العولمة وتأخذ منها الجانب الإيجابي المتمثل في عالمية البث والإرسال وانتشار التكنولوجيا جماهيريا (التلفاز - الإنترنت - الحاسبات... إلخ) وتتجنب جوانبها السلبية المتمثل في سيطرة الثقافة الغربية القائمة على الاستهلاك السلعي وتمجيد الحياة المادية وإلغاء الآخر ثقافة وهوية وانتماء...

3- توحيد الجهود الإنتاجية والتسويقية للقيام بعملية إنتاج ثقافي عالي النوعية وبسمات عالمية، وتوجيه الاستثمارات العربية نحو الاستثمارفي هذه الصناعات لما لها من آثار ثقافية واقتصادية كبيرة، ومن دون أن يكون لها أية آثار سلبية سواء على المجتمع.

٥- توفير الظروف المناسبة لانطلاق
 مدن صناعية ثقافية تكون بمثابة تجمع

للصناعات الثقافية والإبداعية ورعاية الروّاد والمبدعين (يطلقون عليها في الصين حدائق الإبداع الثقافي وهي مجمعات متكاملة لإنتاج سلسلة متكاملة من الإبداع الثقافي والفني) والعمل على تكاملها على الصعيد العربي.

٦- خفض الضرائب المفروضة على الإنتاج الثقافي والفكري العربي وتقديم التسهيلات اللازمة لتطوره وانتعاشه.

- بالمحصلة فإن قيام صناعة ثقافية عربية معاصرة تتناسب مع قيمنا، وتساير العصر، وتحقق حضوراً ثقافياً عربياً على الصعيد العالمي، وتلبى احتياجاتنا

وتطلعاتنا، سيمكننا من الخروج من دائرة التقوقع التي يفرضها علينا المتغير اليومي الثقافي والتكنولوجي العالمي (مازالت المواقع العربية على الشابكة دون مستوى الطموح وحجم الإنتاج الثقافي العربي المتداول هزياً إذا ما قيس بغيرنا من الأمم والدول ومستويات القراءة لدينا في أدنى مستوياتها) ويساعدنا على المحافظة على شخصيتنا وهويتنا في عالم يتسم بالسرعة والتبدل. والأهم من ذلك أن هذه الصناعة نمتلك فيها مزايا منافسة لو استطعنا استغلالها لحققنا نهضة حقيقية ثقافياً واقتصادياً.

#### الهوامش

- ١- تيودور أدورنو وماكس هور كهايمر، جدلية التنوير، لندن: ١٩٧٩م. ص ٨٥.
- ٢- مقالة مدرسة فرانكفورت وصناعة الثقافة، تأليف ب. ستريناتي، ترجمة سهيل نجم. مجلة شارع المتنبي الإلكترونية،
   عدد أب ٢٠٠٩م.
- ۳- هامش ماكري، العالم عام ۲۰۲۰ قوة -ثقافة- وازدهار، ترجمة نعمان علي سليمان، وزارة الثقافة السورية . دمشق :
   ۲۰۰۰م .
  - ٤- المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة وهي من منظمات الأمم المتحدة ومقرها باريس.
    - ٥- منظمة الأم المتحدة الصناعية.
    - ٦- منظمة الملكية الفكرية العالمية.
- موقع chinatoday. com.cn مقالة بعنوان العناصر الثقافية في تنمية الاقتصاد، المؤلف لوه يوان جيون.





# أكرم شريم: عطاء أدبي وتلفزيوني

حــوار: عادل أبو شنب



كان في الخامسة من عمره عندما وقعت نكبة فلسطين. هذا الفلسطيني الأصيل يعتبر سورياً بامتياز ولهذا ألف المسلسل التلفزيوني «أيام شامية» السني كان متميزاً في حبكته ومفرداته.. إنه الأديب أكرم شريم الذي كتب القصة القصيرة والمسرحية فأبدع فيهما كما أبدع في الكتابة التلفزيونية لكنه مقل فما هي أسباب هذه القلة؟

اديب وقاص سوري أديب

80

يسرني أن أحاوره في هذا العدد من «المعرفة».

# المولد والنشأة والدراسة

ولدت عام ١٩٤٣ في بلدة قلقيلية في الضفة الغربية من فلسطين العزيزة العظيمة، الرحم الثاني الدي سرقوه من طفولتي وشيردوني لاجئاً بإقامة مؤقتة. صحيح أن حياتي في سورية العزيزة العظيمة أيضاً محترمة ومشكورة وكل الأبواب والآفاق مفتوحة أمامي ولكنه الوطن هذا الذي يجري في دمك ويتحرك مع أعضائك ويديك وينظر من عينيك ويعيش فيك وفي قلبك الذي ينبض له وخاصة إذا كنت بعيداً عنه!

لقد عشنا في السنوات الأولى بعد لجوء عام ١٩٤٨ على أمل يومي بأننا عائدون وعلى كلمة هذا الأمل الكبيرة وقتها وهي (سنعود) ثم بدأت هذه الكلمة تخفت ولم تستطع الأنظمة العربية آنداك، أنظمة النكبة أو لنقل زمن النكبة إلا أن تكرسها وتعيش عليها حتى أصبحت هي في حد ذاتها «أنظمة سنعود»! وقد نشأت في دمشق

حيث وصلنا اليها هاربين مذعورين عام ١٩٤٨ فوحدنا الأمان في المكان وفي أهله وكان أول منزل نزلنا فيه في منطقة (ركن الدين) وتحديداً في (شمدين آغا) وكانت لنا جارة تحبني وكان قد تأخر بها الزواج.. تعمل في منزلها على ألة الخياطة وتطلبني من أمى لكى أجلس عندها، ودائماً تضحك وتضحكني وتحيِّد لي بعض ما عندها من الطعام وأكلات الأطفال وماأزال حتى اليوم وأنا أمتشق الصعود إلى السبعين (وليس النزول) أذكر يديها ولهفتها وضحكاتها وكل حبها ومداعباتها فكانت أول (شامية) أتعرف اليها! وقد نشأت بعد ذلك في أكثر من عشرين مكان في حارات دمشق، لأن والدي كان ينتقل من بيت إلى آخر لأقل إزعاج يحدث، وكان يسمى في الشامية الدارجة (نقوزي) وكان أخوالي السبعة يزوروننا باستمرار للاطمئنان علينا وعلى شقيقتهم والدتى وكان هــذا التنقل من بيت إلى آخر قد ترك لي الفسحـة النفسية والاجتماعية الواسعة لأتعرف أكثر وأعاشر معظم أهالي وحواري الشام. حتى إن دراستي أول ما

بدأت كانت عند (الخجا) وهي امراة تعلم الأطفال دون سن الدراسة في منزلها، أي بمثابة روضة الأطفال في أيامنا هذه، وكانت (الخجا) و(الكتّاب) للأطفال الصغار منتشرين في دمشق بدل رياض الأطفال كما ذكرنا.

وكنت أحب خجاتي وأحب أن تأخذ من زوادتي أو من الفاكهة التي أحمل وكانت لها عصا طويلة وطوال النهار مشغولة بأعمال منزلها من طبخ وغسل وشطف إضافة إلينا!. حتى ان دراستى في مدرسة (دار العلوم) الابتدائية وهي مدرسة خاصة في دمشق وتقع في سوق ساروجا العريق. قد ساعدني في ذلك فكنا غالباً ما نتبادل الزيارات إلى البيوت وأدعوهم إلى منزلى وتستقبلنا الأمهات بالفرح والترحيب في بيوتنا ولكن ثمة أمر طريف قد لا يصح ذكره في هذه العجالة وهو أن نقل الأثاث المنزلي وكل شيء لنا كان على (الطنير) وكان هذا شائعاً فلم تكن ثمة سيارات لذلك أو لم نكن نحن نستخدمها أو أن (الطنابر) كانت هي الأكثر انتشاراً في دمشق. وأختصر هنا وأقول إنني

كنت محظوظاً في دراستى ومدارسى ولم أشعر بمآسى وأوجاع النكبة إلا من الناحية السياسية وما يتبعها من اللجوء وفقدان الوطن!. أما في الحياة العامة فقد كنت ألقى الاحترام والتقدير بل والمحبة والتشجيع في كل وقت وحين، مثل أي مواطن سوري وأكثر وأن ذلك كان منذ حضورنا الى دمشق وليس الآن وحسب، وأجد أن ذكر ذلك واجب على ففضلاً عن الدراسة في مدارسها وجامعاتها فقد عملت صحفياً وكاتباً طوال حياتي ولا أبالغ ما اذا قلت انني أجد نفسي في المقدمة دائماً وقد حصلت على ترخيص بافتتاح روضة أطفال وكان عندى نحو خمسمئة طفل في هذه الروضة وللمرء أن يفخر أيضاً حين يقول: أنا خرّجت أطفالاً سعداء وجيدين وقد عملت في التلفزيون وأنا عضو في اتحادى الكتّاب والصحفيين واسمح لي أن أقول هنا، وإن كان في ذلك بعض الخروج عن الموضوع: إن إقامة الفلسطيني في سورية العزيزة العظيمة شهادة للبشرية بأجمعها وبامتياز على حسن الاقامة والضيافة، وكما تقول العرب: حتى لتحسبن نفسك

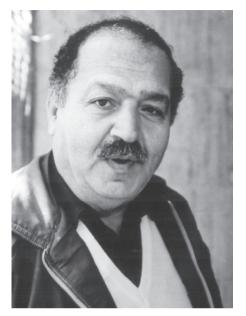

الكتاب من حيث الانتشار والاشتهار لا يقاس بما تفعله الشاشة الصغيرة إنه في ذلك مثل الجارية عند الأميرة وقد يكون عند الجارية إنسانية وعمق إنساني أكثر من الأميرة ولكن ذلك من حيث الانتشار والاشتهار أما أنا فتجدني أقف دائماً مع مايجود به الله علي سواء كان قصة أو مسرحية أو مسلسلاً أو عمالاً جميلاً ومسلياً للطفل هذا الإنسان الرائع الذي أشعر في كثير من الأحيان أننا مقصرون في حقه أو نسيناه أو هناك من بريدنا أن ننساه!.

- ما هي كتبك الصادرة والتي

أنت صاحب البيت! بـل أكثر من ذلك كنت دائماً أنتقد في الصحافة بقسوة (جريدة البعث- ١٦ عاماً- الصفحة الأخيرة- زاوية ملاحظة صغيرة) وكم مـن مرة سئلت: هل أنت حزبي؟ والجـواب: لا. هل أنت عنصر أمـن؟ والجواب:لا. ومن يدعمـك؟!. وكان جوابي دائماً الذي يوظفني هو الذي يريد مثل هذا النقد. وما أزال حتى الآن لا أتنازل عـن حق لي. وأدخل كل الدوائر المعنية بثقة عالية ولكن بتقدير مني واحترام كبيرين!

- أعلم أنك قاص متميز وكاتب مقالات وكاتب تلفزيوني ناجح فأي هذه المواهب أحب إليك؟

• يذكرني هــذا السؤال بكلمـات مؤلمة قالها كاتبنا العالمي سعد الله ونوس وربما في لحظـة عتاب لهذا الزمن. فقد قال: المسرح فن يُكتب على الهواء (. وهذه حقيقة . وهكذا التلفزيـون يجتمع عليـك الناس كلهم حين تقصـ ولكنهم بعد ذلك يذهبون أما الكتاب فإنـه يحفظ لي كل مـا كتبت من أول قصة نشرتها في حياتي إلى آخر ما كتبت من قصة أو مسـرح أو مقالة هــذا على الرغم من أن

#### ستصدر في المستقبل؟

- صدر لي حتى الآن ثمانية كتب ولكن كتبي أكثر من ذلك وأنا حالياً أعكف على إصدارها وبالتتالي لأتمكن في النهاية من توزيعها في الأسواق بشكل أفضل وهي:
  - ١- لم نمت بعد- مجموعة قصص.
- ٢- السجناء لا يحاربون- مجموعةقصص.
  - ٣- ممتازيا بطل- مسرحية أطفال.
- ٤- خمس قصص للاطفال- مجموعة
   قصص للاطفال.
  - ٥- أسرى الوباء- مجموعة قصص.
    - ٦- حكاية هذا الحي- مسرحية.
- - ٨- أدب النصيحة الجزء الأول.
  - ٩- أدب النصيحة الجزء الثاني.
    - وقيد الصدور:
  - ١- الجدة الطيبة مسرحية أطفال.
    - ٢- كتابات صادقة.
- ٣- أدب النصيحة الجزأين الثالث
   والرابع.

- أعلم أن الذي رفع شهرتك حالياً في سورية والبلاد العربية مسلسل «أيام شامية» فكيف اهتديت إلى مفردات الحياة الشعبية الجميلة؟ قص عليً قصة هذا المسلسل؟

• أنا أولاً أحب كل مسلسلاتي وكان أولها مسلسل (اولاد بلدی) ظهر عام ۱۹۷۲ وکان من إخراج علاء الدين كوكش ويتحدث عن هموم الشباب وطموحاتهم المتكسرة. ولكن «أيام شامية» يتحدث عن مجتمع الحارة الشامية زمان، حيث كانت الحارة كلها مثل العائلة الواحدة والحقيقة أن هذه الحميمية بينهم في التعاون وتقديم المساعدات والحلول ليس لأنهم في حارة واحدة ولها باب يغلق ولكن لأن عاداتهم وتقاليدهم هــى أخلاقهم، أي إنه لم يكن لهم سواها من الأخلاق. وبصراحة أكثر فإن الكاتب يجب أن يكون مثلهم أو في الأقل يحب مثل هذه الأخلاق، ولم يكونوا قد تأثروا بأخلاق مادية أو أترت بهم فهم على السجية والسليقة والفطرة والعفوية والتلقائية هذا فضلا عن شبكة العلاقات النسائية المنتشرة في كل بيت

وزاوية في الحارة كلها فالنساء أيضاً لهن عاداتهن وحب التعاون والمساعدة ومتابعة المشكلات والتعاون على حلها ودون صوت، وكن يتبارين بتقديم المشورة والمساعدة وحتى الحـزن الطبيعي الصادق اذا اقتضى الأمر وكذلك البكاء واللطم وبصدقية وسخونة وما كل ذلك الا من البساطة الآسرة نفسها التي يتمتعون بها .. البساطة الأولية الأمومية التي تقوم على العطاء والمحبة ان وجود أية مشكلة مادية أو اجتماعية أو انسانية في أي بيت من بيوت الحارة فهذا يعنى أن هذه المشكلة تصبح موجودة في كل بيوت هذه الحارة العائلة، ليس كخبر وحسب وانما كمشكلة ويعانون منها كما يعانى أصحابها. واذا كانت المشكلة بين الرجال كبيرة تحرك لها الجميع: الجاهة .. الرجال .. أهل الخير .. الأعضوات.. الكباريّه وهل بعد اكتشاف هذا الجمال النفسى والوجداني والانساني، الجماعي والشعبي والعفوي من سبب أو دافع أفضل للكاتب كي يكتب؟!

إذاً فأنا اهتديت إلى هذا الموضوع من المعرفة العامة في دمشق وعنها، ولكن

التفاصيل والمفردات فقد وصلت إليها من خلال توثيق (مدروس ومركز) دام أشهراً طويلة. دخلت فيها البيوت وتحدثت مع (الختيورات) الحلوين، صبايا أيام زمان، حاملات الهم، واهبات الحب، وعجائزهن من الرجال وما بقي منهم في هذا المجتمع الجميل في شام أيان زمان الحلوة.

# - من هم الأدباء والكتّاب الذين تقرأ لهم والذين تركوا بصمات في حياتك الأدبية؟

• إن من حسن حظي وحظ أجيالنا في كل مدارسنا إن شاء الله أن المعلمين يشجعوننا على القراءة والاطلاع، فأنا كنت ضيفاً دائماً أو شبه دائم في المرحلة الابتدائية في المكتبة الظاهرية ثم في المراكز الثقافية بعد ذلك، حتى إن مراقب القاعة في المكتبة الظاهرية ونحن من رواد المكتبة كان ينهرنا حين يرانا نلعب أو نتهامس ضاحكين ولاأعتقد إن ما وضعه أمامنا المترجمون في تلك المرحلة من أمهات الكتب المترجمة قد فاتني أياً منها وهكذا فقد شربت من مختلف الينابيع وبلا تحديد ولم يتدخل في بناء روحي وشخصيتي

أحد كما تدخلنا في أبنائنا.

- أنت تكتب في الصحافة مقالات تلفت النظر فهل ترى أنك بالمقالات هذه تؤكد نظرتك الى الحياة كأديب؟ • لقد أحدثت وبكل تواضع (أدب النصيحة) فأصدرت حتى الآن جزأين والآن يوجد لي وأنا أكتب هذه السطور الجزء الرابع في قسم الرقابة في وزارة الأعلام وأتابع الكتابة في هذا الأدب الجديد الذي يمكن أن يشمل كل الأجناس الأدبية المعروفة فأنت فيه حر من كل الشيروط والقوالب والاجتهادات وأرجو أن يترك أدب النصيحة أثره وتأثيره في الأسواق وطالما أنني أكتب أدب النصيحة (الجديد والشامل) فإن ما أكتبه يؤكد عملي وهدفي وكذلك نظرتي في الحياة!

### - ماهي مشاريعك في المستقبل أدباً أو تلفزيونياً؟

• يتزايد الخوف عندي من خوض تجربة تلفزيونية جديدة وذلك لما الاحظه من تضخيم الذات في هذا المجال فالمثل الجديد الذي يحتاج إلى (فت خبز) كما

يقولون اسمه في الاعلام اليوم نجم! والمنتج يريد عشيرة ملايين من المسلسل والمخرج يريد عشرة ملايين وقد يكون المنتج والمخرج واحداً! والواسطة طاف بها معهد التمثيل وطافت بــه وطارت فـوق الرؤوس وأخذت المقدمة الوساطات والمحسوبيات. واليوم حتى الكاتب والمطرب بالواسطة ويمكن أن يدبر نفسه فما بالك بالمثل؟! والموهبة موجودة والحمد لله؛ وإذا تحدثت ودافعت عن النص وما يحتاج يكرهونك بل يحاربونك وكأنك عدو مبين وهلل يوجد عندنا أصلاً عدد كاف من الممثلين (المحترفين) لانتاج مسلسل واحد في ثلاثبن حلقة ويكون مسلسل -بيئة- وينقلنا اليهافي كل شيء فيها؟! فكيف أقدم نصاً يمثله هؤلاء ويرتمى بين جنون الأرباح وقشور الأداء؟! من المؤكد أنه قد يسبب لى الجلطة فقط لا غير وهكذا فانني أفضِّل الانتظار.. فأنا واحد من الذين ينتظرون فرج الله وفرج الله موجود وقريب إن شاء الله ١٠ أما من حيث الانتاج الأدبى والتلفزيوني فلدى قصة مسلسل جديدة معاصرة وجادة والشخصيات

لا تفارق ذهني ولكن لمن وأين؟!. كما أنني أتابع كتابة مجموعة قصص جديدة.

- أعرف أنك أسهمت في محيطك بافتتاح مدرسة؟ قص علي قصة هذه المدرسة ولماذا افتتحتها؟

• حين تركت العمل الصحفي بحثاً عن عمل حريكون لي فيه دخل أفضل لم أجد مهنة أكثر شرفاً في هذا الكون برمته أفضل من التعليم وكذلك لم أجد عمراً ألطف وأجمل وأحلى من الطفولة وهكذا أنشأت روضة أطفال وصار عندى نحواً من خمسمئة طفل وعملت مدة اثنى عشر عاماً مع هذه البراعم والزهور المتقافزة ثم غلبني إنسان الكاتب فعدت وكتبت مسلسل أيام شامية ولكن نجاحه ساق عليَّ الولايات والمحاربات والآلام فرأيت أن أبقى مبتعداً حتى يفرجها على الله، وعدت أنتظر فرج الله من جديد ١. وأستطيع القول: لقد خسرت وخسر المشاهد أُكثر من مسلسل عن الشام أيام زمان وعن حياتنا حالياً بسبب ذلك.

- أنت مقل، فما سبب هذه القلة في نتاجك؟

• قد تكون هذه المسألة طبيعية وقد أكون .

ق. كسولاً ولكن ما ألمسه أن السبب هو عدم محيطك الاستقرار في العمل الكتابي فأنت تخشى صدة هذه على النص من تعديل المخرج أو الممثل

الاستقرار في العمل الكتابي فأنت تخشى على النص من تعديل المخرج أو الممثل وعليك أن تكون حارساً على الجميع وفي كل اجتماعاتهم ومراحل الإنتاج حتى تضمن بقاء جملتك كما هي إنك إذا لم تصطدم مع المنتج لأنه يريد التوفير فقد يحدث ذلك مع المخرج الذي لا يشعر بأهميته دون التغيير في النص أو مع الممثل الذي يحب أن يحذف أن تحافظ على النص كما هو في بلادنا أن تحافظ على النص كما هو في بلادنا فإنك تحتاج إلى مئة (هرقل) هذا مع العلم بأن التعديل بعد المناقشة والطباعة يعتبر في

- بماذا توجه الشباب والشابات النين يحبون الكتابة سواء الأدبية أو التلفزيونية؟

العالم كله من الكفر!

• أوجه الشباب والشابات من أبنائي من الذين يحبون الكتابة الأدبية أو التلفزيونية فأقول: ابحثوا أولاً عن (التشفير الإلهي) عندكم فهل توجد عندكم هذه الاستجابة



النفسية والوجدانية للكتابة والتي يسمونها أنكم أنتم الأقوى دائماً وتابعوا!

أما اذا كانت هذه الاستجابة غير موجودة وتكبرون به. طبيعياً فأنتم ستعملون عكس التيار وستعانون

أكرم شريم: عطاء أدبي وتلفزيوني

وتفشلون أو تزيدون مساحات الضعف عادة (الموهبة) فإذا كانت موجودة.. فلا والتفاهة في حياتنا الأدبية والكتابية عموماً تكترثوا لشيء ولا تسمعوا لمعترض واعلموا وستخسرون بذلك عملكم الآخر الذي لكم وبانتظاركم ويسعدكم وتسعدونه ويكبر بكم





صفحات من النشاط الثقافي إعداد: أحمد الحسين

كتاب الشهر

الحوار أولاً.. الحوار دائماً إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن

آخر الكلام

دمشق وبردى الآرامية رئيس التحرير



### اكتشافات أثرية في البلعاس وتل المشرفة الأثري:

كشفت أعمال التنقيب التي تنفذها البعثة الأثرية السورية الفرنسية المشتركة في موقع جبل البلعاس بحماة عن سويتين معماريتين تمثلان جزءاً من قرية قديمة في الموقع يعود تاريخهما لبدايات عصر النيوليت ١٠ آلاف سنة قبل الميلاد.

الديب وباحث في التراث العربي (سورية)

80



وقال عبد القادر فرزات رئيس دائرة آثار حماة إن السوية الأولى هي عبارة عن إنشاءات معمارية بسيطة تتألف من ابشاءات مرصوفة بطريقة دائرية وصفوف من الحجارة على شكل جدران أو إنشاءات دائرية أو بيضوية الشكل في حين تم الكشف في السوية المعمارية الثانية وهي الأقدم عن منشأتين معماريتين تمثلان قسماً من قرية ترجع لعصر النيوليت ولكن بصورة معمارية وهندسية مختلفة عن تلك التي اكتشفت في حوض الفرات وفلسطين.

وأشار فرزات إلى أن العصر الحجري عرف في المشرق من خلال الحفريات الأثرية في وادي الفرات وحوضة دمشق وفلسطين وبقيت مساحات واسعة بين هذه التكتلات الجغرافية الكبيرة والقاحلة في أغلبها حتى يومنا هذا غير مدروسة بشكل مستفيض، موضحاً أن الفرصة سنحت للبعثة الأثرية السابقة للتعرف على جبل البلعاس والكشف السابقة للتعرف على جبل البلعاس والكشف عن وجود سكاني خلال فترة ما قبل التاريخ إضافة إلى الكشف عن طبيعة المساكن والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الإنسانية بين مختلف موقع هذه والعلاقات الإنسانية بين مختلف موقع هذه

المنطقة فضلا عن تحديد الربط بين أنواع الوجود السكاني في جبل البلعاس والمراكز الكبرى المعروفة في منطقة المشرق خلال العصر الحجرى.

بدوره لفت الدكتور عبد السلام البشمكي الباحث في دائرة آثار حماة الى أن ما يميز هذا الموقع الأثرى أنه يؤرخ لعصر النيوليت في سورية والذي يقع خلل الفترة الممتدة بين ١٠ آلاف و٦ آلاف عام قبل الميلاد وخصوصا أن هذه الفيرة تميزت بتحول حضارى كان الأهم في تاريخ البشرية تجسد بانتقال مجتمعات العصر الحجرى القديم من حياة التنقل والصيد والالتقاط إلى حياة الاستقرار وزراعة المحاصيل وتدجين الحيوانات الأمر الذي قاد إلى نشوء القرى الزراعية الأولى ومن بينها القرية المكتشفة في هذا الموقع والتي شكلت علامة فارقة في مجتمعات العصر الحجرى الحديث لكونها أنتجت طعامها بالاعتماد على مواردها المحلية ما شكل انعطافاً جذريا في التاريخ الإنساني يطلق عليه الباحثون اسم الثورة الزراعية أو الثورة النيوليتية.

وفي موقع تل المشرفة بحمص عثرت البعثة السورية . الألمانية المشتركة خلال



أعمال التنقيب التي قامت بها في المدفن الثاني من القصر الملكي في مملكة قطنا الأثري على ٥٠ قطعة أثرية يعود تاريخها إلى أواخر فترة البرونز الوسيط ١٦٠٠ - السواره قبل الميلاد، تضمنت الآثار المكتشفة أسواره ذهبية مرصعة بحجر له شكل ختم دائري مصنوع من اللازورد ومشبكين من الذهب وعددا من المشابك الأخرى المصنوعة من البرونز ورقاقة ذهبية رسم عليها شجر نخيل وجرة صغيرة مصنوعة من شفاف كريستالي وتمثال فرس النهر جسمه مصنوع من الحجر ورأسه ممزوج بألوان مختلفة وهو تمثال فرعوني الأصل ويعتقد بأنه وصل إلى هذا الموقع من خلل الهدايا التي كان يتم تبادلها بين الممالك.

وحـول أهميـة هـذه المكتشفات قال البروفسـور بيـتر بفالترنـر رئيسـس البعثة الألمانية العاملة في مملكة قطنا بتل المشرفة الأثـري إن المكتشفات الأثرية التي عثرت عليها البعثة تدل على أن مملكة قطنا كانت تحظى بنفوذ وعلاقات دولية وتجارية هامة لكـون المدفن المكتشف مليئـا بالهدايا التي كانت تدفن مع الموتـى والتي كانوا يتلقونها من بلاد الرافدين ووادى النيل.

مضيفاً أنه من المرجح أن تكون الهياكل العظمية المكتشفة عائدة لعائلة الملك آنذاك أو أحد أقاربه نظرا لطريقة العناية الملحوظة بالدفن والمتضمنة وضع كل حاجيات وأغراض الميت والهدايا إلى جانبه مشيراً إلى أن اللقى تدل على وجود علاقات ثقافية كانت قائمة آنذاك بين مملكة قطنا والفراعنة وبلاد ما بين النهرين إضافة إلى العلاقات التجارية مع بلاد البحر المتوسط.

وأوضح رئيس البعثة أهمية مملكة قطنا في عصر البرونز الوسيط في الألف الثاني قبل الميلاد حيث كانت تعد من أهم الممالك كما أن القصر الملكي فيها هو أكبر القصور الأثرية في سورية لافتا إلى أن عمليات التنقيب تتم بدقة عالية بهدف الحفاظ على المكتشفات ودراستها وتصويرها وتسجيلها ومعرفة كل حقبها الزمنية. (۱)

#### متحف الفن الإسلامي:

بعد انتهاء أعمال ترميمه، افتتح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أبوابه أمام الجمهور من جديد.

وكان المجلس الأعلى للآثار أغلق المتحف الإسلامي العام ٢٠٠٣ من أجل ترميم المبنى الذي شيد في عصر الخديوي حلمي عباس



الثاني عــام ۱۹۰۳ إلى جانــب ترميم عدد كبير من القطـع الأثرية الموجودة فيه والتي يصــل عددها إلى ۱۰۳ آلاف قطعة مختلفة، واستغرقــت عملية ترميــم المتحف حوالي ثمانية أعوام بتكلفة إجمالية وصلت إلى ٥٨ مليون جنيه مصرى.

وكانت إدارة قطاع المتاحف في المجلس الأعلى للآثار عملت على إضافة مبنى آخر للمتحف بني على الطراز المعماري نفسه للإدارة وقاعة الاجتماعات والمكتبة والمخازن الأثرية والاستراحة المخصصة للزوار، وبهذه الطريقة تم توفير ٢٥ قاعة عرض متحفي مزودة بأنظمة إنذار وإطفاء ومراقبة بالكاميرات.

ومن أبرز القطع المعروضة إبريق آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد وهو مصنوع من البرونز، ويعود لسنة ١٣٢ هجرية، ويعد هــذا الإبريق مــن أهم مقتنيات المتحف الإسلامي وكان عثر عليه بالقرب من مقبرة مــروان بن محمــد الواقعة بجانب مدينة بني سويــف وأطلق على الإبريق هذا الاسم لكنــه لا يوجد ما يثبــت أن الإبريق كان من مقتنيات آخر الخلفاء الأمويين، ومن القطع النــادرة في إحدى خزائن العرض، أيقونة عليها صورة المسيح عــثر عليها في منطقة عليها صورة المسيح عــثر عليها في منطقة

الفسطاط وسط منطقة أثرية إسلامية فتمت إضافتها ضمن مقتنيات المتحف.

يذكر أن متحف الفن الإسلامي شيد يخ قلب القاهرة التاريخي ويضم بين جنباته مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام ومصير وشمال أفريقيا والأندلس وغيرها من دول العالم الإسلامي، ويعد أكبر متحف إسلامي فني في العالم، وقد افتتح في ٨٨ كانون الأول/ديسمبر وقد افتتح في ٨٨ كانون الأول/ديسمبر ميادين القاهرة الاسلامية.

ويضم المتحف مجموعة نادرة من المنسوجات والأختام والسجاد الإيراني والتركي والخزف والزجاج العثماني ومجموعة نادرة من أدوات الفلك والهندسة والكيمياء والأدوات الجراحية والحجامة التي كانت تستخدم في العصور الإسلامية المزدهرة، إلى ذلك أساليب قياس المسافات وأدوات قياس الزمن مثل الساعات الرملية ومجموعة نادرة من المشكاوات المصنوعة من الزجاج الموء بالمينا ومجموعة الخزف المصري والفخار من حفائر الفسطاط والخزف ذو البريق المعدني الفاطمي.



ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بمجموعات متميزة من الخشب الأموي ومنها أفاريز خشبية من جامع عمرو بن العاص ترجع إلى بدايات القرن الثامن، كما يضم أخشاب من العصر العباسي في مصر وخصوصا من العصر الطولوني الذي يتميز بزخارفه التي تسمى «طراز سامراء» وهو الذي انتشر وتطور في العراق ويستخدم الحفر المائل أو المشطوف لتنفيذ العناصر الزخرفية على الخشب أو الجص وغيرها.

ويضم المتحف كذلك أقدم شاهد قبر معورخ بعام ١٥٠ ميلادية «٣١ هجرية» ومن المخطوطات النادرة التي يضمها المتحف كتاب «فوائد الأعشاب» للغافقي، ومصحف نادر من العصر المملوكي وآخر من العصر الأموي مكتوب على رق الغزال إلى جانب العديد من المصاحف المخطوطة والمزخرفة بماء الذهب.

ومن المعادن يوجد في المتحف مفتاح الكعبة المشرفة من النحاس المطلي بالذهب والفضة باسم السلطان الأشعرف شعبان ودينار من الذهب يعود إلى العام ١٩٧ ميلادية «٧٧ هجرية» وترجع أهميته إلى كونه أقدم دينار إسلامي تمَّ العثور عليه

إلى الآن. إضافة إلى مجموعة متميزة من المكاحل والأختام والأوزان تمثل بداية العصر الإسلامي الأموي والعباسي ونياشين وأنواط وقلائد من العصر العثماني وأسرة محمد علي، كما يضم مجموعات قيمة من السجاد من الصوف والحرير ترجع إلى الدولة السلجوقية والمغولية والصفوية والهندية المغولية في فترة القرون الوسطى الملادية. (٢)

# وفاة الروائي السعودي غازي القصيب:

تـوفي وزير العمـل السعـودي الدكتور غـازي القصيبي عن عمـر ناهز ٧٠ عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

والقصيب هو، علاوة على مهامه الرسمية كوزير للعمل السعودي، أديب وقاص وشاعر وله منشورات عديدة، وقد تقلد مناصب حكومية عديدة، منها: وزارة الصحة والمياه والكهرباء والعمل، إضافة إلى عمله سفيراً للملكة العربية السعودية في العديد من البلدان.

يُشار إلى أن الكثير من كتب القصيبي لم تتم إجازتها من قبل رقابة المطبوعات لدخول السعودية، فيما عُرف عنه تندره



بذلك وترديده الدائم بأن المنع يخدم العمل الأدبى ويزيد شهرته.

وللأديب الراحل نحو ٢٠ كتابا ورواية، فضلا عن كم كبير من المشاركات الكتابية والمحاضرات وغيرها. ومؤلفاته في الشعر «صوت من الخليج»، «الأشج»، «اللون عن الأوراد»، «أشعار من جزائر اللؤلؤ»، «سحيم»، و«للشهداء».

وفي الرواية: «شقة الحرية»، «العصفورية»، «سبعة»، «هما»، «سعادة السفير»، «دنسكو»، «سلمي»، «أبو شلاخ البرمائي»، «الجنية».

وفي الفكر: «التنمية»، «الأسئلة الكبرى»، «الغزو الثقافي»، «أميركا والسعودية»، «ثورة في السنة النبوية»، «حياة في الإدارة»، وعلى الرغم من أن عدداً من كتب القصيبي أحدثت ضجة أوقات صدورها إلا أن أعماله الروائية هي التي حظيت بالنصيب الأكبر من الضجيج والمنع.

وكانت أولى رواياته «شقة الحرية» التي صدرت في العام ١٩٩٤، وتحكي واقع الشباب العربي خلال الفترة «١٩٤٨ عيث يعيش أبطال الرواية في شقة في مدينة القاهرة، وسط أجواء فكرية

وسياسية عاصفة بتوجهات فكرية مختلفة لكل منهم وتكون لهم بطولاتهم الخاصة مع تلك الأحداث. وكانت الرواية ممنوعة في السعودية إلى وقت قريب.

وأما روايته «دنسكو» فقد كتبها بعد فشله في الفوز بمنصب مدير منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «اليونسكو» في العام ١٩٩٩، وتتناول قصصا لعدة مرشحين للمنظمة من قارات مختلفة، حيث وعد القصيبي، أثناء ترشحه للمنصب بكتابة رواية إذا لم يفز، وهو الأمر الذي وفي به.

وترسم روايته «سبعة» التي صدرت في العام ٢٠٠٣ صورة ساخرة للواقع العربي، ممثلة في سبع شخصيات يختلفون في أفكارهم وأعمالهم ويتشابهون في الركض خلف سيدة واحدة تعمل مقدمة لبرنامج تلفزيوني، حيث يقعون ضحية لها في نهاية المطاف.

وأما روايته «العصفورية» الصادرة في العام ١٩٩٦، فقد جاءت مرة أخرى لرسم مشهد ساخر للواقع العربي، ولكن هذه المرة على لسان بروفسور يرقد في مشفى ويقص على طبيبه بطولات وحكايات ساخرة تخفى في طياتها هزلا فكريا بصيغة



كوميدية، تقمص خلالها القصيبي شخصية البروفسور ليشرح الواقع العربي على طريقة «خذوا الحكمة من أفواه المجانين».

وتبلغ السخرية من الواقع العربي مداها في رواية «أبو شــلاخ البرمائي» الصادرة في العام ٢٠٠٢، حيث يسخر القصببي من الناس والزعماء في العالم العربي، الذين يدعون امتلاك القدرات الخارقة ومعرفة كل شيء، حيث تطوف الرواية حول العـالم في أزمنة مختلفة بقالب فكاهـي ساخر، حيث يصبح العربي بطـل الرواية، هـو المستشار الأول للزعماء والسياسيين وصاحب القدرة على الاتصال بالجـن، وهو من اخـترع الهاتف ومـد أنابيب النفط وغيرهـا من البطولات الوهمية.

أما روايته «الجنيـة» الصادرة في العام ٢٠٠٦ فهـي أشبـه ما تكـون ببحث علمي عن الجن، ذيله القصيبي بعشرات المراجع، ورفض أن يطلق عليها مسمى رواية، مكتفيا بوصفها بالحكايـة. إلا أنها في الوقت ذاته أنمـوذج معاصر لحكايات ألـف ليلة وليلة، حيث يقـع بطل الروايـة «ض.ض.ض» في حب امرأة من الجـن ويدخل معها إلى عالم الجول.

وقد نعى الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية الشاعر والمفكر السعودي الدكتور غازي القصيبي، وقال في شهادة له عن الراحل «عرفته قوي الشكيمة، طويل الباع، لا يحيد عن هدفه، واضح الحجة، منطقي التفكير، موضحاً أن الرجل مر على مدار حياته بالكثير من التجارب الحياتية التي لم تزده إلا شجاعة وثباتا؛ إذ أحدثت معظم مؤلفاته الأدبية ضجة كبرى حال طبعها، ومُنع كثير منها من التداول في الدين نصبوا أنفسهم قضاة على الفكر بالدين نصبوا أنفسهم قضاة على الفكر والإبداع، مبرزاً روح التعاون التي كان عليها الراحل في مجالات عمله، والمواقع التي الراحل في مجالات عمله، والمواقع التي شغلها».(۲)

#### إمارة عجمان في موسوعة كبرى:

صدرت عن مركز وثائق عجمان، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام فيها موسوعة وثائق عجمان، التي تعد مصدراً شاملاً يورخ لذاكرة المكان، وجغرافية عمان، ويوثق سيرة الإنسان العماني في بيئته ومحيطه وفي تفاعله مع المكونات الحضارية التي تراكمت عبر الأزمنة في ذلك المكان وعن إنتاج الإنسان لشروط حياته المادية



والمعنوية والارتقاء بتلك الشروط من صيغها البسيطة إلى الصيغ الأكثر تركيبا وتعقيدا وفقا للتحولات التي تطرأ على المكان بفعل العوامل الداخلية أو المؤثرات الخارجية.

وتبدأ الموسوعة بتاريخ عجمان من الألف السادس قبل الميلاد حيث وجدت أدلة حفرية على أن الرقعة الجغرافية لعجمان سكنها الانسان منذ وقت مبكر من التاريخ ومن ذلك الأثارية منطقة الزوراء التي تعود إلى ما بين /٦٥٠٠ ق. م و١٢ ألف ق. م، ونقوش مصفوت في ما بين ٦٠٠٠ ق. م و ٣٠٠٠ ق. م، ومداف ن المويهات ٤٢٠٠ ق. م والفترات اللاحقة ومقابر المنامة ٣٨٠٠ ق. م، والفعرات اللاحقة، فتدل تلك الأثار على أن المنطقة سكنها الانسان، وأقام فيها أنماطاً من الحياة تقوم على اقتصاد الصيد والزراعة. كما تدل النقوش الموجودة في بعض المناطق أن إنسان تلك العصور وصل إلى درجة متقدمة من التحضر والاجتماع تتجاوز الفترة البدائية.

وتنقسم الموسوعة إلى تسعة أبواب، يتناول الباب الأول الجذور التاريخية الأولى للإمارات وحقب الازدهار الحضاري فيها والمقومات الحضارية والاجتماعية، إضافة

إلى الحياة الحضارية الأولى لعجمان كما تدل عليها الآثار المكتشفة في مناطق مصفوت والزوراء والمويهات والمنامة.

وخصص الباب الثاني للتاريخ الحديث من ١٥٨٠ إلى ١٩٢٨ وتناول البنية القبلية وتشكل التحالفات السياسية وبروز نفوذ «اَل النعيم» والتشكيل السياسي لإمارة عجمان. أما الباب الثالث فخصص للتاريخ المعاصير من ١٩٢٨ إلى ٢٠١٠، ويبدأ من تولي الشيخ راشد بن حميد النعيمي ١٩٢٨ وتناول هذا الباب حياة وإنجازات الشيخ وقتاول هذا الباب حياة وإنجازات الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وإنجازاته على طريق تحديث الإمارة والمشاركة في بناء صرح الإمارات الحديثة.

واعتنى الباب الرابع بالشخصية والبيئة والعمران، وتعرض لطبيعة الإمارة وأشكال العمران القديم فيها وطرق الري واستجلاب المياه، ثم تناول نواة المدينة الأولى وتوسعاتها و«الفرجان» والحارات القديمة والحصون والأبراج والأخوار والمواني.

وشمل الباب الخامس الحياة الاقتصادية ممثلة في الغوص وتجارة اللؤلؤ والغوص في



سقطرة وسيلان ودهلك والثقافة المرتبطة بذلك النشاط من قصص و«نهامات» يؤلفها البحارة، كما تناول صيد السمك والنقل البحري والأسفار الخارجية والتجارة والأسواق الشعبية كالسوق الرئيسي والعرصة» والسوق الغربي والسوق الشرقي وسوق الحلويات كما تناول الزراعة والحياة الريفية.

وتناول الباب السادس الحياة الاجتماعية والتشكيلات الفئوية والتعليم والصحة، فيما تطرق الباب السابع للحياة الثقافية من مجالس أدبية وشعر وشعراء وجوائز وفنون شعبية ومكتبات وتعرض الباب الثامن للرياضة بكافة أنواعها القديمة والحديثة.

وأفاضت الموسوعة في الحديث عن تاريخ الشعر في عجمان وخاصة القصيدة النبطية وعن شعراء عجمان الذين ذاع صيتهم وهم كثر منهم: سالم الظفري، وراشد بن ثاني، وراشد بن خصيف، وناصر الغملاسي، وحمد بن محارب، وراشد الخضر، وحمد بوشهاب، وربيع بن ياقوت، وغيرهم كثير، وقد تناول الشعراء جميع الأغراض التقليدية ومظاهر الحياة في عجمان قديما.

وقال مانع خلفان الشامسي مدير عام

مركز وثائق عجمان: إن إمارة عجمان أولت أهمية خاصة للأرشيف باعتبار أن المرحلة التي تعيشها الإمارة من النمو والتطور والتحديث تستوجب وجود مركز يعنى بالمعلومة بكافة صورها وفي جميع مجالاتها وكل أزمانها، وأنه بناء على ذلك تم إنشاء مركز متخصص يسمي «مركز وثائق عجمان».

وحول تأسيس المركز أشار مانع الشامسي إلى أن الدافع الرئيسي إلى إنشائه هو حاجة الإمارة المتزايدة لوجود مثل هذا المركز الذي يخدم دوائرها ومؤسساتها، وفي الوقت ذاته يواكب اهتمام الدولة بالأرشيف، وقد بدأت الفكرة بتوصيات مرفوعة من رئيس دائرة الثقافة والإعلام في إمارة عجمان سنة ٢٠٠٧ بعد معاينة الدراسة التي أنجزها المركز الوطني للوثائق والبحوث في أبوظبي) عن وضعية الأرشيف في عجمان في إطار التعاون بين المركز ودائرة الثقافة والإعلام في عجمان.

وعن أهداف ومهام المركز والدور الذي يقوم به في تعزيز مسيرة عجمان النهضوية أكد الشامسي أن المركز يقوم بتجميع الوثائق التاريخية والوثائق الخاصة والوثائق



الشفهية والاشراف على حفظها وتصنيفها بكافة الوسائل العلمية بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمـة للبحث العلمي وذلك لتتم الاستفادة منها على نحو يحقق المصلحة العامة، وفي سبيل تحقيق ذلك يختص المركز بتلقى واستلام جميع هذه الوثائق بجميع أنواعها التي تهم مصلحة الأمارة وفقا للقواعد القانونية النافذة التي يعتمدها مجلس الإدارة من وقت لآخر وجمع وتوثيق مادة الوثائق الشفوية وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة وجمع الوثائق المتعلقة بالدولة أو الإمارة والموجودة خارج الدولة أو جمع صور منها وتيسير استخدامها والاستفادة منها وإعداد الفهارس والإرشادات والكتيبات والمطبوعات الأخرى. (٤)

#### الجزائر تنعى الطاهر وطار:

رحل شيخ الرواية الجزائرية الطاهر وطار عن عمر ناهز ٧٤ عاما بعد مرض عضال ألزمه الفراش نحو عامين.

وقال رئيس الحكومة الجزائرية السابق عبد العزيز بالخادم: إن وفاة الطاهر وطار خسارة ليس فقط لعائلته لكن للأمة كلها. عندما ننحني أمام جثمانه ندرك الفراغ

الكبير الني تركه رحيله، وبدورها قالت وزيرة الثقافة الجزائرية: إن الراحل كان بمثابة مدرسة حقيقية، ألهمت المبدعين والطلبة والباحثين العرب والأجانب.

ولد الطاهر وطار في ١٥ أغسطس/آب عـام ١٩٣٦ في دائرة صدراتة بولاية سوق اهراس في أقصى شرق الجزائر، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمدرسة مداوروش التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ثم بمعهد ابن باديس بولاية قسنطينة ثم بجامع الزيتونة بتونس.

وفي العام ١٩٥٦ التحق بثورة التحرير الجزائرية وانضم إلى صفوف جبهة التحرير الوطني، حتى استقلال البلاد العام ١٩٦٢، حيث أنشأ في السنة نفسها جريدة «الأحرار» وهي أسبوعية سياسية ما لبثت السلطات أن أوقفتها بعد وقت قصير، لينتقل بعدها من قسنطينة إلى العاصمة الجزائرية حيث أصدر أسبوعية أخرى بعنوان «الجماهير»، أوقفتها السلطات أيضا.

ويعتبر الطاهر وطار من مؤسسي الأدب العربي الحديث في الجزائر، وهو من أشد المدافعين عن الحرف العربي في الجزائر ومن أشد المعارضين للتيار الفرانكوفوني



في بلاده، حيث كان يدعو إلى فضح أعمال ومدى توغل هذا التيار في أجهزة الدولة، وقد أنشأ الجمعية الثقافية «الجاحظية» العام ١٩٨٩، وهي تحمل شعار «لا إكراه في الرأي»، وعرف عن وطار في بدايات أعماله ميوله اليسارية ورفض استعمال عبارة «الإرهاب» في بلاده وفضل استعمال مصطلح العنف والعنف المضاد.

واختتم وطار مسيرته الإبداعية الطويلة بروايته «قصيد في التذلل» وكان آخر ما نال من جوائز، جائزة الرواية لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عام ٢٠٠٩.

وللطاهر عدة مؤلفات ودراسات أدبية وأعمال روائية من أهمها: «اللاز» و«الزلزال» و«الحوات والقصير» و«رمانة» و«تجربة في العشق» و«عرس بغل» و«العشق والموت في الزمن الحراشي» و«الشمعة والدهاليز» و«الشهداء يعودون هدنا الأسبوع» و«الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي»، وقد ترجمت بعض أعماله إلى عشير لغات أجنبية منها: الإنكليزية، والفرنسية، والألمانية، والروسية، والبرتغالية، والفرنسية، والأدرية.

وقد حصل الطاهر على عدة جوائز

أدبية وثقافية منها: جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) للثقافة العربية، كما حصل على جائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للقصة والراوية في ٢٠١٠. (٥)

# رحيل الأديب الكويتي أحمد السقاف:

عن عمر ناهز ٩١ عاماً توفي الأديب والشاعر الكويتي أحمد السقاف الذي يعد أبرز رواد النهضة الفكرية في الكويت.

ولد السقاف في مطلع عام ١٩١٩م، وحصل على إجازة تدريس اللغة العربية، كما درسس في كلية الحقوق، وفي عام ١٩٤٤ عين مدرسة في الكويت، فمديراً لها، وفي عام ١٩٦٢ عين وكيلاً لوزارة الإعلام، وفي عام ١٩٦٥ عين عضواً منتدبا للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي في وزارة الخارجية، وتقاعد عام ١٩٩٥.

وأصدر السقاف أول مجلة تصدر وتطبع في الكويت وهي مجلة «كاظمة» في عام ١٩٤٨، وفي عام ١٩٥٢ تولى رئاسة تحرير مجلة «الإيمان»، وأنشأ مع رفاق له عام ١٩٥٢ النادي الثقافي القومي، وكلف بالسفر للتعاقد مع من يقع عليهم الاختيار لإصدار



مجلة ثقافية في الكويت، فسافر في ديسمبر المربية، وفي مصر الموقطار العربية، وفي مصر تعاقد مع الدكتور أحمد زكي وبعض الفنيين والمحررين فأصدروا في ديسمبر عام ١٩٥٨ مجلة «العربي».

والأديب السقاف هو عضو رابطة الادباء في الكويت وأمين عام لها من سنة ١٩٧٣ حتى ١٩٨٤ ورئيس وفدها إلى المؤتمرات الأدبية لمدة تزيد على العشير سنوات، وشارك في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من عام ١٩٧٢ حتى، ١٩٧٦، وله من المؤلفات: المقتضب في معرفة لغة العرب، أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية، الأوراق في شعراء الديارات النصرانية، حكايات من الوطن العربي الكبير، تطور الوعي القومي في الكويت، في العروبة والقومية، العنصرية الصهيونية في التوراة. (١)

#### ترجمة أعمال قاسم حداد:

أعلنت الجامعة الأميركية بالقاهرة أن الثين من أساتذتها وهما: جون فيرلندن، أستاذ قسم البلاغة والتأليف، وفريال غزول أستاذ قسم اللغة الإنجليزية والأدب المقارن، سيقومان بترجمة أعمال الشاعر قاسم حداد، أحد الشخصيات الثقافية المؤثرة

في البحرين والحاصل على جائزة العويس الثقافية للشعر.

وقد شغل حداد منصب رئيس اتحاد كتاب البحرين، وهو من الشعراء المعروفين في العالم العربي بتناول الموضوعات السياسية التي تتحدث عن الحرية والتقدم، وتقول غزول، «لقد قمنا باختيار قاسم حداد للترجمة لأنه يجمع بين بديعية الشعراء العرب القدامي مع الحداثة والنظرة التقدمية».

وسيكون محور غزول وفيرلندن في الترجمة قصيدة «مجنون ليلى» لحداد، وهي قصيدة تعود إلى القرون الوسطى وتم تناولها بأشكال مختلفة من شمال أفريقيا إلى الهند، هذا إلى جانب مجموعة مختارة من القصائد ومقدمة عن حياة الشاعر وأعماله لإصدار طبعة شاملة لأعمال حداد باللغة الإنجليزية، وبدأ فيرلندن وغزول العمل على شعر ونثر حداد منذ عام ٢٠٠٣.

وأشار فيرلندن مدير المشروع، إلى أن حداد يعدُّ مزيجاً بين ثقافات مختلفة لكل من الغرب والشرق الأقصى، وأوضح «أن الناس تنظر لحداد على أنه مثال للأصوات الجديدة القادمة في الأدب العربي التي لا تسجن نفسها في ثقافتها، فإنه شخص لا



يقوم بتغيير المضمون فقط، ولكنه يقوم بتغيير صورة الشعر المكتوب باللغة العربية اليوم».

وتعمل غزول، المترجمة الرئيسية، وهيرلندن، وهيو شاعر وكاتب باللغة الإنجليزية، كفريق ترجمة منذ عام ١٩٩٥، وحصل عملهم الأول، «رباعية الفرح» للشاعر المصري محمد عفيفي مطر، على جائزة الترجمة العربية من جامعة أركنساس، برعاية الملك فهد بن عبدالعزيز. كما قام اتحاد الكتاب العرب بإدراج عملهما الثاني، «راما والتنين» لإدوارد الخراط، في المركز الثامن ضمن أفضل ١٠٠ كتاب عربي.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية هي مؤسسة مستقلة تابعة لحكومة الولايات المتحدة، التي تقدم منحا سنوية لدعم البحوث، والتعليم، والبرامج العامة في العلوم الإنسانية. ويواجه المتقدمون لهذه المنحة منافسة شديدة كما يتم اختيارهم من قبل لجنة حكام مكونة من مفكرين من الطراز العالمي. ونظرا إلى ذلك «فإن هناك مصداقية تكتسبها فور الحصول على منحة المؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية»، كما قال فيرلندن، مشيرا إلى أن هذه المنحة تعكس

قدرة الجامعة الأميركية بالقاهرة على جذب أساتذة من ذوي الخبرة القادرين على كسب تقدير المفكرين من خارج الجامعة.

ويسهم مركز الترجمــة الذي تم إنشاؤه حديثــاً بالجامعــة، ودار نشــر الجامعــة الأميركيــة، وكذلــك مشروعــات الترجمة المستقلــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء هيئة التدريســر، «في التأكيــد علــي أن الجامعة الأميركية بالقاهرة لديهــا التزام كامل لأن تكون مركــزاً رئيسياً للترجمــة»، كما يقول فيرلندن. (٧)

#### جزيرة العرب في باريس:

في إطار اتفاقية التعاون الثقافي بين المتحف الوطني الفرنسي والمكتبة العامة للسياحة والآثار السعودية أقيم في العاصمة الفرنسية باريس معرض «طرق الجزيرة العربية آثار وتاريخ في المملكة السعودية» الذي ضم أكثر من ٣٢٠ قطعة أثرية وفنية تحكي تاريخ الممالك العربية القديمة، وغطت مختلف العصور التاريخية في شبه الجزيرة العربية.

ويصور المعرض مسارات الحجاج الذين سافروا على طرق المواصلات ومحطات الرحلات التي كانت معروفة في بداية القرن



السابع الميلادي، وضم المعرض أدوات الملوك من فضيات المائدة ومجوهرات ثمينة وجدت في المقابر حيث كانت المنطقة تعد موقف على طول الطرق التجارية التي تربط موانئ المحيط الهندي أو أراضي منطقة القرن الأفريقي إلى مصر وبلاد ما بين النهرين والبحر المتوسط في وقت مبكر من الألفية الأولى قبل الميلاد.

ومن معروضات المعرض تماثيل ونقوش ومخطوطات وصور للعديد من المواقع الأثرية في السعودية منها موقع الحجر (مدائن صالح) الذي يقع أسفل مرتفعات السفوح الشرقية ويمتد إلى أكثر من ١٥٠٠هكتار حيث اعتبر الأنباط الذين أقاموا في مدائن صالح في القرن الأول قبل الميلاد المدائن محطة مهمة على درب القوافل الرابط بين جنوب الجزيرة العربية والبحر المتوسط.

وخصص جزء من المعرض لواحة تيماء في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد وهي أقيمت على مفترق الطرق الرابطة بين الخليج العربي والبحر الأحمر وبين جنوب شبه الجزيرة العربية وضفاف البحر المتوسط وما يميز تاريخها إقامة آخر ملوك بابل نابونيد فيها في القرن السادس قبل الميلاد.

وقد أعرب مدير معهد اللوفر هنري لوريتي عن فخره لاستضافة هذا المعرض الذي قال إنه يكشف تاريخ المملكة العربية السعودية القديم والحديث، وأضاف أن المعرض يكشف عن الثقافات الغنية لشعوب متنوعة واحدة تلو الأخرى ودورها في مفترق طرق قلب الحضارات العظيمة في الماضي والحاضر ومهد الإسلام.

من ناحيته أكد رئيس اللجنة السعودية للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أن المملكة العربية السعودية التي هي مهد الإسلام وأرض الهوية العربية عملت كما هو الحال دائما كجسر بين الحضارات في العديد من القارات حيث كانت ممرا للطرق التجارية القديمة، وأضاف أن المعرض يتيح الفرصة الأولى خارج السعودية لرؤية أكثر من ٣٠٠ من الكنوز الأثرية الأثمن في المملكة فهي ثمرة الاستكشافات الأثرية وأعمال التنقيب نفذت في جميع المناطق على مدى السنوات الأربعين الماضية.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي افتتح المعرض الشهر الماضي مع نظيره الفرنسي برنار كوشنير قد أكد أن المعرض يجسد موسوعة حضارية



إنسانية تمتد لفترة تاريخية طويلة للجزيرة العربيــة بدءا من العصـــر الحجري القديم وحتــى عصر النهضــة بالسعودية في رحلة تستعرض فترة الممالــك العربيــة المبكرة والوسيطــة والمتأخرة وفـــترة العهد النبوي والدولتين الأموية والعباسية ومن ثمة العصر العثماني، مضيفــاً أن المعرض يجسد أيضاً فـــترة توحيد السعودية وما تلاها من نهضة شاملة في مجالات الحياة كافة في بلد شرفه الله ليكون مهــد الديانة الإسلامية وموطنا للحرمين الشريفين. (^)

# الوصمة البشرية في طريقها إلى الترحمة:

تعكف الشاعرة والمترجمة المصرية فاطمة ناعوت على ترجمة رواية الكاتب الأمريكي «فيليب روث» بعنوان «الوصمة البشرية» التي تقع في ٢٠٠ صفحة، والتي سبق أن حصل عنها على جائزة فوكنر، وهي أهم الجوائز الأدبية الأمريكية، وذلك لصالح سلسلة «الجوائز» التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشرف عليها الشاعرة والروائية سهير المصادفة.

وتقول الناعـوت: إن الرواية تعد أعقد الأعمال الأدبيـة التي ترجمتهـا إلى اللغة

العربية، حيث إنها مكتوبة بلهجة «اليانكي» الأمريكية الدارجة، وبها الكثير من الألفاظ والعبارات التي قد تعد عادية لدى القارئ الأمريكي، لكنها ليست مستساغة للقارئ العربي الذي ترفض ذائقته مثل هذه الألفاظ والتراكيب، وهو ما يمثل تحديًا أمام المترجم، الذي يود المحافظة على روح النص، دون أن يجرح مشاعر وتوجهات القارئ.

وتدور أحداث الرواية حول بروفيسور كلاسيكيات إغريقية وعميد إحدى جامعات أمريكا، يهودي أمريكي في الواحدة والسبعين من عمره، مشهود له بالكفاءة العلمية والإدارية، يقيم علاقة مع امرأة غير متعلمة في منتصف الثلاثينيات، تورط في قضية عنصرية، وهي تهمة خطيرة بأمريكا، رفعها ضده طالبان من السود، استقال على إثرها من عمله بالجامعة. والغريب أنه ينتمي إلى الزنوج الأمريكان، لكنه يخفي ذلك محتميًّا بلونه الأبيض، هربًا من «وصمة» أن يكون زنجيًّا، الأمر الذي يجعله يعيش انفصامًا حقيقيًّا يثري النص الروائي.

يشار إلى أن فيليب روث احتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين في مارس الماضي، وهو أحد المرشحين لجائزة نوبل. حصل



على الجائرة القومية الأمريكية للكتّاب، وجائرة دائرة النقاد الأمريكيين للكتاب القومي مرتين، وكذا بجائرة بوليتزر عن روايته: «الراعي الأمريكي»، كما فاز بجائزة فوكنر شلاث مرات عن روايات: عملية شيلوك، ورجل عادي، والوصمة البشرية، التي تتصدى ناعوت لترجمتها. ومعروف أنه من أشد معارضي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

ويذكر أن هذه الرواية الثالثة التي تقوم فاطمة ناعوت بترجمتها، فقد سبق

احالات

۱- وكالة الأنباء العربية السورية «سانا»

٢- وكالة أنباء الشرق الأوسط

٣- وكالة الأنباء السعودية

٤- وكالة الأنباء الخليج

٥- وكالة الأنباء الجزائرية

٦- موقع ميدل ايست أن لاين

٧- موقع العرب أونلاين

٨- وكالة الأنباء الكويتية «كونا»

٩- موقع البوابة

قصصها الطويلة، وعن الروائية النيجيرية تشيماماندا نجوزي أديتشي رواية «نصف شمس صفراء»، كما ترجمت عدة مجموعات قصصية، منها مجموعة «قتل الأرانب» للقاص البريطاني ريفنسكروفت الذي لم يُعرف بالعربية إلا عن طريق هذه الترجمة، وعدة أنطولوجيات شعرية. غير دواوينها

الستة، وكتبها النقدية الثلاثة. (٩)

أن ترجمت عن فرجيينيا ولف نوفيللا

بعنوان «رواية لم تكتب بعد»، ومجموعة من

WWW. SANA. ORG.

WWW.MENA.ORG.EG.

WWW.SPA.GOV.SA.

WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET

WWW APS DZ

WWW.MIDDLE-EASTOONLINE.CO.

WWW. ARABONLINE. CO.

WWW. KUNA. NET.

WWW. ALBAWABA. COM.







عرض وتقديم : محمد سليمان حسن

من أهـم إشكاليات المجتمع العربي المعاصر، تغييب المواطن عن مواقع القرار الفاعل، وبالتالي الفصل بين حق المواطنة وحق السلطات. مما أدى إلى شعور المواطن بعدم الانتماء، يضاف إلى ذلك هدم مفهومية الطبقة الوسطى مما أدى إلى بروز تشكيلات اجتماعية جائعة وأخرى متخمة.

مثل هذه الإشكالية تمّ الرد عليها، إما بإلحاق السبب في الموروث والتراث التاريخي ضد المعاصرة، وإما لضرورات الأمن والدفاع عن الوطن ضد العدو

♦ باحث سوري.

80



الخارجي القائم أو المحتمل، أو لضرورات الحكم السلطاني بمفهوميه القديم والحديث.

الكتاب مثار التقديم يعمل ضمن هذا الإطار بمفهومه المعرفي. عنوان الكتاب «الحوار أولاً.. الحوار دائماً» لمؤلفه الدكتور «خير الدين عبد الرحمن» والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب بدمشق للعام من القطع الكبير. نقدم عرضاً له بما يتسق والعطيات المعرفية للكتاب.

#### \* \* \*

### ١- الحوار أولاً.. الحوار دائماً..

يشكل البعد الثقاية نسقاً في منظومة الأزمة العامة التي تعيشها أمتنا العربية. وتمَّ تداول هذه الأزمة ضمن تسميات متعددة: أزمة فيمية، سلوكية، تربوية، فكرية، بنيوية وسياسية.

رأى المفكر الراحل محمد عابد الجابري:
«أن أزمة إبداع الفكر العربي المعاصر بنيوية:
أزمة عقل تواجه مفاهيم ومقولات وآليات
ذهنية تنتمي إلى ثلاثة نظم معرفية شاذة..
اكتسحت الطريقة الصوفية والرؤى السحرية
ساحتها الاجتماعية والثقافية، وأزمة ثقافية
ارتبطت بالسياسة منذ بدء تشكلها».

بينما يرى «محمود أمين العالم في تحديده

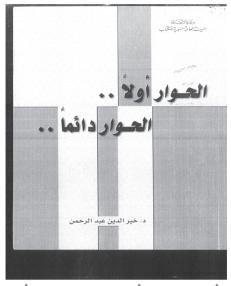

للأزمة الثقافية» أن الثقافة ليست هي الأدب والفن فحسب، بل رؤية متكاملة للعالم.. أسلوب حياة وعلاقات القوى الاجتماعية ببعضها، فالثقافة هي رؤية تفسر الواقع.. وغياب هذه الغاية يؤدى إلى انتفاء الهوية.

بات التغيير المطلب الملح لغالبية العرب في مواجهة الجمود الثقافي العربي الراهن. باعتبار التغيير عملية مركبة وباعتبار أن جلد الذات المثقفة من أهم العوامل البنائية في التركيبة الجديدة. شخصية مبدعة. مشبعة بدورها بالمحتوى الاجتماعي.

ويرى «السيد يسين» أن من يتأمل المناخ الثقاف اليوم «لا بد له أن يلاحظ سيادة الثقافة القائمة على الخوف من السلطة،



ونعني بذلك على وجه التحديد أن المواطنين العرب.. جميعاً تقريباً يحسون بأنهم رعايا الدولة، وليسوا مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات بنص الدساتير والقوانين..».

وساق «عزت قرني» الأمر إلى حد «أننا لم نعرف بعد أن بداية الطريق الصحيح من أجل خلق الحضارة الجديدة والثقافة الجديدة.. البدء من إرادة الذاتية، أي أن تكون ذاتاً متفردة وكياناً له مقومات الكائن الحق..».

ويرى الدكتور مسعود ضاهر أن أبرز سمات المشهد الثقافي العربي الراهن هي: التخلف، القطرية، السكونية، اللاديمقراطية، الاستهلاكية.

ولخص الباحث طارق الحجي عيوب التفكير العربي المعاصر بأربعة محاور: غياب التسامح، غياب الموضوعية، استحضار الآخر، وعدم توازن الخصوصية الكونية.

ويرى المؤلف أنه رغم كل ما سبق ذكره وبنظرة موضوعية فإن التغيير قادم عبر وعي الهوية والحداثة، ما بين الذات الحضارية والعالم الخارجي، عبر بناء الذات والحوارية مع الآخر على أرضية امتلاك القيمة المعرفية للحوار، فيفرض على الآخرين

احترامه. بثقافة أكثر تحرراً وإبداعاً وبناء والتزاماً بثوابت الأمة وأهدافها، عمادها الحوار أولاً، الحوار دائماً.

#### \* \* \*

# ٢- الانتماء بين التراث وإرادة الاختيار:

هل ما قدمـه روّاد النهضة العربية كان نسخة منسوخة عن النهضة الأوروبية؟ أمام ذلك: كيف نفهـم ما حصل من غزو أوروبي للمنطقة العربية في مقتضى الوجود المعرفي النهضوي الأوروبي في الفكر النهضوي العربي؟ كيف أدى إلى حروب عدة خارجية لم تقدم شيئاً للأمة العربية سوى ثقافة الخنوع والتفاوض.

ضمن هذه الرؤية نطرح قضية التراث والمعاصرة وإرادة الاختيار الفردي في المفهوم المعرف العربى الحديث والمعاصر.

بين رؤية تقف عند خصوصية التراث العربي الإسلامي، وإشكالية التعالق مع مفاهيم الأسطرة والعقيدة ونسخ المنسوخ. وبين الفكر الحداثوي القائم على قطيعة بين المعرفة من جهة والتشكيل الاجتماعي الاقتصادي- التاريخي من جهة أخرى.

لعل من أخطر الأسباب التي أدت إلى تدهور أمتنا العربية هو إساءة فهم وتطبيق



مسألة الانتماء. وما ترتب عليها من خلل في بناء الذات والتعاطى مع الآخر.

العودة إلى التراث في منطوقه اللغوي، وبنيانه المعرفي القائم على روحانية العقل يشكل مدخلاً مهماً لفهم آلية الانتماء الذاتوي العربي، وبالتالي تحديد الوجهة الصحيحة فهم الآخر والحوار معه. وإلا كيف كان للإسلام معرفياً أن يستوعب شخصيات من مثل: سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي في بدايات التجربة.

التقت غالبية الدراسات حول مفهوم مسألة الهوية والانتماء العاجزة عن بناء الشخصية العربية. ودفع ذلك إلى أسباب من مثل نقد الذات وتهميشها ومسؤولية الآخر في هذا الهدم.

إن الحل براًي المؤلف هـ و إعادة دمج للإسلام والعروبة معاً عبر قناعة متحررة من الأوهام الساقطة والاستلاب المثبط والقوالب النظرية المستوردة، وعبر درجة التزام فردي وجمعي عالية، تعكسه ممارسات يومية تتحدى محاولات الإفناء والإلغاء والإقصاء بعملية توحيد وتحديث وبناء.

#### \* \* \*

٣- أمتنا بين الذكريات والمستقبل
 إن معرفة الذات أول خطوات التصويب
 والتغيير الإيجابي. وبالتالي فإن الذاكرة

نمطيــة معرفيــة ضرورة لاكتســاب مخزون شفاهــي أو كتابي لتاريخ الفــرد أو مجتمعه أو أمتــه- وتناسي ذلك هو إدامة مفهوم قتل الذات- الذاكرة، إلى الحد الذي تصبح فيه الذات- الذاكرة ظاهــرة صوتية. والتسابق في تعطيــل وتبديد طاقات الإنتــاج والفعل الجــاد والإبــداع والابتــكار. وسرعــان ما يكرس هذا طغيان التفكير الرغبوي Wish علــى التفكير الموضوعي والواقعي.

ان الذاكرة التاريخية المشتركة والثقافة السياسية المشتركة هي من أهم العوامل لإقامة وحدة أوروبية. وبالتالي فإن رؤية ذلك في الوحدة العربية يشكل دراسة نقدية هامة أمام مفاهيم من مثل الإثنية- الثيولوجيا العقيدية، التنوع الثقاية التاريخي، والذي يشكل عماد المجتمع العربي. أن العمل على ذلك هـو من الأهميـة بمـكان باعتبار أن الثقافة لا تقيم في الماضي ولا تعيش في أسر ذات فردية تخترل الكون في كيانها. كما لا تكون محايدة في الصراع الاجتماعي. لاتكون الثقافة مجدية مالم تخضع لعملية تأويل متجددة في كل مرحلة تاريخية. وبالتالي تتحدد فاعلية الثقافة بمدى قدرتها على مقاومة التصور الذاتي وتجاوز نقائص الأنا وحاضير الآخر. هنا مكمن الابداع الذي



جوهره تعزيز القدرة على التذكر واحترام الذاكرة الجمعية.

#### \* \* \*

#### ٤- الثقافة والمجتمع والسلطة

ما المطلوب تغييره، بعد أن وصل الجميع إلى قناعة بعدم جدوى الحراك الثقاية العربي؟ هل يكون تغيير الأنظمة السياسية، أم التربوية، أم ما في النفوس السبيل إلى ذلك؟

تقاس قدرة الثقافة على البقاء في رأي «غرونباوم» حسب إمكانية صياغة أسئلة جديدة والإجابة عليها في تجاه القيم التقليدية لدى تغير حقل التجربة بالنسبة للمجتمع.

ويرى الدكتور مسعود ضاهر أن ثقافة التغيير النقدية الدينامية التطورية هي غالباً نتاج المثقف المشاغب المبعد المضطهد المنبوذ من قبل السلطة، الساعي إلى مجابهة الدولة التسلطية. ورأى «الجابري» الحل في ضرورة تحرير المستقبل من الماضي عبر إعادة بناء الماضى لا إلغائه والتنكر له.

إن تم الاتفاق أن السياسة هي أساس الحوار بين الناس، وهي فعل إرادة جمعية تشكل تعبيرات متداخلة عن موضوع واحد، إلى جانب الحرية والإرادة الجمعية.. لقد بينت التجارب أن الدولة حتى باعتبارها أداة

قهر وتسلط تشترك مع الثقافة في خصائص رئيسة وهدنا ما دعا ابن خلدون إلى القول: اعلم أن السيف والقلم كليهما آلة لصاحب الدولة يستعين بها على أمره، مع أولوية السيف على القلم.

إلى جانب الشرط الاقتصادي والاجتماعي لبناء الدولة تأتي السياسة باعتبارها التعبير الدائم عن حيوية المجتمع، وتعزيز المشاركة الشعبية في الحكم، لتعزيز تغيير اجتماعي متعدد الأبعاد في سياق التطور الحضاري العام.

## ٥- ردع اللوامة الأمارة بالسوء

إن التغيير هـو مسؤولية فردية وجمعية في الوقت نفسه، تبدأ في حـوار مع الذات ثم الآخرين وصولاً إلى الكون ككل. لابد من بداية للتغيير هي الوعـي بالخلل ومسبباته ونتائجه، ثـم الاقتناع بمعالجته، وإرادة على تحمل نتائج هذه المعالجة.

في الثيولوجيا العقيدية «النفس الرديئة تهلك ويهلك معها غيرها». و«النفس عوض عن كل شيء ولا شيء عوض عن النفس..» وهو ما أوضحه الرسول الكريم بقوله: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر».

فهم ابن العربي المعادلة في جدلية الصراع في الحياة الدنيا، عنوانه الخضوع



للشهوات ونهي النفس عن الأهواء. فالمؤمن يتقلب بين هذا وذاك.

لكن الأمر يتجاوز ذلك إلى المجاهدة في درء أذى ومقاومة فساد ورحمة بالغير وإحسان للناس. ولقد جعل الله الإسلام مجاهدة النفس جهاداً أكبر، فقد جزم نبينا (صلى الله عليه وسلم) بأن «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر».

#### \* \* \*

# ٦- محرقة للكاتب والكتابوالمكتبة

اختزل ابن العربي العالم كله باعتباره كتاباً قابلاً للقراءة. فالعالم كتاب تكويني. كما لاذ المورخ العربي ابن الأشير بالرواية والرمز ليدون ما يشاهده من سطو مغولي على العراق خصوصاً عندما بنى هولاكو مآذن من الجماجم، وأحال مياه النهر سوداء لكثرة ما ألقى فيها من الكتب.

يتباهى الأمريكيون أن عدد الكتب في مكتبة الكونغرس الأمريكي أضخم مكتبة معاصرة في عالمنا بوجود أربعين مليون كتاب، بينما تكتب نعياً على مكتباتنا العربية. كما عزفت الغالبية الساحقة من الناس على امتداد وطننا العربي عن القراءة. لقد باتت الأرقام المتعلقة بفضائح ثقافية ومعرفية تمس الأمة بأسرها. ويُرجع البعض أسباب ذلك

إلى تفاقم الفقر والانشغال الكلي لغالبية الناس بلقمة العيش، واستسهال الكثير منهم الى ثقافة البرامج التلفزيونية.

#### \* \* \*

# ٧- تحصين أدواتنا المعرفية وتطويرها

قضية التخريب العقلي الذي يتعرض له العرب من قبل الآخر، أصبح قضية مطروحة بجدية، لقد تضافرت عوامل داخلية وخارجية لإيجاد هذا التخريب. وبالتالي أصبح مطروحاً بجدية أيضاً الحلول للخروج من هذا الوضع. وماهي الإمكانيات المتاحة لرؤية جديدة تضع هذه الأمة على الطريق الصحيح.

يرى المؤلف: إن الاستثمار الأعظم للإنسان هو الزمن، والاستثمار الأعظم للمجتمع هو الإنسان، والتنمية الحقيقية هي تلك التي تتيح تطويراً ذاتياً ومؤسساتياً لتفعيل هذه القدرات على صعد المجتمع والفرد.

لعل من بوادر الأمور الاتجاه نحو الإبداع سواء أكان الفردي أم الاجتماعي، بدلاً من الوقوف عند مراحل الاستهلاك والاستيراد. أما لماذا؟ لأن الثقافة تظل هي ما يبقى في كل مجتمع، بعد زوال كل شيء.. يجب علينا دراسة عوامل داخلية عدة: الأمية، اللغة،



العنصرية، الطائفية، الإعلام، كموجودات تساهم في تسطيح العقل العربي وأدواته المعرفية.. التحدي الأكبر هو حماية جوهر السذات الحضارية للأمة من دون التقوقع على هامش العصر.

#### **\*** \* \*

# ٨- مهام الخطاب الإعلاميالعربي

لقد أصبح للتبعية الإعلامية والثقافية في الوطن العربي الدور الأكبر في تنشئة الأجيال واحتلال العقول وقولبة السلوك. وتحت وطأة تكرار الهزائم وسقوط المثال، نشأ فراغ راحت التبعية الإعلامية والثقافية تملأه. بعدما أصبحت قادرة على تكييف وعي الإنسان العربي وتفكيره بهدف تدميره.

ومن المفيد التذكير بأن الولايات المتحدة تعمدت خوض حرب العراق بعيداً عن وسائل الإعلام، لتتمكن من تقديم ما تريده هي إعلامياً.

رأى البعض مأزق الخطاب الإعلامي العربي متخلفاً في إمكاناته، ووسائله، سلطوي في جوهره ذرائعي في معالجاته المنطلقة من إدراك للنقائص والبحث عن أسهل الحلول والاختيارات. ولعل من أشد عناصر المأزق بؤساً استمرار العقلية المتخلفة التى تتوهم

احتكار الحقيقة التحكم المباشر بأفكار الناس وروًاهـم عبر الرقابـة الأمنيـة أو الوصاية الأبوية على الفكر الفردي والجماعى.

في ظل العولمة أزمتنا وجودية داخلية ذاتية نابعة من غياب الديمقراطية وهيمنة منطق الإقطاع وغياب احترام حقوق الإنسان.

أمام التأثير المعلوماتي أصبح لازماً على خطابنا الإعلامي الإسهام الجاد في مواكبة المجتمع بأسره لتقنيات العصر، وفي التفريق الواعي ما بين إنجازات علمية وفكرية وحضارية نتعلم منها، وقيم وتوجهات ونمط حياة تتصادم مع جوهر ومقومات ذاتنا الحضارية.

#### **\* \* \***

#### ٩- عداء الغرب للعرب

يعمل الإعلام الغربي على بث الحقد والعداء للعرب والإسلام، تحت شعارات الموضوعية والتجرد العلمي بدءاً من مناهج الكتب الموجهة إلينا والمترجمة من قبلنا على ما هي عليه، ومحاولة تغييب أو تهميش الوجود العربي الإسلامي في سلة المعرفة الكونية ورغم ذلك يسارع بعض التغريبيين من العرب إلى احتجاج صاخب تحت شعار التراث والمعاصرة. وبالتالي فان ما يرسم



وينشر ويذاع في الغرب ضد العرب والمسلمين ليسس جديداً، بل هو اقتران هذه الحملة العرقية السوداء بالحرب الأمريكية على العالم الإسلامي.

ومع الإقرار بتقصيرنا في مخاطبة الاخر ومقارعة الحملات المتجددة، لابد لنا من رفع لواء الحوار مع الآخر الرافض لنا، ونعد العدة لممارسته بجدارة وندية.

#### \* \* \*

### ١٠- صراع أم حوار حضارات

الحوار سمة إنسانية، عملية فكرية، وضرورة فردية ومجتمعية.. إن التحدي الحضاري الرئيس الذي تواجهه الأمة هو عملية نقد الذات، أي صبراع الذات، سعيا إلى الأصلح وتقدماً نحو الأفضل. وصحيح أيضاً في السلوك سمة التنافر والتصارع والتضاد والتصادم.

يرى كثيرون أن أصل المشكلة «اعتبار الغرب نفسه يمثل المركز، والباقي يمثل الأطراف». كما عمل الغرب من القرن العشرين على تقويض الدولة العلمانية واحتلال العالم اللاغربي ومن ضمنه المنطقة العربية. وفي الآن المعاصر، هناك حرب الغرب ضد الشرق عموماً والمسلمين خصوصاً تحت راية حرب الإسلام الإرهابي.

وعلى الرغم من دعوة المسلمين إلى حوار البشرية «تجسيداً لوحدة النوع الإنساني، وترسيخاً لمبدأ سواسية الناس في الخليقة..» إلا أن الغرب لم يقر بذلك وادعى عدم الفهم تحت ذرائع عدة: اقتصادية واجتماعية وسياسية.

لقد لفت الكثير من الباحثين العرب إلى ضعرورة حوار الحضارات، لكن دون نفي قضية صعراع الحضارات تحت مقولة «الدفاع عن الذات». كما أكد البعض الآخر على ضرورة الحوار مع الدات. أي الحوار الداخلي كمنطلق لعملية الحوار مع الآخر فمعرفة النفس نصف الحقيقة كما هي معرفة الآخر النصف الثاني.

#### **\* \* \***

#### ١١- مقارعة الإرهاب

إن مكافحة الإرهاب في بدايات هذا القرن هو مهمة على غاية من الأهمية لشعوب العالم ككل. محاولة لمنع عالمنا من الاتجاه نحو الهاوية. كل ذلك يحتاج إلى دراسة نظرية موثقة يتم من خلالها تحديد فهم موضوعي وتعريف وتوصيف دقيق لمدلول الإرهاب. لابد من معالجة أخلاقيات العمل قبل أي صياغة أمنية اقتصادية لهذا الأمر.. انها مسؤولية كل أمم العالم مجتمعة



ومتضامنة على الصعيد الكوني، ومهمة كل قوى المجتمع وتياراته وجماعاته الفكرية والسياسية وأفراده على الصعيد الوطني، في ظل تربية جمعية تعيد العدالة إلى واجهة الاحترام.

#### **\*** \* \*

#### ١٢ – القيادة والإدارة

إن الإدارة وظيفة رئيسة من وظائف القيادة لقد تفاقمت مشكلات إدارية مستجدة في الدول الصناعية، وفي الغرب عموماً، في ظل تحولات جذرية فرضها ما بات يعرف باقتصاد الروبوت. فقد تحولت الصناعة إلى الأتمتة، وعمّ استخدام الإنسان الآلى والأنظمة الإلكترونية كأداة لتعزيز

الإنتاجية ومضاعفتها. في ظل هذا الدفق الهائع، يبدو مأزقنا العربي أشد وطأة، بشأن سبل النهوض والانطلاق والتحديث. ولعلّ من أهم الأسباب: سوء قصور قيادي وإداري. إن الإدارة من حيث كونها مؤسسة تقوم بتنفيذ السياسة العامة، وبتنظيم وتحليل وإدارة القوى البشرية والمادية لتحقيق الأهداف الموضوعة.. نشدد هنا على الترابط الوثيق والتكامل من حيث المبدأ بين الإدارة والقيادة السياسية. فالقادة يحددون الأهداف العامة للدولة بما ينسجم ومصالح الشعب، بينما يتولى الإداريون تنفيذ خطط وقرارات القيادة السياسية المتعلقة بتحقيق تلك الأهداف.



### أخر الكلام



### دمشق وبردى والآرامية

### رَئيش التَحرير

قال صاحبي: كثيرة هي الأقوال والقصائد التي كتبت وقيلت في دمشق، ترى ما هو أجمل بيت شعر قيل في دمشق؟!

قلت: سؤال لا يستطيع المرء الإجابة عنه، فالقصائد الجميلة التي قيلت أكثر من أن تعد وتحصى، وإذا كان لابد من الإجابة، فقول الشاعر «الصنوبرى»:

M M M M M

صفت دنیا دمشق لساکنیها

فلست تری، بغیر دمشق دنیا



ويتنافس هذا البيت مع بيت أحمد شوقي: آمنت بالله واستثنيت حنّته

#### دمشق روح وجنّات وريحان

قال: وماذا تقول في نهر بردى؟!

قلت: معنى اسم «بردى» هو الفردوس، أي الجنة، ف«بردى» هو تحريف عن اللفظ اليوناني «باراديوس» الذي يعنى الفردوس.

قال صاحبى: وماذا تقول عن الارامية في ضوء الدراسات الحديثة؟

قلت: الأرامية، كانت لغة السيد المسيح (عليه السلام) وبالتالي كانت لغة المسيحية الأولى، ونادراً ما تم التأكيد على هذه النقطة الجوهرية، حتى بات المرء يخال أن المسيحية ولدت يونانية، وقد كانت آرامية يسوع أدبية وراقية جعلت من أقواله وأمثاله وتعاليمه قطعاً أدبية خالدة من حيث معناها، ومن حيث أسلوبها، وفيلم المخرج «ميل جيبسون» (آلام المسيح) كان دقيقاً ومنصفاً في اختيار الآرامية لغة لفيلمه الرائع.. وفي هذا المجال يقول المؤرخ الكبير فيليب حتى: «ليس بين اللغات السامية لغة تضاهي الآرامية من حيث الغنى اللفظي، وسعة الانتشار وشدة النفوذ سوى شقيقتها العربية.. فالآرامية لغة طليّة، غنية كافية للتعبير عن المقاصد وتصوير ما يعن من أحداث النفوس والخواطر، ويخالج القلوب، والحياطة بصنوف العلوم القديمة».

قال صاحبي: حديثك عن الآرامية، شجعني للسؤال عن الإرث الباقي من الآراميين..

قلت: الآراميون هم العرب، سكان سورية القدماء، وهم استمرار للكنعانيين القدماء، كان دينهم كدين أسلافهم، فهم بدورهم عبدو الإله «حدد» أو «البعل» إله الخصب والمطر والعاصفة، والرعد، وكانوا يطلقون عليه من باب الاحترام والتبجيل لقب «آدون» أي «السيد»، وسموه أيضاً «بعل شمين» أي «إله السماوات»



وكان سيد الألهة: عندهم كما في أوغاريت في الألف الثاني قبل الميلاد «الإله إيل» ومنه جاء اسم مملكة «شماًل» الآرامية المؤلف من مقطعين «شم- ايل» أي «اسم الله» وعبادة الإله «حدد» انتشرت في معظم الممالك الآرامية ولا سيما «دمشق» و«شماًل» و«حرّان» وقد هام أهل دمشق بهذا الإله فأقاموا له معبداً بديعاً في وسط مدينتهم، وحمل ملوك دمشق اسمه تيمناً، وكان له قرينة تدعى «آثار غاتس» وهي ربة الخصب، وهي المعادل الآرامي لـ «عنّاة» الكنعانية الأوغاريتية، و«عشتار» البابلية، وكان لها في مدينة «هيرابوليس» (مدينة منبج الحالية) معبداً ضخماً تقام فيه الاحتفالات الدينية في المناسبات الكبرى..

يا صديقي، الآراميون ورثوا ثقافة بلاد الشام الممتدة على ثمانية آلاف عام من التاريخ، واللغة الآرامية، التي لا يزال سكان بلدة معلولا، وقرى جبعدين وبخعة وغيرها يتكلمونها، هي وارثة هذا التاريخ الحافل بالعطاء والتجدد، وقد استمرت الآرامية في سورية حتى بعد الفتوحات العربية الإسلامية بقرون، ثم تخلّت عن مكانتها لأختها العربية، غير أنها تركت في العربية مجموعة كبيرة من الآثار الباقية حتى اليوم في تصريف الأفعال والمفردات والأسماء..



